

أبحزه التامن





## إصدارات سنة ٢٠٠٦م مركز البحوث والدراسات

هاتف: (٥٠٥٠٥٥٠) فاكس: (٥٠٥٠٥٥٠)

E-mail: research@sharjah.ac.ae



الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ \_ ٢٠٠٦م

## جامعة الشارقة

ص.ب: ۲۷۲۷۲، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة هاتف: (۲۷۲۷۲-۱–۹۷۱-۱) فاكس: (۲۷۸۰۹۰) Web site: http://www.sharjah.ac.ae



النوع الرابع والأربعون بعد المائة

علم معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر



# علم معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر

قال الحافظ السيوطي (١) \_ رحمه الله تعالى \_ في «الإتقان» (٢): وأعني بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف (٣).

ثم قال: واعلم أن معرفة ذلك من المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعها، ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

وقوله تعالى: ﴿ فَالْبَعَثُوا أَمَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْمَنْظُر أَيُّهَا أَذَكَ طَمَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ﴾ [الكهف: ١٩]، عطف الجملة الأولى بالفاء، والأخيرة بالواو لما انقطع نظام الترتيب؛ لأن التلطف غير مرتب على

<sup>(</sup>۱) هو جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال الخضيري، وله باع طويل في كثير من العلوم، منها: التفسير والحديث والفقه والنحو. من أبرز مؤلفاته المطبوعة: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، والإتقان في علوم القرآن، توفى كَلْلُهُ سنة (۹۱۱هـ).

حسن المحاضرة: ١/ ٣٣٩ \_ ٣٤٤.

<sup>(7) 1/173.</sup> 

<sup>(</sup>٣) قال الدكتور محمد سمير اللبدي في معجم المصطلحات النحوية ص١٠ ويلاحظ على النحويين غالباً استعمال لفظ الأداة في الموضوعات ذات العوامل المختلفة، كالتي تتكون من: أسماء وأفعال وحروف، كعوامل الاستثناء، أو من حروف وأسماء فقط كعوامل الاستفهام والجزم، في حين يقل استعمال لفظ الأدوات في عوامل الجر والعوامل الناصبة للأفعال المضارعة، لكونها حروفاً ليس غير.اه. إذاً كما ذكر المؤلف، المراد بالأدوات ما يجمع بين الحروف والأسماء والأفعال.

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان: ٤/ ١٧٥، والفتوحات الإلهية: ٣/ ٤٧٣.

الإتيان بالطعام، كما كان الإتيان به مترتباً على النظر فيه، [والنظر فيه مترتباً] (١) على التوجه في طلبه، والتوجه في طلبه مترتباً على قطع الجدال في المسألة عن مدة اللبث وتسليم العلم له تعالى (٢).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ﴾ الآية [التوبة: ٢٠]، عدل عن اللام إلى (في) [في] (٣) الأربعة الأخيرة، [إيذاناً إلى] (٣) أنهم أكثر استحقاقاً للمتصدق عليهم ممن سبق ذكره [منهم] (٣) باللام؛ لأن (في) للوعاء، فنبه باستعمالها على أنهم أحق بأن يجعلوا مظنة لوضع الصدقات فيهم، كما يوضع الشيء في وعائه مستقراً فيه (٤)، وقال الفارسي (٥): إنما قال: ﴿وَفِي ٱلرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٢٠]، ولم يقل: وللرقاب؛ ليدل على أن العبد لا يملك (٢).

وعن ابن عباس (۱) \_ رضي الله تعالى عنهما \_ قال: الحمد لله الذي قال: ﴿ عَن صَلَاتِهِم سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٥]، ولم يقل: «في صلاتهم ساهون» (٨). وسيأتي ذكر كثير من أشباه (٩) ذلك.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: (ح).

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان: ٤/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في المواضع الثلاثة ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) البرهان: ٤/ ١٧٥، والفتوحات الإلْهية: ٢/٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن أحمد الفارسي الفسوي، أبو على، وسمع الحديث، وبرع في علم النحو وتفرد به، من مؤلفاته: الحجة في القراءات السبع، الإيضاح في علل النحو، توفي سنة (٣٧٧هـ).

ترجمته في: تاريخ بغداد: ٧/ ٢٧٥، وإنباه الرواة: ١/٣٧٣.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في مظانه من مؤلفات أبي علي الفارسي، ونسبه إليه الزركشي في البرهان: ١٧٦/٤ وقال: وفيه نظر، بل ما ذكرناه من الحكمة فيه أقرب. اهد. يعني بذلك توجيه الذي سبق ذكره قبل كلام الفارسي.

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله ﷺ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له رسول الله ﷺ بالفهم في القرآن، فكان يسمى البحر، والحبر، لسعة علمه، أخرج له الجماعة.

ترجمته في: التقريب: ٣٠٩.

<sup>(</sup>٨) الدر المنثور: ٨/ ٦٤٣.

<sup>(</sup>٩) انظر: البرهان: ٤/ ١٧٥ ــ ١٧٧، حيث ذكر نص ما سبق ذكره من بداية قولَه: كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدِّى . . . ﴾، مع زيادات قيمة.

وهذا سردها مرتبة على حروف المعجم، وقد أفرد هذا النوع بالتصنيف خلائق [من] (١) المتقدمين، كالهروي (٢) في «الأزهية»، والمتأخرين، كابن أم قاسم (٣) في «الجنى الداني» (٤).

أقول<sup>(٥)</sup>: من أحسن من تكلم [في]<sup>(٢)</sup> الحروف المفردة والأدوات ابن هشام<sup>(٧)</sup> في «المغني» <sup>(٨)</sup>، فقد أتى في أول كتاب «المغني» منها بجملة نفيسة، وهي أفضل أبواب «المغني»، وقد نقلت عنه في هذا النوع [شيئاً]<sup>(٩)</sup> مما ذكر، مما ستقف [عليه]<sup>(١)</sup> إن شاء الله تعالى.

# ١ \_ الهمزة:

تأتي على وجهين(١١١):

أحدهما: الاستفهام، وحقيقته طلب الإفهام، وهي أصل أدواته.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: (ح).

<sup>(</sup>٢) هو علي بن محمد، أبو الحسن، من أهل هراة، قدم مصر واستوطنها، روى عنه الأزهري، له الأزهية في الحروف، والذخائر في النحو، قال السيوطي: كان عالماً بالنحو، إماماً في الأدب، توفى في حدود سنة (٤١٥ه).

ترجمته في: إنباه الرواة: ٢/ ٣١١، وبغية الوعاة: ٢/٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن قاسم المرادي المراكشي، المالكي، المعروف بابن أم قاسم، مفسر أديب، مولده (بمصر)، وإقامته (بالمغرب)، من مؤلفاته: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، وكتاب الجني الداني، توفي سنة (٧٤٩ه).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/٥١٧، الدرر الكامنة: ٣٢/٢.

<sup>(</sup>٤) الإتقان: ١/٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) القائل ابن عقيلة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، المعروف بابن هشام، وتوفي (بمصر) سنة (٧٦١هـ). من مؤلفاته: أوضح المسالك، ومغنى اللبيب.

ترجمته في: الدرر الكامنة: ٣٠٨/٢، والنجوم الزاهرة: ١٠/ ٧٦١.

<sup>(</sup>٨) مغنى اللبيب: ١٧ ـ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٩) في النسختين: بشيء، وهو غير مستقيم.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>۱۱) انظر: رصف المبانى: ۱۲۹، ومغنى اللبيب: ۱۷.

ومن ثم اختصت بأمور<sup>(١)</sup>.

أحدها: جواز حذفها.

ثانيها: أنها ترد لطلب التصور والتصديق بخلاف هل، فإنها للتصديق خاصة، وسائر الأدوات للتصور خاصة (٢).

ثالثها: أنها تدخل على الإثبات (٣)، نحو قوله تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا﴾ [يونس: ٢]، ﴿مَالَفُكُرَيْنِ حَرَّمَ﴾ [الأنعام: ١٤٣]، وعلى النفي نحو: ﴿أَلَمْ نَشَرَحُ﴾ [الشرح: ١]، وتفيد حينئذٍ معنيين (٤):

أحدهما: التذكير والتنبيه، كالمثال المذكور، وكقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ﴾ [الفرقان: ٤٥].

والآخر: التعجب من الأمر العظيم، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَكَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكَرِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ [البقرة: ٢٤٣]، وفي كلا الحالين هي تحذير، نحو: ﴿أَلَوْ نُهْلِكِ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ إِلَى المرسلات: ١٦].

رابعها: تقديمها على العاطف تنبيها على أصالتها في التصدر، نحو: ﴿ أَوَكُلُما عَنهَدُوا عَهْدَا﴾ [البقرة: ١٠٠]، ﴿ أَفَا مِن أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [الأعراف: ٩٧]، ﴿ أَفَا مِن أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [الأعراف: ٩٧]، ﴿ أَثُمُ إِذَا مَا وَقَعَ ﴾ [يونس: ٥١]، وسائر أخواتها تتأخر عنه، كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة، نحو: ﴿ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ ﴾ [المزمل: ١٧]، ﴿ فَأَتَن تَذْهَبُونَ ﴿ اللَّهُمُونَ ﴾ [التكوير: ٢٦]، ﴿ فَأَنَّ ثُوفَكُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٥]، ﴿ فَهَلَ

<sup>(</sup>١) ذكر الأمور الأربعة الأولى ابن هشام في المغني: ١٩ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) التصور هو: إدراك المفرد، وهو حصول صورة الشيء في الذهن من غير حكم عليه بشيء. والتصديق هو: إدراك النسبة، هل هي واقعة أو غير واقعة؟ مثل إدراك أن زيداً كاتب، أو ليس بكاتب. انظر: شرح السلم: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في المغني: ٢١: ذكره بعضهم وهو منتقض بدأم» فإنها تشاركها في ذلك، تقول: أقام زيد أم لم يقم؟. اه.

<sup>(</sup>ع) قال الرضي في الكافية: ٢/ ٣٨٨: إذا دخلت الهمزة على النافي فلمحض التقرير، أي: حمل المخاطب على أن يقر بأمر يعرفه نحو: ﴿أَلَوْ نَشَرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ ﴾ [الشرح: ١]، و﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ ﴾ [الضحى: ٦]، و﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرِ ﴾ [القيامة: ٤٠]، وهي في الحقيقة إنكار، وإنكار النفي إثبات. اه. وانظر: مغني اللبيب: ٢١، ٢٢، وارتشاف الضرب: ٢/ ٥٤٦، والبرهان للزركشى: ٤/ ١٧٩.

يُهَلَكُ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، ﴿فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ ﴾ [الأنعام: ٨١]، ﴿فَمَا لَكُو فِي النَّانِفِقِينَ ﴾ [الأساء: ٨٨]، ﴿فَمَا لَكُو فِي النَّانِفِقِينَ ﴾ [النساء: ٨٨]

خامسها: أنه لا يستفهم بها حتى يهجس في النفس إثبات ما يستفهم عنه، بخلاف (هل) فإنه لا يترجح عنده (7) نفي ولا إثبات، حكاه أبو حيان عن بعضهم (3).

سادسها: أنها تدخل على الشرط، نحو: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُّ الْخُلَدُ وَنَ قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُ وَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْفَلَتَهُمُ الْفَائِينِ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ الْفَلَتَهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وتخرج عن الاستفهام الحقيقي، فتأتي لمعان ثمانية، ذكرها ابن هشام في المغنى (٢٠):

الأول: أن تكون للتسوية، كقوله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٦]، والمعنى سواء عليهم الإنذار وعدمه، وضابط هذه الهمزة أنها التي يحل المصدر محلها هي وما دخلت عليه، سواء وقعت بعد «سواء» أو بعد «ما أبالى»، و«ما أدري»، و«ليت شعري»، وما أشبه ذلك.

الثاني: أن تكون الهمزة للإنكار الإبطالي، نحو قوله تعالى: ﴿أَفَأَصْفَلَكُرُ وَيُكُمُ مِأْلَئِينَ وَأَغَنَدُ مِنَ ٱلْمَلَتِكَةِ إِنَّنَا ﴾ [الإسراء: ٤٠]، معناها يقتضي أن ما بعدها غير واقع، وأن مدعيه كاذب.

الشالث: الإنكار التوبيخي، نحو: ﴿قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَتَحِتُونَ ۗ ۗ ۗ الصافات: ٩٥]، وهو يقتضي أن ما بعده واقع، وأن فاعله ملوم.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكافية للرضي: ٢/ ٥٤٧.

<sup>(</sup>٢) أي: عند الاستفهام بـ «هل».

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن يوسف الغرناطي الحياني (أثير الدين، أبو حيان) سمع الحديث من نحو ٤٥٠ شيخاً، من مؤلفاته: البحر المحيط، تحفة الأريب، شرح التسهيل. توفي (بالقاهرة) عام (٧٤٥ه).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/ ٢٨٠، وطبقات المفسرين للداودي: ٢/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في مظانه من كتب أبي حيان، وانظر: عروس الأفراح: ٢٧١/٢، والاتقان: ٢٦٣١،

<sup>(</sup>٥) انظر: الإملاء للعكبري: ١/١٥١، والبرهان للزركشي: ٢/٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) ص٢٤.

الرابع: التقرير، ومنه: ﴿أَلَرَ نَشَرَحُ لَكَ صَدَرَكَ ﴿ الشَرِحِ: ١]، و﴿أَلِيَسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر: ٣٦]، ومعناه حملك المخاطب على الإقرار بأمر مستقر عنده ثبوته أو نفيه.

الخامس: التهكم، نحو: ﴿قَالُواْ يَنشَعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ وَالْحَالَ الْمَا نَقَتُواْ إِنَكَ لَأَنَ ٱلْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿ اللَّهِ ﴾ [هود: ٨٧].

السادس: الأمر، نحو: ﴿ اَسَلَمْتُمْ ﴾ [آل عمران: ٢٠]؛ أي: أسلِموا، كذا قاله ابن هشام في المغني، وعندي أنه من الاستفهام الحقيقي أو التقريري.

السابع: التعجب، نحو: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَ ﴾ [الفرقان: ٥٥]. الثامن: الاستبطاء، نحو: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ آ﴾ [الحديد: ١٦].

#### فائدة:

إذا دخلت على رأيت امتنع أن يكون من رؤية البصر أو القلب، وصارت بمعنى أخبرني، وقد تبدل هاء، وخرج على ذلك قراءة قنبل<sup>(۱)</sup>: «هَمَانَتُمُ هَاوَلَا عَمران: ٦٦] بالقصر<sup>(۲)</sup>، وقد تقع في القسم، ومنه ما قرئ: ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ﴾ [آل عمران: ٦٦]، بالتنوين، «آلله» بالمد<sup>(۳)(۱)</sup>.

الثاني (٥): من وجهي الهمزة: أن تكون حرفاً ينادى به القريب، وجعل منه [الفراء](٢) قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُو قَنْنِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ﴾ [الزمر: ٩]، على قراءة

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الرحمٰن، أبو عمر المخزومي مولاهم، المكي، الملقب بقنبل، شيخ القراء، انتهت إليه رياسة الإقراء (بالحجاز)، وتوفى سنة (۲۹۱هـ).

ترجمته في: غاية النهاية: ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الكشف لمكى: ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة السلمي والحسن البصري. انظر: البحر المحيط: ٣٨/٤، ولم يذكر المد في لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٤) هذه الفائدة في البرهان: ١٧٨/٤، والإتقان: ١/٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) الوجه الأول هو الاستفهام، تقدم.

<sup>(</sup>٦) في (هـ)، و(ح): «القراءة»، والتصويب من الإتقان: ١/٤٦٤.

والفراء: هو يحيى بن زياد الديلمي، أبو زكرياء، المعروف بالفراء، شيخ النحاة، روى الحروف عن أبي بكر بن عياش، وعلي بن حمزة الكسائي، له: كتاب معاني القرآن، توفي في طريق مكة سنة (٢٠٧هـ).

ترجمته في: إنباه الرواة: ٤/٧، وطبقات المفسرين: ٢/١٣٠.

تخفيف الميم (١)؛ أي: يا صاحب هذه الصفات (٢).

قال ابن هشام: يبعده أنه ليس في التنزيل نداء بغير «ياء»، ويقربه سلامته من دعوى كثرة الحذف، إذ التقدير [عند من جعلها للاستفهام: أمَّن هو قانت] (٣) خير أم هذا الكافر؟؛ أي: المخاطب بقوله: ﴿قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ﴾ [الزمر: ٩]، فحذف شيئان: معادل الهمزة، و[الخبر] (٤)(٥).

# ٢ \_ أجل:

[أجل]<sup>(٢)</sup> كلمة جواب مثل نعم، والأجل: المدة المضروبة [للناس]<sup>(٧)</sup>، قال تعالى: ﴿وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا اللَّبِيَ قال تعالى: ﴿وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا اللَّبِيَ قَالَ تعالى: ﴿وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا اللَّبِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### ٣ \_ أحد:

قال أبو حاتم (۱۰) في كتاب «الزينة»: هو اسم أكمل من الواحد، ألا ترى

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير ونافع وحمزة. انظر: الكشف: ٢٣٧/٢، غيث النفع: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن: ٤١٦/٢، وقال: العرب تدعو بألف، كما يدعون بريا»، فيقولون: يا زيد أقبل، وأزيد أقبل، قال الشاعر:

أبني لُبَيْنى لستم بيدٍ إلا يد ليست لها عضد

<sup>. . .</sup> لأنه ذكر الناسي الكافر، ثم قص قصة الصالح بالنداء، كما تقول في الكلام: فلان لا يصلي ولا يصوم، فيا من يصلي ويصوم أبشر، فهذا هو معناه، والله أعلم اه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) المغني: ١٨، والخبر المحذوف: خير، ومعادل الهمزة: أم هذا الكافر، وقال ابن هشام: ولك أن تقول: لا حاجة إلى تقدير معادل.. في الآية...؛ لصحة تقدير الخبر، بقولك: كمن ليس كذلك.اه.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٩) انظر: رصف المباني: ١٤٨، ومغني اللبيب: ٢٩، ولم تقع «أجل» في القرآن كلمة جواب بمعنى نعم، واقتصر المالقي وابن هشام عليه، وذكر المعنيين الآخرين الراغب في مفرداته: ١٢.

<sup>(</sup>١٠) أحمد بن حمدان الورسامي، الليثي، (أبو حاتم) الرازي، قال أبن حجر: ذكره =

أنك إذا قلت: فلان لا يقوم له واحد، جاز في المعنى أن يقوم له اثنان فأكثر، بخلاف قولك: لا يقوم له أحد، وفي الأحد خصوصية ليس في الواحد، تقول: ليس في الدار واحد، فيجوز أن يكون من الدواب والطير والوحش والإنس، فيعم الناس وغيرهم، بخلاف: ليس في الدار أحد، فإنه مخصوص بالآدميين دون غيرهم. قال: ويأتي الأحد في كلام العرب بمعنى الأول، وبمعنى الواحد، فيستعمل في الإثبات، وفي النفي نحو: ﴿قُلُّ هُوَ ٱللَّهُ بِوَرِقِكُمْ ﴾ [الكهف: ١٩]، وبخلافهما (١) فلا يستعمل إلا في النفي، تقول: ما جاءني من أحد، ومنه: ﴿ أَيُعَسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ ﴿ إِلَى الْبِلد: ٥]، ﴿ أَن لَّمَ يَرْهُ أَحَدُ ﴾ [البلد: ٧]، ﴿فَمَا مِنكُم مِن أَحَدٍ ﴾ [الحاقة: ٤٧]، ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ ﴾ [التوبة: ٨٤]، وواحد يستعمل فيهما مطلقاً، وأحد يستوي فيه الذكر والأنثى، قال تعالى: ﴿لَسْتُنَّ كَأَمَدٍ مِّنَ ٱللِّسَآءِ ﴾ [الأحزاب: ٣٢]، بخلاف الواحد فلا يقال: كواحد من النساء بل كواحدة، والأحد يصلح للإفراد والجمع، قال الحافظ السيوطي \_ رحمه الله تعالى \_: قلت: ولهذا وصف به في قوله تعالى: ﴿ فَمَا مِنكُم مِّن أَمَدٍ عَنَّهُ خَيرِينَ ﴿ ﴾ ، بخلاف الواحد (٢). والأحد له جمع من لفظه، وهو الأحدون، والآحاد، وليس للواحد جمع [من] (٣) لفظه، فلا يقال: واحدون، بل اثنان وثلاثة، والأحد ممتنع الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من الحساب، بخلاف الواحد، انتهى ملخصاً (٤)، وقد تحصل من كلامه ها هنا سبعة فروق.

<sup>=</sup> ابن بابوية في تاريخ الرَّي، وقال: كان من أهل الفضل والأدب والمعرفة واللغة، وسمع الحديث كثيراً، وله تصاينف، ثم أظهر القول بالإلحاد، وصار من دعاة الإسماعيلية، وأضل جماعة من الأكابر. توفي عام (٣٢٢ه).

ترجمته في: لسان الميزان: ١٧٣/١.

<sup>(</sup>۱) بخلافهما: الضمير عائد على قوله: بمعنى الأول، وبمعنى الواحد، أي: إذا لم يكن (الأحد) بهذين المعنيين فلا يستعمل إلا في النقي. انظر: الزينة لأبي حاتم: ٢/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) استئناف لكلام أبي حاتم الرازي.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) «الزينة» لأبي حاتم الرازي: ٢/ ٣٢ ـ ٤٢.

وفي "أسرار التنزيل" للبارزي<sup>(۱)</sup> في سورة (الإخلاص): فإن قيل: المشهور في كلام العرب أن الأحد يستعمل بعد النفي، والواحد بعد الإثبات، فكيف جاء أحد هنا بعد الإثبات؟ قلنا: قد اختار أبو عبيد<sup>(۲)</sup>: أنهما بمعنى واحد، وحينئذٍ فلا يختص أحدهما بمكان دون الآخر، وإن غلب استعمال الواحد في النفي، ويجوز أن يكون العدول هنا عن الغالب رعاية للفواصل<sup>(۳)</sup>، اه.

وقال الراغب(٤) في «مفردات القرآن»: ﴿أَحَدٍ ﴾ تستعمل على ضربين:

أحدهما: في النفي فقط، والآخر في الإثبات، فالأول لاستغراق جنس الناطقين، ويتناول الكثير والقليل، وكذلك صح أن يقال: ما من أحد فاضلين، كقوله تعالى: ﴿فَمَا مِنكُم مِّنَ أَحَدٍ عَنْهُ حَنجِزِينَ ﴿ الحاقة: ٤٧].

[**والثاني**]<sup>(ه)</sup> على ثلاثة أوجه:

الأول: المستعمل في العدد مع العشرات نحو أحد عشر، [وأحد

<sup>(</sup>۱) هو هبة الله بن عبد الرحيم، المعروف بشرف الدين بن البارزي، والبارزي نسبة إلى (باب أبرز) إحدى محال بغداد، من مؤلفاته: البستان في تفسير القرآن، وتوفي سنة (۸۷۸هـ).

ترجمته في: طبقات القراء لابن الجزري: ٢/ ٣٥١، وطبقات الشافعية للأسنوي: ١٠/ ٣٨٧، وطبقات المفسرين للداودى: ٣٠٠/٠.

<sup>(</sup>٢) في النسختين وفي الإتقان: ١/ ٤٦٥: أبو عبيد، وفي الفتوحات الإلهية: ٤/٤/٢: قال ابن عباس ﷺ: إنه لا فرق بينهما في المعنى، واختاره أبو عبيدة.

وأبو عبيد هو: القاسم بن سلَّام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء، الخراساني البغدادي من أهل هَراة، من مؤلفاته: الغريب المصنف، فضائل القرآن، غريب الحديث، توفي سنة (٢٢٤هـ).

ترجمته في: غاية النهاية: ٢/١٧، وسير أعلام النبلاء: ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإتقان: ١/٤٦٥، ولم أقف على كتاب البارزي المحال عليه، وذكر له الزركلي: البستان في تفسير القرآن، وعلم عليه علامة المطبوع، كما ذكرَتْ له ابتسام الصفار كتاب: الروضة في تفسير القرآن (مخطوط). بتركيا.

انظر: الأعلام: ٨/ ٧٣، ومعجم الدراسات القرآنية: ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) هو الحسين بن محمد، أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني)، المعروف بالراغب، من مؤلفاته: جامع التفسير، المفردات في غريب القرآن، توفي سنة (٥٠٢هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>a) (ح): «الثاني».

وعشرون]<sup>(۱)</sup>.

والثاني: المستعمل مضافاً إليه بمعنى الأول، نحو: ﴿أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسَقِى رَبَّهُ خَمْرًا ﴾ [يوسف: ٤١].

[والثالث] (٢): المستعمل وصفاً مطلقاً، ويختص بوصف الله تعالى، نحو: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ إِلَّا أَن واحداً يستعمل في غيره (٣) انتهى.

وقال بعضهم: الواحد هو الأول الذي لم يسبقه شيء، ومنه سمي الأول في العدد [واحد]<sup>(3)</sup>، والواحد: الفرد الذي لا يكون معه غيره، وأما الأحد فهو المتمكن في معنى الواحد، وهو الذي لا يقبل القسمة ولا التعدد، ولا المماثلة لشيء<sup>(0)</sup>.

# ٤ \_ إِذْ:

ترد على أوجه<sup>(٦)</sup>:

أحدها: أن تكون اسماً للزمن الماضي، وهو الغالب، ولها في هذه الحالة أربعة استعمالات.

أحدها: أن تكون ظرفاً، وهو الغالب، نحو: ﴿فَقَدْ نَصَكُرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجُهُ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجُهُ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجُهُ اللَّهِ إِذَا اللَّهِ إِذْ أَخْرَجُهُ اللَّهِ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجُهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذْ أَنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا

[والثاني] (٧): أن تكون مفعولاً بتقدير: اذكر، [نحو قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرُوٓا إِذْ كُنتُمْ] (٨) قَلِيلًا فَكُلُّرُكُمُّ ﴿ [الأعراف: ٨]، والتي ترد في تأويل القصص، نحو: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ﴾ [البقرة: ٣٤]، ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾ [البقرة: ٥٠]، فهي مفعول بتقدير: واذكر.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) (ح): «الثالث».

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب: «أحد»: ١٢. وانظر: لسان العرب: «أحد»: ١/ ٣٥، «وحد»: ٨/ ٤٧٨٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على ما ذكر هذا الكلام، وهو مما أضافه ابن عقيلة على الإتقان.

<sup>(</sup>٦) ذكر الأوجه الستة بتفاصيلها: ابن هشام في المغني: ١١١ ـ ١١٦.

<sup>(</sup>٧) في (ح): «الثاني».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

الثالث: أن تكون بدلاً [من المفعول](١)، نحو: ﴿وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱلثَّالَثَ ﴾ [مريم: ١٦]، «فإذ» بدل من مريم.

الرابع: أن يكون مضافاً إليها اسم زمان صالح للحذف، نحو: ﴿يَوْمَيِذٍ﴾ [آل عمران: ٨].

وقال الجمهور: لا تقع إلا ظرفاً أو مضافاً إليها، وأنها في نحو: ﴿وَاَذَكُرُ فِي الْكِنْكِ مَرْيَمَ إِذِ اَنتَبَذَتَ ﴾ [مريم: ١٦] ظرف لمضاف وهو المفعول المحذوف أي: اذكر [قصة] (٢) مريم، وفي نحو: ﴿وَاَذْكُرُوّا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكُثّرَكُمْ ﴾ [الأعراف: ٨٦] ظرف لمفعول محذوف، [تقديره] (٣): واذكروا نعمة الله عليكم [إذ كنتم] في قليلاً، ويؤيد هذا القول التصريح بالمفعول في قوله: ﴿وَاَذْكُرُوا فِي مَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَانَهُ ﴾ [آل عمران: ١٠٣] (٥).

[الوجه الثاني من معاني (إذ): أن تخرج](٢) عن الماضي إلى الاستقبال نحو: ﴿يَوْمَبِذِ ثُمَدِتُ أَخْبَارَهَا ﴿ ﴾ [الزلزلة: ٤]، والجمهور أنكروا ذلك، وجعلوا الآية من باب: ﴿ وَنُعِعَ فِي الشّورِ ﴾ [الكهف: ٩٩]، أعني من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة الماضي الواقع، واحتج المثبتون منهم ابن مالك(٧) بقوله: ﴿ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ﴿ أَلْ الْأَغْلَلُ فِي آعَنَقِهِم ﴾ [غافر: ٧٠، ٧١]، فإن ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ مستقبل لفظاً ومعنى لدخول حروف التنفيس عليه، وقد عمل في «إذ»، فيلزم أن تكون بمنزلة «إذا» (٨).

<sup>(</sup>۱) في (ه): «من لام المفعول».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين إضافة لازمة لصحة السياق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>۵) المغني: ۱۱۱، ۱۱۲، والكشاف: ۱/۱۱، ۲/۲۰۷، والبحر المحيط: ۱۹۲/۱، ۲/۱۹۲، ۲/۲۰۷.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين، إمام النحاة، وحافظ اللغة، وكان إماماً في القراءات وعللها، له: تسهيل الفوائد، والألفية في النحو، توفى سنة (٦٧٢هـ).

ترجمته في: غاية النهاية: ٢/ ١٨٠، وبغية الوعاة: ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: مغنى اللبيب: ١١٣، وتسهيل الفوائد: ٩٣، حيث قال: وربما وقعت موقع =

وذكر بعضهم أنها تأتي للحال، نحو: ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدًى﴾ [يونس: ٦١](١).

#### فائدة :

أخرج ابن أبي حاتم  $^{(7)}$  من طريق السدي  $^{(7)}$  عن أبي مالك  $^{(1)}$  [قال] أن المن في القرآن  $^{(1)}$  بكسر الألف فلم يكن، وما كان  $^{(1)}$  فقد كان  $^{(7)}$ .

الوجه الثالث: أن تكون للتعليل، نحو: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ وَلَ يَنفعكم اليوم اشتراككم في العذاب؛ لأجل ظلمكم في الدنيا.

وهل هي حرف بمنزلة لام العلة أو ظرف بمعنى وقت؟ والتعليل مستفاد من

<sup>= &</sup>quot;إذْ"، و"إذْ" موقعها. اهد. يعني: إذا، قال ابن عقيل: وهو قول بعض النحويين، والصحيح عند المغاربة خلافه، ومن الأول: ﴿وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَوْكَ ﴾ [التوبة: ٩٦]، ومن الثاني: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَظْلُلُ فِي آَعَنَقِهِم ﴾ [غافر: ٧١]. اهد. انظر: المساعد لابن عقيل: ١٠١/٥، والكشاف: ٣٧٨، والبحر المحيط: ٧٤/٤٧٤.

<sup>(</sup>۱) الإتقان: ١/ ٤٦٧، والذي جرى عليه المفسرون أن «إذّ» في هذه الآية معناها الماضي لا الحال. قال أبو حيان في تفسيره: ٥/ ١٧٤: ولما كانت الأفعال السابقة المراد بها الحالة الدائمة، وتنسحب على الأفعال الماضية، كان الظرف ماضياً، وكان المعنى: وما كنت في شأن، وما تلوت من قرآن، ولا عملتم من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه، و«إذ» تخلص المضارع لمعنى الماضى. اه. وانظر: الدر المصون: ٢٩/٦.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمٰن بن أبي حاتم: محمد بن إدريس، أبو محمد التميمي الحنظلي، الإمام النَّبْت، حافظ الرَّي، من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم، والجرح والتعديل، ومات سنة (٣٢٧هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ٢٦٣/١٣، وطبقات المفسرين للداودي: ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن عبد الرحمٰن، أبو محمد القرشي مولاهم، الكوفي، وهو السدي الكبير، مات سنة (١٢٧ه).

ترجمته في: ميزان الاعتدال: ٢٣٦/١، والتهذيب: ١/٣١٣.

<sup>(</sup>٤) أبو مالك هو: غزوان الغفاري الكوفي، قال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عن أبى مالك الذي روى عنه حصين، فقال: وذكره ابن حبان في الثقات.

ترجمته في: التقريب: ٤٤٢، والتهذيب: ٨/ ٢٤٥، والكاشف: ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه.

قوة الكلام لا من اللفظ؟ قولان، المنسوب إلى سيبويه (١): الأول (٢)، وعلى الثاني في الآية إشكال؛ لأن (إذ) لا يبدل من اليوم لاختلاف الزمانين، ولا يكون ظرفاً له (ينفع)؛ لأنه لا يعمل في ظرفين ولا له (مشتركون)؛ لأن معمول خبر (إن) وأخواتها لا يتقدم عليها؛ ولأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول؛ ولأن اشتراكهم في الآخرة لا في زمن ظلمهم (٣)، ومما حمل على التعليل: ﴿وَإِذَ لَمَ يَهْنَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلَا إِفَّكُ قَدِيدٌ ﴾ [الأحقاف: ١١]، ﴿وَإِذِ اللّهُ فَأْوَا إِلَى النّكَهْفِ ﴿ [الكهف: ٢٦]، وأنكر الجمهور / القسم وقالوا: التقدير: بعد إذ ظلمتم (٤)، وقال ابن جني (٥): راجعت أبا علي (١) مراراً في قوله تعالى: ﴿وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيُومَ إِذ ظَلَمْتُمْ ﴾ الآية، مستشكلاً علي (١٠ من اليوم، فآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان وأنهما في حكم الله سواء، فكأنما اليوم ماض (٧). [انتهى] (٨).

الوجه الرابع: التوكيد، بأن يحمل على الزيادة، قاله أبو عبيدة (٩)، وابن

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن عثمان بن قُنْبُر الحارثي بالولاء، أبو بِشْر، الملقب بسيبويه، أصله من (فارس)، ونشأ (بالبصرة). له الكتاب، توفي سنة (۱۸۰هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ٢/٢٩، وغاية النهاية: ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في الكتاب له، وقال ابن عقيل في المساعد: ٥٠١/١: حكى الشَّلُوبِين عن بعض المتأخرين أن «إذْ» تستعمل لمجرد السبب معراة من الظرفية، وأنه نسبه إلى سيبويه.. ورد عليه بأن ظواهر الكتاب في غير موضع تدل على أنها لا تخرج عن الظرفية، ومراد سيبويه أنها في معناها في السبية لا غير.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط: ٨/١٧، ومغنى اللبيب: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: مغني اللبيب: ١١٤.

<sup>(</sup>٥) هو عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح، من أئمة النحو والأدب، من كتبه: الخصائص، وسر صناعة الإعراب، والمحتسب في القراءات الشاذة، توفي ببغداد عام (٣٩٢هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ٢/ ١٣٢، والنجوم الزاهرة: ٢٠٥/٤.

<sup>(</sup>٦) أي: الفارسي.

<sup>(</sup>٧) انظر: التمام لابن جني: ٢٢٦، والبحر المحيط: ١١٨، والمغني: ١١٤.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين ساقط من (-).

<sup>(</sup>٩) أبو عبيدة: هو معمر بن المثنّى التيمي بالولاء، البصري، أبو عبيد الله، له كتاب: مجاز القرآن الكريم، توفي عام (٢١١ه).

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٥/ ٢٣٥، وبغية الوعاة: ٢/ ٢٩٤.

قتيبة (۱)، وحمل عليه آيات، منها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ﴾ [القرة: ٣٠](٢).

الوجه الخامس: التحقيق كاقد»، وحملت عليه الآية المذكورة، وجعل منه السهيلي (٣)؛ ﴿ بَعَدَ إِذْ أَنتُم مُسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٠]، قال ابن هشام: وليس القولان بشيء (٤).

السادس من أوجه «إذ»: أن تكون للمفاجأة، وهي الواقعة بعد «بين»، و «بينما»، نص على ذلك سيبويه (٥)، كقوله:

أستقدرُ الله خيراً [وأستعين] (٢) به فبينما العُسْر إذ دارت مياسر (٧) وهل هي ظرف زمان أو مكان؟ أو حرف بمعنى المفاجأة؟ أو زائدة للتأكيد؟ أقوال (٨).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، كان رأساً في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس، من كتبه: غريب القرآن، وغريب الحديث، وعيون الأخبار، توفي سنة (٢٧٦هـ).

ترجمته في: لسان الميزان: ٣/ ٤٣٩، وسير أعلام النبلاء: ٢٩٦/١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجاز القرآن: ١/ ١٨٣ حيث قال: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى ﴾ [المائدة: ١١٦]، مجازه: وقال الله: يا عيسى، و ﴿ إِذْ ﴾ من حروف الزوائد. اهـ. وتأويل مشكل القرآن: ٢٥٢، حيث قال: و (إذ) قد تزاد، كقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَذِ ﴾. وانظر: الأُزْهِيَّة للهروي: ٢/٢، والبحر المحيط: ٤/٨٥، والدر المصون: ١١/٤.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في «نتائج الأفكار» ولا «الأمالي»، وانظر: المغني: ١١٦٠.

والسهيلي هو: عبد الرحمن بن عبد الله، أبو زيد، وأبو القاسم، الخثعمي، الأندلسي المَالِقي الحافظ، كان عالماً بالعربية واللغة والقراءات، الإمام المشهور، صاحب كتاب الروض الأنف في شرح سيرة رسول الله ﷺ، توفي (بمراكش) سنة (٥٨١هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ٢/ ٨١، ووفيات الأعيان: ٣/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب: ١١٦.

<sup>(</sup>٥) الكتاب: ٢٣٢/٤.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين بياض من (ح).

<sup>(</sup>٧) البيت في المختار من شعر بشار: ٢٦٧، ونسبه لنويفع بن لقيط الفقعسي، وهو من شواهد مغنى اللبيب: ١١٥ (١٢٩).

<sup>(</sup>٨) انظر: مغني اللبيب: ١١٥، والمساعد لابن عقيل: ٥٠٢/١، ونقل عن ابن مالك في شرحه لتسهيله قوله: المختار عندي الحكم بحرفيتها، وإلى ذلك ذهب الأستاذ أبو علي في أحد قوليه.

#### مسئلة:

وتلزم "إذ" الإضافة إلى الجملة، إما اسمية نحو: ﴿وَاذَكُرُوا إِذَ أَنتُمْ قَلِلُ ﴾ [الأنفال: ٢٦]، أو فعلية فعلها ماض لفظاً ومعنى، نحو: ﴿وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَاتَ كَمَّ ﴾ [البقرة: ٢٦]، أو معنى لا لفظاً لِلْمَاتَ كَمَّ ﴾ [البقرة: ١٢٤]، أو معنى لا لفظاً [نحو] (١٠): ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى آنَعُمَ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى: ﴿إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ الّذِينَ كَفَرُوا ثَانِينَ فَي قوله تعالى: ﴿إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ الّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي النّهُ إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ إِذْ يَعْوَلُ لِصَرَحِهِ وَلا تَحْرَنَ ﴾ [التوبة: ١٢٤] (٢٠).

وقد تحذف الجملة للعلم بها، ويعوض عنها التنوين وتكسر الذال لالتقاء الساكنين، نحو: ﴿وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [الروم: ٣٧]، ﴿وَأَنتُمْ حِينَإِ لَنظُرُونَ ﴿قَلْهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَيَعْمَدِ الْأَخْفَشُ (٣) أنها في ذلك معربة؛ لزوال افتقارها إلى الجملة، وأن الكسرة إعراب؛ لأن اليوم والحين يضاف إليها، ورد بأن بناءها لوضعها على حرفين، وبأن الافتقار باق في المعنى كالموصول، تحذف صلته (٤).

### ٥ \_ إذا:

على وجهين (٥):

أحدهما: أن تكون للمفاجأة، فتختص بالجمل الاسمية، ولا تحدّ جلجواب، ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال لا الاستقبال، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَنْهَا فَإِذَا هِمَ حَيَّةٌ تَسْمَى ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٢٥]، ﴿وَإِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٢٣]، ﴿وَإِذَا أَذَنْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةٌ مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَتَهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي ءَايَائِناً ﴾ [يونس:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) انظر: مغني اللبيب: ١١٦، والإتقان: ١/٨٦٨.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي ثم البصري أبو الحسن، المعروف بالأخفش الأوسط، له كتاب تفسير معانى القرآن. توفي سنة (٢١٥ه).

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٢/ ٣٨٠، وبغية الوعاة: ١/ ٥٩٠.

<sup>(</sup>٤) ذكر هذه المسألة بتمامها ابن هشام في المغني: ١١٩، وانظر: التسهيل لابن مالك: ٩٢، والمساعد لابن عقيل: ٥٠٠/١.

<sup>(</sup>٥) ذكر هذين الوجهين المالقي في رصف المباني: ١٥٠، وابن هشام في المغني: ١٢٠ ـ ١٢٨.

(٢]، قال ابن الحاجب<sup>(۱)</sup>: ومعنى المفاجأة: حضور الشيء معك في وصف من أوصافك الفعلية، تقول: خرجت فإذا الأسد بالباب، فمعناه حضور الأسد معك في زمن وصفك بالخروج، وفي مكان خروجك، وحضوره معك في [مكان]<sup>(۲)</sup> خروجك ألصق [بك]<sup>(۳)</sup> من حضوره في زمن خروجك؛ لأن ذلك المكان يخصك دون ذلك الزمان، وكلما كان ألصق كانت المفاجأة فيه أقوى<sup>(٤)</sup>.

واختلف في «إذا» هذه، فقيل: إنها حرف، وعليه الأخفش، ورجحه ابن مالك، وقيل: طرف زمان، وعليه المبرد (٥)، ورجحه ابن عصفور (٢)، وقيل: ظرف زمان، وعليه الزجاج (٧)، ورجحه الزمخشري (٨)، وزعم أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة، قال: التقدير: ثم إذا دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت، قال ابن هشام: ولا يعرف ذلك لغيره، وإنما يعرف ناصبها عندهم الخبر المذكور أو المقدر، قال: ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحاً به (٩).

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن عمر، أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب المصري، من كتبه: الكافية في النحو، والشافية، توفي سنة (٦٤٦هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ٢/ ١٣٤، وغاية النهاية: ١/٥٠٨.

<sup>(</sup>٦) في (هـ) و(ح): «زمن»، والتصويب من الإتقان.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) نسب إليه في الإتقان: ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>۵) هو محمد بن يزيد الثمالي الأزدي، أبو العباس المعروف بالمبرد، ولد (بالبصرة)، وله كتاب: الكامل، توفي سنة (٢٨٦هـ).

ترجمته في: لسان الميزان: ٥/ ٤٨٧، وإنباه الرواة: ٣/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٦) هو علي بن مؤمن، الحضرمي الإشبيلي، أبو الحسن المعروف بابن عصفور. له من الكتب: الممتع في التصريف، توفي سنة (٦٦٩ه).

ترجمته في: بغية الوعاة: ٢١٠/٢، وشذرات الذهب: ٥/٣٣٠.

<sup>(</sup>٧) هو إبراهيم بن محمد، أبو إسحاق، النحوي، ولد (ببغداد)، من كتبه: معاني القرآن، وكتاب: الجمل في النحو. توفي سنة (٣١١هـ).

ترجمته في: إنباه الرواة: ١/١٩٤، ووفيات الأعيان: ١/١٤.

<sup>(</sup>A) هو محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، جار الله أبو القاسم، له من التصانيف: الكشاف، والفائق، توفي سنة (٥٣٨ه).

ترجمته في: بغية الوعاة: ٢/ ٢٧٩، وطبقات المفسرين: ٢/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٩) ذكر الخلاف في «إذا» ابن هشام في المغني: ١٢٠، ١٢١، وانظر: تسهيل الفوائد: ٩٤، والمساعد لابن عقيل: ٥١٠، ٥١١.

# مسألة في «إذا» الفجائية (١):

العرب تقول: قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور (٢) فإذا هو هي، وقالوا: فإذا هو إياها، وقد اختلف سيبويه والكسائي (٣) في هذه المسألة بحضرة يحيى بن خالد البرمكي (٤)، فقال سيبويه: فإذا هو هي، ولا يجوز النصب، وقال الكسائي: [يجوز الرفع والنصب] (٥)، فيقال: هو هي، وإياها، فقال يحيى: أنتما رئيسا بلديكما، فمن يحكم بينكما؟ فقال الكسائي: هذه العرب ببابك فيسألون، فأحضروا العرب فوافقوا الكسائي، وجمهور العلماء بالنحو يقولون بقول الكسائي، ويرون قول سيبويه خطأ، أو لغة شاذة، ويقال: إنهم وافقوا الكسائي لعلمهم بمنزلته من الخليفة والوزير، وقد أحسن [الأديب الأريب أبو الحسن] حازم بن محمد الأنصاري (٧) الأندلسي في منظومته في النحو، حاكياً هذه الواقعة، فقال:

إِذَا عَنَتْ فجأة الأمرِ الذي دهما ورُبَّما رفعوا من بعدها رُبَما وجه الحقيقة من إشكاله غَمما أهدتْ إلى سيبويه الحتف والعُمما (^)

والعُربُ قد تحذفُ الأخبارَ بعد (إذًا) ورُبَّما نصبوا للحالِ بعد (إذا) فإن توالى ضميران اكتسى بهما لذلك أعيتْ على الأفهام مسألةٌ

<sup>(</sup>۱) انظر: الإنصاف لابن الأنباري: ۲/۷۰۲،، والمغني: ۱۲۱.

<sup>(</sup>٢) الزنبور بالضم: ذباب لسَّاع. القاموس المحيط: «زنبر»: ٥١٤.

<sup>(</sup>٣) هو علي بن حمزة الأسدي مولاهم أبو الحسن، انتهت إليه رئاسة الإقراء (بالكوفة)، بعد حمزة الزيات، وقد أخذ القراءة عرضاً عن حمزة، له من الكتب: معاني القرآن، وكتاب: القراءات، توفى سنة (١٨٩ه).

ترجمته في: غاية النهاية: ١/ ٢٣٥، وطبقات المفسرين: ١/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) هو: يحيى بن خالد بن برمك، أبو الفضل، كان مؤدب الرشيد، وقلده الرشيد أمره فبدأ يعلو شأنه، واشتهر بجوده وحسن سياسته، واستمر على هذه الحال إلى أن نكب الرشيد البرامكة، فقبض عليه وسجنه في (الرقة) إلى أن مات، وكانت وفاته سنة (١٩٠ه).

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٢١٩/٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٧) هو القرطاجني هنيء الدين، وله كتاب: سراج البلغاء في البلاغة. توفي سنة (٦٨٤هـ). ترجمته في: بغية الوعاة: ١/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٨) قال ابن هشام في المغني: ١٢٣: وقوله: وربما نصبوا... إلخ، أي: وربما نصبوا =

قد كانتِ العقربُ العوجاء أحسبها وفي الجواب عليها هلْ "إذا هُوَ هِي" وحطًا ابنُ زيادٍ وابنُ حمزةَ في وغاظ عَمْروا عليُّ في حُكومته كغيظ عمروٍ عليًّا في حكومته وفجَّعَ ابنُ زيادٍ كلَّ مُنتخب كفجعة ابن زياد كل منتخب وأصبحت بعده الأنقاس باكية وليس يخلو امْرؤ من حاسدٍ أضم والغبن في العلم أشجى محنة علمت

قِدْما أشدَّ من الزُنبور وقع حُما أو هل "إذا هو إياها" قد اختصما ما قال فيها أبا بشر، وقد ظلما(۱) يا ليته لم يكُنْ في أمره حكما يا ليته لم يكن في أمره حكما من أهله إذ غدا منه يفيض دما من أهله إذ غدا منه يفيض دما في كل طرس كدمع سح وانسجما(۳) لولا التنافُسُ في الدنيا لما أضما وأبرحُ الناسِ شجواً عالمٌ هضما(٤)

وابن حمزة: هو الكسائي، وعمرو: سيبويه [ويكني](ه) أبا بشر، وعمرو

<sup>=</sup> على الحال بعد أن رفعوا ما بعد "إذا"، على الابتداء، فيقولون: "فإذا زيد جالساً"، وقوله: "ربما" في آخر البيت بالتخفيف توكيد لربما في أوله بالتشديد، وغمما في آخر البيت الثالث بفتح الغين كناية عن الإشكال والخفاء، وغمما في آخر البيت الرابع بضمها جمع غمة اهد. (۱) ابن زياد: هو الفراء، واسمه يحيى بن زياد، وحمزة هو الكسائي، وأبو بشر هو

<sup>(</sup>٢) عمرو وعلي الأولان هما سيبويه والكسائي، والآخران: علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص على الله الله المال الم

قال ابن العربي \_ في العواصم من القواصم: ١٧٧ \_ بعد سرده لقصة التحكيم بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص: هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حروف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة. . وإنما الذي روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر في عصبة كريمة من الناس، منهم ابن عمر ونحوه، عزل عمرو معاوية. اه.

<sup>(</sup>٣) الأنقاس جمع نقس، وهو المداد الذي يكتب به، والطرس: الصحيفة.

القاموس المحيط: «طرس»: ٧١٣، «نقس»: ٧٤٦.

<sup>(</sup>٤) منظومة حازم القرطاجي في النحو، قصيدة يتيمة، تتألف من تسعة عشر ومائتي بيت من البحر البسيط، ومن ضمنها هذه الأبيات، وهي مخطوطة ضمن مجموع في المكتبة الأحمدية (بجامع الزيتونة)، رقم ١٦٦٠، ذكر ذلك محقق منهاج البلغاء: ٨٧، وهذه الأبيات نقلها بنصها ابن هشام في المغني: ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

الثاني: ابن العاص (١)، وابن زياد الثاني: ابن مرجانة (٢) قاتل الحسين (٣).

الثاني (١٠): أن تكون لغير المفاجأة، فالغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل، مضمنة معنى الشرط، وتختص بالدخول على الجمل الفعلية، وتحتاج لجواب، وتقع في الابتداء عكس الفجائية، والفعل بعدها إما ظاهراً، نحو: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالنَّسِرُ اللّهِ النَّسَاءُ اَشَاءُ اَشَقَتْ ﴿ إِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّهِ قُضِي ﴿ إِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّهِ قُضِي ﴾ [غافر: [الانشقاق: ١]، وجوابها إما فعل نحو: ﴿ فَإِذَا نُعْرَ فِي النَّاقُرِ ﴿ إِنَّ اللّهِ قُضِي ﴾ [غافر: ٨٧]، أو جملة اسمية مقرونة بالفاء، نحو: ﴿ فَإِذَا نُعْرَ فِي الصُّورِ فَلا أَسْابُ بَيْنَهُم ﴾ والمؤمنون: ١٠١]، أو فعلية طلبية كذلك، نحو: ﴿ فَسَيّحٌ عِمّدِ رَبِّك ﴾ [النصر: ٣]، أو اسمية مقرونة بدإذا المفاجئة، نحو: ﴿ إِذَا مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَسَّدُ مَخَرُجُونَ ﴾ [السروم: ٢٥]، ﴿ فَإِذَا مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴾ [السروم: ٢٥]، ﴿ فَإِذَا مَنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْرُونَ ﴾ [السروم: ٢٥]، ﴿ فَإِذَا مَنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْرُونَ ﴾ [السروم: ٢٥]، ﴿ فَإِذَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْرُونَ ﴾ [السروم: ٢٥]، ﴿ فَإِذَا أَمَابُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْرُونَ ﴾ [السروم: ٢٥]، ﴿ فَإِذَا اللهُ المقام عليه، [وسيأتي وقد يكون مقدراً لدلالة ما قبله عليه أو لدلالة المقام عليه، [وسيأتي في أنواع الحذف] (١٥) ).

وقد تخرج إذا عن الظرفية، قال الأخفش في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا ﴾ [الزمر: ٧١]: إن ﴿ إِذَا ﴿ وَقَالَ ابن جني في قوله تعالى: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْ ﴾ [الواقعة]؛ أن ﴿ إِذَا ﴾ الواقعة]؛ أن ﴿ إِذَا ﴾

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن العاص السهمي، الصحابي المشهور، أسلم عام الحديبية، وولي إمرة (مصر) مرتين، وهو الذي فتحها، مات سنة (٤٣هـ).

ترجمته في: التقريب: ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن زياد بن أبيه، قاتل الحسين بن علي، قتله إبراهيم بن الأشتر، ثأراً للحسين.

ترجمته في: تاريخ الأمم والملوك: ٦٦٦/٦، ٧/١٨.

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المدني، سبط رسول الله ﷺ وريحانته، حفظ عنه، استشهد يوم عاشوراء، سنة (٦٦هـ). ترجمته في: التقريب: ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) أي: الوجه الثاني من وجهي: إذا.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من كلام السيوطي في الإتقان: ١/ ٤٧٠. وصوابه بالنسبة لكتاب الزيادة والإحسان أن يقول: وتقدم في أنواع الحذف.

<sup>(</sup>٦) مغنى اللبيب: ١٢٧، والإتقان: ١/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٧) حكاه عنه ابن جني في المحتسب: ٣٠٨/٢.

الأولى مبتدأ، والثانية خبر، والمنصوبان حالان، وكذا جملة «ليس» ومعمولاها، والمعنى: وقت وقوع الواقعة خافضة لقوم، رافعة لآخرين، هو وقت رج الأرض<sup>(۱)</sup>، والجمهور أنكروا خروجها عن الظرفية، وقالوا في الآية الأولى<sup>(۱)</sup>: إن «حتى» حرف ابتداء دخل على الجملة بأسرها ولا عمل له، وفي الثانية: إن ﴿إِذَا﴾ الثانية بدل من الأولى، والأولى ظرف، وجوابها محذوف لفهم المعنى، وحسنه طول الكلام، وتقديره بعد ﴿إِذَا﴾ الثانية: أي: انقسمتم أقساماً، وكنتم أزواجاً ثلاثة (۱).

وقد تخرج عن الاستقبال فترد للحال، نحو: ﴿وَالْتَلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ وَالْقَلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ وَالنَّهُمِ إِذَا مَا الْفِلَ: ٢]، ﴿ وَالنَّهُمِ إِذَا مَعَلَىٰ ﴿ وَالنَّهُمِ إِذَا كَأَوْا بَحِكُرةً أَوْ لَمُوا . . . ﴾ الآية هَوَىٰ ﴿ وَإِذَا رَأُوا بَحِكُرةً أَوْ لَمُوا . . . ﴾ الآية [الجمعة: ١١]، فإن الآية نزلت بعد الرؤية والانفضاض، وكذا قوله تعالى: ﴿ وَلاَ عَلَى النَّيْنِ } إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتُ لاَ أَجِدُ مَا أَمْلُكُمُ عَلَيْهِ السَّمَوِي السَّمَوْنِ السَّمَوْنِ السَّمَوْنِ السَّمَوْنِ السَّمَوْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَوْنِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الل

وقد تخرج عن الشرطية نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمّ يَغَفِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٩]، فإذا في الشورى: ٣٧]، ﴿وَالَّذِينَ إِنَّا أَسَابَهُمُ ٱلبَّغُ مُم يَنْصِرُونَ ﴿ الشورى: ٣٩]، فإذا في الآيتين ظرف لخبر المبتدأ بعدها، ولو كانت شرطية والجملة الاسمية جواباً لاقترنت بالفاء، وقول بعضهم: إنه على تقديرها مردود: بأنها لا تحذف إلا ضرورة، وقول آخر: إن الضمير توكيد لا مبتدأ، وأنَّ ما بعده الجواب تعسف، وقول آخر: إن جوابها محذوف مدلول عليه بالجملة بعدها تكلف من غير ضرورة ' .

## تنبيهات:

الأول: المحققون على أن ناصب ﴿إِذَا ﴾ شرطها، والأكثرون أنه ما في

<sup>(</sup>۱) المحتسب: ۲/۳۰، ۳۰۸.

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا﴾، والثانية قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ﴾.

<sup>(</sup>٣) تسهيل الفوائد: ٩٤، ومغنى اللبيب: ١٢٨، والمساعد لابن عقيل: ٥٠٨، ٥٠٩.

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب: ١٣٥.

جوابها من فعل أو شبهه (۱).

الثاني: قد يستعمل "إذا" للاستمرار في الأحوال الماضية والحاضرة والمستقبلة كما يستعمل الفعل المضارع كذلك، ومنه قوله تعالى: [﴿وَإِذَا لَقُوا اللَّهِ عَالَوا إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤]؛ أي: اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا عَامَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤]؛ أي: أن هذا شأنهم أبداً، وكذا قوله تعالى](٢): ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى ﴾ [النساء: ١٤٦](٣).

الثالث: ذكر ابن هشام في «المغني»: «إذا ما»، ولم يذكر «إذ ما»، وقد ذكرها الشيخ بهاء الدين السبكي (٤) في «عروس الأفراح» (٥) في أدوات الشرط، فأما «إذ ما» فلم تقع في القرآن، ومذهب سيبويه أنها حرف، وقال المبرد [[وغيره: إنها باقية [على الظرفية] (٢).

وأما "إذا ما" فوقعت في القرآن]](٧) في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمّ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٧]، و﴿إِذَا مَا آَتَوَكَ لِتَحْمِلُهُمْ ﴾ [التوبة: ٩٢]، ولم أر (٨) من تعرض لكونها باقية على الظرفية أو محولة إلى الحرفية، ويحتمل أن يجري فيها القولان في "إذ ما"، ويحتمل أن يجزم ببقائها على الظرفية؛ لأنها أبعد عن التركيب بخلاف "إذا ما" (٩).

الرابع: تختص «إذا» بدخولها على المتيقن والمظنون والكثير الوقوع،

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب: ١٣٠. وانظر: الإملاء للعكبري: ٢/ ٢٧٢، والبحر المحيط: ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) ذكره الزركشي في البرهان: ١٩٤/٤.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن علي بن عبد الكافي، أبو حامد، له: عروس الأفراح، شرح تلخيص المفتاح، توفي سنة (٧٧٣ه).

ترجمته في: الدرر الكامنة: ١/٢٢٤، وبغية الوعاة: ١/٣٤٢.

<sup>(</sup>٥) عروس الأفراح: ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح)، والتصويب من: الإتقان: ١/ ٤٧٢.

وانظر: الكتاب: ٣/٥٦، ٥٧، والمقتضب: ٢/٤٦، والأصول لابن السراج: ٢/ ١٥٨، ١٦٠، ومغنى اللبيب: ١٢٠.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين المزدوجين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٨) المتكلم هو السيوطي.

<sup>(</sup>٩) الإتقان: ١/٢٧١.

بخلاف "إن" فإنها تستعمل في المشكوك والموهوم والنادر، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْعَبَلَاةِ فَأَغْسِلُوا ﴾ [المائدة: ٦]، شم قال: ﴿ وَإِن الله فَاطَهُرُوا ﴾ [المائدة: ٢]، ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَهُ يَطَيَرُوا ﴾ [الأعراف: ١٣١]، ﴿ وَإِنَا النَّاسَ رَحْمَةٌ فَرِحُوا بِها وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةٌ بِما فَدَمَت أَيْدِهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ الله الله على العباد كثيرة ومقطوع بها، وبه "إن في جانب السيئة؛ لأنها نادرة الوقوع ومشكوك فيها (١٠) ومقطوع بها، وبه "إن في جانب السيئة؛ لأنها نادرة الوقوع ومشكوك فيها (١٠) نعم أشكل على هذه القاعدة آيتان: الأولى: ﴿ وَلَهِن مُتُمّ ﴾ [آل عمران: ١٥٨]، وأفَإِن مَاتَ ﴾ [آل عمران: ١٤٨]، فأتى به "إن مع أن الموت محقق الوقوع، والأخرى وتحرى قوله: ﴿ وَلَهُ مَنْ الله وَ الله وَ الله وَ الطرفين، والمخرى عن الأولى بأن الموت لما كان مجهول الوقت أجرى مجرى غير المجزوم (٢)، وأجاب السكاكي (٣) عن الثانية: بأنه قصد التوبيخ والتقريع فأتى به إذا »؛ ليكون تخويفاً لهم وإخباراً بأنهم لا بد لهم أن يمسهم والتقريع فأتى به إذا »، واستفيد التقليل من لفظ المس وتنكير ضر (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: المقتضب: ۲/ ٥٥، والمفصل: ٣٢٢، والإيضاح للقزويني: ١١٧ ـ ١١٩، وشروح التلخيص: ٢١/ ٤.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه في موضعه من الكشاف.

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي الخوارزمي أبو يعقوب سراج الدين. له كتاب: مفتاح العلوم، توفي سنة (٦٢٦ه).

ترجمته في: الجواهر المُضِيَّة: ٣/ ٦٢٢، وبغية الوعاة: ٢/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) مفتاح العلوم: ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد الخُوَيِّيْ شهاب الدين أبو عبد الله. له: كتاب شرح فيه الفصول لابن معطٍ في النحو، ونظم الفصيح لثعلب، توفي في (دمشق) سنة (٦٩٣هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/٢٣.

على المشكوك، وبالنظر إلى الظرف تدخل على المتيقن كسائر الظروف<sup>(١)</sup>. **الخامس**: خالفت ﴿إِذَا﴾ ﴿إِنَّ﴾ أيضاً:

\* في إفادة العموم، قال ابن عصفور: فإذا قلت: إذا قام زيد قام عمرو، أفادت أنه كلما قام زيد قام عمرو، قال: هذا هو الصحيح.

\* وفي: أن المشروط بها إذا كان عدماً يقع الجزاء في الحال، وفي ﴿إِنَّ﴾ لا يقع حتى يتحقق اليأس من وجوده (٢٠).

\* وفي: أن جزاءها مستعقب لشرطها على الاتصال لا يتقدم ولا يتأخر، بخلاف ﴿إِنَّهُ.

\* وفي: أن مدخولها لا تجزمه؛ لأنها لا تتمحض شرطاً (٣).

#### خاتمة:

قيل: قد تأتي ﴿إِذَا ﴾ زائدة، وخرج عليه ﴿إِذَا السَّمَآءُ اَنشَقَتْ ﴿ إِذَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُواللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّم

## ٦ \_ إذاً:

قال سيبويه: معناها الجواب والجزاء، فقال الشلوبين (٥): في كل موضع،

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح العلوم: ١٠٥، والإيضاح للقزويني: ١١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) مثل لذلك الزركشي في البرهان: ٢٠٢/٤ فقال: مثل: إن لم أطلقك فأنت طالق، لم تطلق إلا في آخر العمر، وإذا قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق، تطلق في الحال؛ لأن معناه: أنت طالق في زمان عدم تطليقي لك، فأي زمان تخلف عن التطليق يقع فيه الطلاق، وقوله: إن لم أطلقك، تعليق على امتناع الطلاق، ولا يتحقق ذلك إلا بموته غير مطلق.

 <sup>(</sup>٣) ذكر هذه الأوجه الأربعة الأخيرة مفصلة: الزركشي في البرهان: ٢٠١/٤ ـ ٢٠٣،
 وانظر: الارتشاف لأبى حيان: ٢/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٤) الذي عليه الجمهور أن (إذا) في هذه الآية شرطية، فعلها محذوف، تقديره: إذا انشقت السماء انشقت، وما قاله المؤلف ذكره الزركشي في البرهان، ورد عليه، انظر: الكشاف: ١٩٧/٤، ومغنى اللبيب: ١٢٧، والبرهان للزركشى: ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٥) هو عمر بن محمد الأزدي أبو على الشلوبيني أو الشلوبين الإشبيلي، كان إماماً في علم النحو، له كتاب التوطئة، وشرح المقدمة الجزولية شرحين: كبيراً وصغيراً، توفي سنة (٦٤٥هـ).

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٣/ ٤٥١، وإنباه الرواة: ٢/ ٣٣٢.

وقال الفارسي: في الأكثر، والأكثر أن تكون جواباً له ﴿أَن ﴾، أو ﴿لَوَ ﴾ ظاهرتين أو مقدرتين، قال الفراء: وحيث جاءت بعدها اللام فقبلها ﴿لَوَ ﴾ مقدرة إن لم تكن ظاهرة، نحو قوله تعالى: ﴿إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ ﴾ [المؤمنون: ٩١](١).

وهي حرف<sup>(۲)</sup> تنصب المضارع بشرط تصديرها واستقبالها واتصالها أو انفصالها بالقسم أو بلا النافية<sup>(۳)</sup>.

قال النحاة: وإذا وقعت بعد الواو والفاء جاز فيها الوجهان (٤) ، نحو: ﴿ وَإِذَا لَا يُلْبَثُونَ خِلَافَكَ ﴾ [الإسراء: ٧٦]، ﴿ فَإِذَا لَا يُؤْثُونَ النَّاسَ ﴾ [النساء: ٣٥]، وقرئ شاذاً بالنصب (٥)، وقال ابن هشام: التحقيق أنه إذا تقدمها شرط وجزاء عطفت، فإذا قدرت العطف على الجواب جزمت وبطل عمل ﴿ إِذَا ﴾؛ لوقوعها حشواً، وعلى الجملتين جميعاً جاز الرفع والنصب، وكذا إذا تقدمها مبتدأ خبره فعل مرفوع، إن عطفت على الفعلية رفعت أو الاسمية فالوجهان (٢)،

<sup>(</sup>۱) الكتاب: ٢٣٤/٤، ومعاني القرآن للفراء: ٢٧٤/١، وتسهيل الفوائد: ٢٣٠، والمساعد لابن عقيل: ٣٠٠، ومغني اللبيب: ٣٠، وقال الفراء: وإذا رأيت في جواب «إذا» اللام فقد أضمرت لها (لئن) أو يميناً، أو لو، من ذلك قوله عَيَّ : ﴿مَا آتَّهُ مَن وَلَك مَعُمُ مِنْ إِلَامٍ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ ﴾، والمعنى ـ والله أعلم ـ لو كان معه فيهما إله لذهب كل إله بما خلق.اه.

<sup>(</sup>٢) وهو قول الجمهور، وقيل: اسم، وهو قول بعض الكوفيين. انظر: المساعد لابن عقيل: ٣٠/ ٧٤، والمغنى: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني: ٣١، والمساعد لابن عقيل: ٣/ ٧٣، ٧٤.

<sup>(</sup>٤) أي: الإعمال والإهمال.

<sup>(</sup>٥) قرأ الآية الأولى بالنصب: ابن مسعود، والثانية: أبي بن كعب. انظر: البحر المحيط: ٣/ ٢٧٣، ٦/ ٦٧.

وانظر: الكتاب: ١٣/٣، ومغني اللبيب: ٣٦، قال سيبويه: اعلم أن (إذن) إذا كانت بين الفاء والواو وبين الفعل، فإنك فيها بالخيار؛ إن شئت أعملتها... وإن شئت ألغيت.. فأما الاستعمال فقولك: فإذن آتيك وإذن أكرمك، وبلغنا هذا الحرف في بعض المصاحف: ﴿وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ عِلْنَكَ، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴾، وأما الإلغاء فقولك: فإذن لا أجيئك، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴾ .اه.

<sup>(</sup>٦) المغني: ٣٢، وهذا نص كلامه؛ لما فيه من توضيح للمعنى الذي ذكره المؤلف نقلاً عنه: والتحقيق أنه إذا قيل: إن تزرني أزرك، وإذن أحسن إليك، فإن قدّرت العطف على الجواب جزمت، وبطل عمل إذن؛ لوقوعها حشواً، أو على الجملتين جميعاً جاز الرفع =

وقال غيره: ﴿إِذَا﴾ نوعان: الأول: أن تدل على انتفاء السببية والشرط، بحيث لا يفهم الارتباط من غيرها، نحو: «أزورك»، فتقول: «إذاً أكرمك»، وهي في هذا الوجه عاملة تدخل على الجمل الفعلية فتنصب المضارع المستقبل المتصل إذا صدرت.

والثاني: أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدم أو منبهة على سبب حصل في الحال، وهي حينئذ غير عاملة؛ لأن المؤكدات لا يعتمد عليها، والعامل يعتمد عليه، نحو: إن تأتني إذاً آتيك، والله إذاً لأفعلن، ألا ترى أنها لو سقطت لفهم الارتباط<sup>(۱)</sup>؟ وتدخل هذه على الاسمية فتقول: إذاً أنا أكرمك، ويجوز توسطها وتأخرها، ومن هذا قوله تعالى: ﴿وَلَيْنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِن مُرتبطة بما تقدم (١٤٥)، فهي مؤكدة للجواب، مرتبطة بما تقدم (١٤٥).

### تنبيهات:

قال (٣) الحافظ السيوطي (٤) \_ رحمه الله تعالى \_: سمعت شيخنا العلامة الكافيجي (٥) كَثَلَلْهُ يقول في قوله تعالى: ﴿ وَلَإِنْ أَطَعْتُم بَثَرًا مِثَلَكُمُ لِأَكُمُ إِذَا لَكَافيجي (٥) كَثَلَلْهُ يقول في قوله تعالى: ﴿ وَلَإِنْ أَطَعْتُم بَثَرًا مِثْلَكُمُ لِأَنَّاكُمُ لِأَنَّاكُمُ الْكَافِيرُونَ لَيْنَاكُمُ المعهودة، وإنما هي لَخَاسِرُونَ (المؤمنون: ٣٤]: ليس ﴿ إِذَا ﴾ هذه الكلمة المعهودة، وإنما هي

<sup>=</sup> والنصب لتقدم العاطف، وقيل: يتعين النصب؛ لأن ما بعدها مستأنف، أو لأن المعطوف على الأول أول. ومثل ذلك: زيد يقوم، وإذن أحسن إليه، إن عطفت على الفعلية رفعت، أو على الاسمية فالمذهبان. انتهى.

<sup>(</sup>۱) ذكر هذين النوعين الزركشي في البرهان: ١٨٧/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المساعد لابن عقيل: ٣/ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) في هذا التنبيه يعرض المؤلف لأقوال بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن (إذاً) يجوز كونها «إذا» الظرفية، حذفت جملتها وعوض عنها التنوين، وليست «إذا» الواقعة جواباً له «إن»، و«لو»، ويقرر في النهاية أن هذا ليس بقول نحوي، وأن «إذا» المنونة ليست ظرفية شرطية بأي حال، ولم يذكر أحد من النحاة أن «إذا» تحذف جملتها ويعوض عنها التنوين.

<sup>(</sup>٤) الإتقان: ١/٥٧٥.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن سليمان الرومي الحنفي محيي الدين، أبو عبد الله، عرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو، له: شرح قواعد الإعراب، وشرح كلمتي الشهادة. توفي سنة (٨٧٩هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١١٧/١.

وفي "التذكرة" لأبي حيان؛ ذكر لي علم الدين البلقيني (٥) أن القاضي تقي الدين بن رزين (٦) كان يذهب إلى أن ﴿إِذَا﴾ عوض عن الجملة المحذوفة، وليس هذا قول نحوي (٧)، وقال [الخويبي] (٨): وأنا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال: "أنا آتيك": "إذا أكرمك"، بالرفع على معنى إذا أتيتني أكرمتك، فحذفت "أتيتني"، وعوضت التنوين من الجملة فسقطت الألف لالتقاء الساكنين، قال: ولا يقدح في ذلك اتفاق النحاة على أن الفعل في مثل ذلك

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن بهادر أبو عبد الله بدر الدين المصري، الشافعي الإمام العلامة المصنف، ومن تصانيفه: البرهان في علوم القرآن، والبحر المحيط في أصول الفقه، وغير ذلك. توفى سنة (٧٩٤ه).

ترجمته في: شذرات الذهب: ٦/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) يعني: الزركشي.

<sup>(</sup>٥) لم أجد من يسمى: علم الدين البُلقيني؛ وهو معاصر لأبي حيان.

<sup>(</sup>٦) لم أجده.

<sup>(</sup>٧) لم أجده في المطبوع من تذكرة أبي حيان، ونسبه إليه الزركشي في البرهان: ٤/

<sup>(</sup>٨) في البرهان: القاضي ابن الجويني، وفي الإتقان: الخويي، وهو الأظهر.

منصوب براذا»؛ لأنهم يريدون بذلك ما إذا كانت حرفاً ناصباً له، ولا ينفي ذلك رفع الفعل بعدها إذا أريد بها ﴿إِذَا﴾ الزمانية معوضاً عن جملتها التنوين، كما أن منهم من يجزم ما بعد (مَن) إذا جعلها شرطية، ويرفعه إذا أريد بها الموصولة (۱۰). انتهى. فهؤلاء قد حاموا حول ما حام عليه الشيخ إلا أنه ليس أحد منه من المشهورين في النحو، وممن يعتمد قوله فيه، نعم ذهب بعض النحاة أصل (إذا) الناصبة اسم، والتقدير في (إذا أكرمك): إذا جئتني أكرمك، فحذفت الجملة، وعوض منها التنوين، وأضمرت (إن)، وذهب آخرون إلى أنها حرف مركبة من (إذا) ، و (إذا) ، و (إذا) .

## التنبيه الثاني:

الجمهور أن ﴿إِذَا﴾ يوقف عليها بالألف المبدلة من النون، وعليه إجماع القراء (٢)، وجوّز قوم - منهم المبرد والمازني (٤) - في غير القرآن الوقوف عليها بالنون، كـ ﴿لَنَ ﴾، و﴿أَن ﴾، وينبني على هذا الخلاف في الوقف عليها كتابتها، فعلى الأول تكتب بالألف كما رسمت في المصاحف، وعلى الثاني بالنون.

قال الحافظ السيوطي ـ رحمه الله تعالى ـ: والإجماع في القرآن على الوقف عليها وكتابتها بالألف دليل على أنها اسم منون لا حرف آخره نون، خصوصاً أنها لم تقع فيه ناصبة للمضارع، فالصواب إثبات هذا المعنى لها، كما جنح إليه الشيخ، ومن سبق النقل عنه (٥)، انتهى كلام السيوطي (٢)، والذي

<sup>(</sup>١) البرهان للزركشي: ٤/ ١٨٨، وانظر: الإتقان: ١/٥٧٥.

<sup>(</sup>۲) المغنى: ۳۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحكم في نقط المصاحف للداني: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) هو بكر بن محمد، أبو عثمان البصري، من مازن شيبان، كان إماماً في العربية، متسعاً في الرواية، له من الكتب: علل النحو، وكتاب: تفسير كتاب سيبويه، توفي سنة (٢٤٩هـ).

ترجمته في: إنباه الرواة: ١/ ٢٨١، وبغية الوعاة: ١/ ٦٣٪.

<sup>(</sup>٥) يعني الكافيجي، وكونها اسماً منوناً لا يعني أن تكون ظرفية شرطية حذفت جملتها وعوض عنها التنوين، بل هي على معناها من كونها جواباً لـ «لو»، و«أن»، كما هو مذهب جميع النحاة، وكما قرره السيوطي نفسه في التنبيه السابق.

<sup>(</sup>ר) וلإتقان: ١/٢٧٦.

نقله ابن هشام في «المغني» على أن الجمهور يقولون: إنها حرف، قال: وقيل: اسم، قال ابن هشام: والصحيح أنها بسيطة لا مركبة من ﴿إِذَا﴾ و﴿إِنَّ﴾، وعلى البسيطة فصحيح أنها ناصبته، لا ﴿إِنَّ﴾ المضمرة بعدها، ونقل ابن هشام عن الفراء: إن عملت كتبت بالألف، وإلا كتبت بالنون؛ للفرق بينها وبين «إذا»، وتبعه ابن خروف (۱)، ونقل ابن هشام في «المغني»: أن الفصل بالظرف لا يمنع عمل «إذن» عند (۲) ابن عصفور، وابن بابشاذ (۳) الفصل بالندا والدعاء، والكسائي وهشام (٤) الفصل بمعمول الفعل، والأرجح حينئذٍ عند الكسائي النصب، وعند ابن هشام الرفع (٥). انتهى.

## ٧ \_ أصبح:

فعل ماض من أخوات ﴿كَانَ﴾ (٢)، كما قال تعالى: ﴿فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَاللَّهُ وَلَاتَ تَأْتِي تَامَة، إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، الضمير اسمها، و(إخوانًا) خبرها، وقدت تأتي تامة، ومعنى تمامها أن تستغني بمرفوعها عن المنصوب، كقوله تعالى: ﴿فَسُبْحَنَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب: ٣١.

وابن خروف هو: على بن محمد الحضرمي أبو الحسن النحوي الأندلسي الإشبيلي، كان عالماً بالنحو، شرح كتاب سيبويه شرحاً جيداً، وشرح كتاب الجمل للزجاجي، توفي سنة (٦٠٩هـ).

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٣/ ٣٣٥، وبغية الوعاة: ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) تصرف ابن عقيلة في نقله من المغني، ونص عبارة ابن هشام: وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرف، وابن بابشاذ الفصل بالنداء وبالدعاء، والكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل، والأرجح حينلله...

<sup>(</sup>٣) هو طاهر بن أحمد بن بَابَشاذ، أبو الحسن النحوي المصري، له من التصاينف: شرح جمل الزجاجي، والمحتسب في النحو، توفي سنة (٤٦٩ه).

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٢/٥١٧، وبغية الوعاة: ٢/١٧.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضرير، النحوي الكوفي، صاحب الكسائي، أخذ عنه كثيراً من النحو، له كتاب: الحدود، وكتاب: المختصر، توفي سنة (٢٠٩هـ).

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٦/ ٧٨٣، وإنباه الرواة: ٣/ ٣٦٤، وبغية الوعاة: ٢/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) مغنى اللبيب: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: البحر المحيط: ١٦/٣، ١٨، ٤/١٣٠، والمساعد لابن عقيل: ١/٢٤٨، وأوضح المسالك: ١/ ٢٣١، ٢٥٣.

حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ﴿ [الروم: ١٧]، وأما (أضحى) و(أمسى) فليستا في القرآن (١١)، فلهذا لم نذكرهما، إذ ليستا من الأدوات التي يحتاج المفسر إليها، وباقي أخوات «كان» تأتي في مواضعها.

#### ٨ \_ أف:

كلمة تستعمل عند التضجر والتكره، وقد حكى أبو البقاء (٢) في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُ كُمَّا أُفِّ ﴾ [الإسراء: ٢٣] قولين:

أحدهما: أنه اسم لفعل الأمر، أي: كُفًّا واتركا.

الثاني: أنه اسم لفعل ماض، أي: كرهت وتضجرت $^{(n)}$ .

وحكى غيره ثالثاً: أنه اسم لفعل مضارع، أي: أتضجر منكما<sup>(٤)</sup>.

وأما قوله تعالى في سورة (الأنبياء): [﴿ أُفِّ لَكُرُ ﴾ [الأنبياء: ٢٨] (٥) ، فأحاله أبو البقاء على ما سبق في (الإسراء)، ومقتضاه تساويهما في المعنى (٦) ، وقال العزيزي (٧) في «غرائبه» هنا: [أي: بئساً] (٨) لكم (٩) ، وفسر صاحب «الصحاح»: ﴿ أُفِّ ﴾ بمعنى: قَذَراً (١٠) ، وقال في «الارتشاف»: ﴿ أُفِّ ﴾ :

<sup>(</sup>١) بل وردت أمسى في قوله تعالى: ﴿فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي، أبو البقاء، ولد (ببغداد): ٥٣٨ه، وأصله من عكبرا، قرأ بالروايات، وتفقه وقرأ العربية، وسمع الحديث، وكان ثقة صدوقاً، له: إعراب القرآن، وإعراب الحديث، وكتاب شرح اللمع، توفي سنة (٦١٦هـ).

ترجمته في: ٢/ ٣٨، وإنباه الرواة: ٢/ ١١٦.

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للعكبري: ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) ذكره في البرهان: ٢٤٨/٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ) و(ح)، والتصويب من الإتقان: ١/٤٧٦.

<sup>(</sup>٦) الإملاء للعكبري: ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٧) هو عزيزي بن عبد الملك، أبو المعالي المعروف بشيذلة، من أهل (جيلان)، سمع الحديث الكثير، ولي القضاء (ببغداد)، وتوفي سنة (٤٩٤هـ)، ترجمته في: العبر للذهبي: ٣٣٩/، ووفيات الأعيان: ٣/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٩) غريب القرآن للعزيزي: (٢٨)، ونص كلامه: الأف: وسخ الأذن، والتف: وسخ الأظفار... ثم يقال لما يستثقل ويضجر منه: أف، وتف له، وقال في قوله تعالى: ﴿أُفِّ لَكُمُ وَلِمَا نَعْبُدُونَ﴾؛ أي: تلفأ لكم، ويقال: نتناً لكم.اه.

<sup>(</sup>۱۰) الصحاح: «أف»: ۲۳۱/٤.

أتضجر، وفي «البسيط»: معناه التضجر، وقيل: تضجرت، ثم حكى (۱) فهيا تسعاً وثلاثين لغة (۲)، قال الحافظ السيوطي (۳) ـ رحمه الله تعالى ـ: وقد قرئ منها في «السبع»: «أُفّ» بالكسر بلا تنوين، و «أُفّ» بالكسر والتنوين، و «أُفّ» بالفتح بلا تنوين (٤)، وفي «الشاذ»: «أُفّ» بالضم منوناً، وغير منون، و «أُف» بالتخفيف (۵)، أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد (۲) في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل اللّهُ مَا أُفّ﴾ قال: لا تقذرهما (۷)، وأخرج عن أبي مالك قال: هو الرديء من الكلام (۸).

### ٩ \_ أل:

على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون اسماً موصولاً بمعنى الذي وفروعه، وهي الداخلة على أسماء الفأعلين والمفعولين، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسِلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥] إلى آخر الآية، و﴿التَّهِبُونَ ٱلْمُلِدُونَ ﴾ [التوبة: ١١٢]، وقيل: هي حينئذٍ تعريف، وقيل: موصول حرفي (٨).

الثاني: أن تكون حرف تعريف، وهي نوعان: عهدية وجنسية، وكل منهما ثلاثة أقسام، فالعهدية إما أن يكون مصحوبها معهوداً ذكرياً نحو قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) يعنى أبا حيان.

<sup>(</sup>٢) الارتشاف لأبي حيان: ٣/ ٢٠٣، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) الإتقان: ٢/٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) الكشف لمكى: ٢/ ٤٤، الشاطبية وشرحها سراج القارئ: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط: ٢٧/٦.

<sup>(</sup>٦) هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني مخزوم، تابعي مفسر، ثقة إمام في التفسير، توفي سنة (١٠٤هـ).

ترجمته في: غاية النهاية: ٢/ ٤١، وطبقات المفسرين: ٢/ ٣٠٥، وتقريب التهذيب: ٥٢٠.

<sup>(</sup>٧) الإتقان: ١/٧٧٤.

<sup>(</sup>A) انظر: مغني اللبيب: ٧١، حيث ذكر الأقوال الثلاثة في نوع «ال» الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين، ورجح القول الأول، وأجاب عن القول الثاني بقوله: وربما وصلت بظرف أو بجملة اسمية أو فعلية فعلها مضارع، وذلك دليل على أنها ليست حرف تعريف، وأجاب عن الثالث بقوله: لو صح ذلك لمنعت من إعمال اسمي الفاعل والمفعول.اه.

﴿ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولُ [المزمل: ١٥]، ﴿ فِهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصَاحُ فِي نَجَاجَةٌ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيُ ﴾ [النور: ٣٥]، وضابط هذا أن يسد الضمير مسدها مع مصحوبها، أو معهوداً ذهنياً نحو قوله تعالى: ﴿ إِذْ هُمَا فِ الْفَكَارِ ﴾ [التوبة: ٤٠]، ﴿ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]، أو معهوداً خضورياً، نحو قوله تعالى: ﴿ ٱلْمُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [المائدة: ٣]، ﴿ ٱلْمُومَ أَكُمُ لَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]، ﴿ ٱلْمُومَ أَكُمُ الطَّيِبَاتُ ﴾ [المائدة: ٥]، قال ابن عصفور: ولا تقع هذه إلا بعد اسم الإشارة، [أو «أي» في النداء] (١٠)، أو «إذا» الفجائية، أو في الزمان الحاضر، نحو (الآن)، ورده في «المغنى» بوقوعه في غير ما ذكر (٢٠).

والجنسية: إما لاستغراق الأفراد، وهي التي تخلفها (كل) حقيقة، نحو قوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ صَعِيفًا﴾ [النساء: ١٦]، ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشّهَادَةُ﴾ [النساء: ١٦]، ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشّهَادَةُ﴾ [الرعد: ٩]، ومن دلائلها صحة الاستثناء من مدخولها، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وأمثلة ذلك كما هو نص كلام ابن عصفور في المغني: ولا تقع هذه إلا بعد أسماء الإشارة، نحو: يا أيها الرجل، أو إذا الإشارة، نحو: يا أيها الرجل، أو إذا الفجائية، نحو: خرجت فإذا الأسد، أو في اسم الزمان الحاضر، نحو: الآن.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب: ٧١، حيث ذكر قول ابن عصفور، ثم قال بعده: وفيه نظر؛ لأنك تقول لشاتم رجل بحضرتك: لا تشتم الرجل، فهذه للحضور في غير ما ذكر، ولأن التي للتعريف وردت بعد إذا ليست لتعريف شيء حاضر حالة التكلم، فلا تشبه الكلام فيه. ولأن الصحيح في الداخلة على الآن أنها زائدة؛ لأنها لازمة، ولا يعرف أن التي للتعريف وردت لازمة بخلاف الزائدة.اه.

<sup>(</sup>٣) انظر فيما سبق: مغنى اللبيب: ٧٢، والمساعد على التسهيل: ١٩٦١.

في الذهن، واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد<sup>(١)</sup>.

الثالث: أن تكون زائدة، وهو نوعان: لازمة، كالتي في الموصولات على القول بأن تعريفها بالصلة، وكالتي في الأعلام المقارنة لنقلها، كه (اللات) و(العزى)، أو لغلبتها كالبيت له (الكعبة)، والمدينة له (طيبة)، والنجم له (الثريا)، وهذه في الأصل للعهد (٢). أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ إِنَّ النَّابِيةِ إِذَا هَوَىٰ إِنَّ النَّابِيةِ إِذَا هَوَىٰ إِنَّا هَوَىٰ النَّابِيةِ إِذَا هَوْلَ النَّابِيةِ النَّابِيةِ إِذَا هَوْلَ النَّابِيةِ إِذَا هَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وغير لازمة كالواقعة في الحال، وخرّج عليه قراءة بعضهم: ﴿لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَغُنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ﴾ [المنافقون: ٨] بفتح الياء، أي: ذليلاً؛ لأن الحال واجبة التنكير، إلا أن ذلك غير صحيح، فالأحسن تخريجه على حذف المضاف، أي: خروج الأول، كما قدره الزمخشري(٤).

#### مسألة:

اختلف في (أل) في اسم الله تعالى، فقال سيبويه: هي عوض عن الهمزة المحذوفة بناء على أن أصله (أله)، فدخلت (أل) فنقلت حركة الهمزة إلى اللام، ثم أدغمت، قال الفارسي: ويدل على ذلك قطع همزها ولزومها.

وقال آخرون: هي مزيدة للتعريف تفخيماً وتعظيماً، وأصله: (أله)، أو (لاه)، وقال قوم: هي زائدة لازمة لا للتعريف، وقال بعضهم: [أصله] فله الكناية زيدت فيه لام الملك فصار (له)، ثم زيدت (أل) تعظيماً وفخموه توكيداً، وقال الخليل (٢) وخلائق: هي من بنية الكلمة، وهو علم لا اشتقاق له

<sup>(</sup>۱) ذكره بنصه في مغنى اللبيب: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: مغنى اللبيب: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور: ٧/ ٦٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف: ١٠٢/٤، البحر المحيط: ٢٧٤/٨، على أن: الأعز فاعل، ونصب الأذل على الحال، قال أبو حيان: ومجيء الحال بصورة المعرفة متأول عند البصريين، فما كان منها بأل فعلى زيادتها، لا أنها معرفة. اه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمٰن البصري اللغوي، صاحب العروض والنحو، صدوق عالم عابد، ولد عام (١٠٠هـ)، له كتاب العين، توفى سنة (١٧٥هـ).

ترجمته في: إنباه الرواة: ١/٣٧٦، وغاية النهاية: ١/٢٧٥، وتقريب التهذيب: ١٩٥.

### ولا أصل<sup>(۱)</sup>.

#### خاتمة:

أجاز الكوفيون وبعض البصريين، وكثير من المتأخرين نيابة (أل) عن الضمير المضاف إليه، وخرجوا على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَأُوكُ الضمير المضاف إليه، وخرجوا على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَالمَانِعُونَ يَقَدُرُونَ لَهُ (٢) ، وأجاز الزمشخري نيابتها عن الظاهر أيضاً، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسَمَاءَ كُلِّهَا ﴾ [البقرة: ٣١]، قال: الأصل: أسماء المسميات (٣).

# ١٠ ـ «ألا» بالفتح والتخفيف:

وردت في القرآن على أوجه:

أحدها: للتنبيه، فتدل على تحقيق ما بعدها، قال الزمخشري: ولذلك قل وقوع الجملة بعدها إلا مُصدَّرة، بنحو ما يتلقد به القسم (٤).

وتدخل على الاسمية والفعلية نحو قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ﴾ [البقرة: ١٦]، ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ السَّود: ٨] (٥)، قال في «المغني»: ويقول المعربون فيها: حرف استفتاح، فيبينون مكانها، ويهملون

<sup>(</sup>١) حاصل ما ذكر في المسألة هنا خمسة أقوال:

١ ـ أنه علم لا يفصل بينهما اشتقاق له، ولا أصل، وهو قول الخليل وخلائق.

٢ ـ أنه أصله أله، وأل عوض عن الهمزة المحذوفة، وهو قول سيبويه والفارسي.

٣ ـ أن أصله أله وأل مزيدة للتعريف تفخيماً وتعظيماً.

٤ ـ أن أصله أله وأل مزيدة لازمة لا للتعريف.

٥ ـ أن أصله هاء الكناية زيدت فيه لام الملك فصار: له، ثم زيدت أل، تعظيماً.

انظر: الكتاب: ٢/ ١٩٥، والكشاف: ٢/١، ومعجم مقاييس اللغة: (أله): ١/٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذه المسألة: مغنى اللبيب: ٧٢، والمساعد لابن عقيل: ١/٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) الكشاف: ١/٦٢، حيث قال: ﴿الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾؛ أي أسماء المسميات، فحذف المضاف إليه لكونه معلوماً مدلولاً عليه بذكر الأسماء؛ لأن الاسم لا بد له من مسمى، وعوض منه اللام، كقوله: ﴿وَاَشْتَعَلَ الرَّأْسُ ﴾ [مريم: ٤].اه.

<sup>(</sup>٤) الكشاف: ٦/ ٣٣.

<sup>(</sup>٥) وانظر: شرح الكافية للرضي: ٢/ ٣٨٠، حيث قال: تدخلان (يعني: ألا، وأما) على الجملتين الاسمية والفعلية بلا خلاف. اه.

معناها، وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة و «لا»، وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق، نحو قوله تعالى: ﴿أَلِيَسَ وَلِكُ بِقَدِدٍ ﴾ [القيامة: ٤٠](١).

الثاني والثالث: التحضيض والعرض: ومعناها طلب الشيء، ولكن الأول: طلب بِحَثٌ، والثاني: طلب بلين، ويختص فيهما بالفعلية، نحو قوله تعالى: ﴿أَلَا نُتَنِلُونَ قَوْمًا نَكُتُونَ ﴿ [السنسوبة: ١٣]، ﴿فَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ﴿ السنسوبة: ١٣]، ﴿أَلَا يَعْفِرَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ [الشعراء: ١١]، ﴿أَلَا تَأْكُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٧]، ﴿أَلَا يَجُبُونَ أَن يَعْفِرَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢]، ﴿ أَلَا يَعْفِرَ اللّهُ لَكُمْ ﴾

الرابع: تأتي (ألا) للتوبيخ والإنكار، كقول الشاعر:

ألا طِعانٌ أَلَا فُرْسَانَ عَادِيَةً إِلَّا تَجَشُّؤَكُمْ حَوْلَ التَّنَانِيرِ (٣) الله الله الله الله الله المناس المنا

أَلَا [عُمْرَ وَلَّىٰ]<sup>(٤)</sup> مُسْتَطَاعٌ رُجُوعُهُ [فَيْرِأَبَ]<sup>(٤)</sup> مَا أَثْأَتْ يَدُ الغَفَلاتِ<sup>(٥)</sup> **السادس**: تأتي للاستفهام عن النفي، كقوله:

أَلَا اصطِبَار لِسَلْمَى أَمْ لَها جَلَدٌ إِذَا أُلَاقِيْ الَّذِيْ لَاقَاهُ أَمْثَالِيْ؟ (٦) قال في «المغني»: وهذه الأقسام [الثلاثة] (٧) مختصة بالدخول على الجمل

<sup>(</sup>١) مغني اللبيب: ٩٦، وذكره الزمخشري في الكشاف: ١/٣٣.

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) البيت لحسان بن ثابت، انظر: ديوانه: ١٢٣، وينسب لغيره.

قال السيوطي في شرح هذا البيت: طعان: مصدر طاعن، فرسان: جمع فارس، وعادية: يروى بالعين المهملة من العدو أو العدوان، وبالمعجمة من الغدو ضد الرواح،.. وتجشؤكم: بالجيم من الجشاء: تنفس المعدة.. والمعنى:... أي: لستم بأهل حرب، وإنما أنتم أهل أكل وشرب.اه.

شرح شواهد المغنى: ٢١١/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين في الموضعين بياض في (ح).

<sup>(</sup>٥) شرح شواهد المغني للسيوطي: ١/٢١٣، وقال في شرحه: وقوله: فيرأب؛ أي: يصلح، يقال: رأيت الإناء إذا شعبته وأصلحته،... وأثأت:... أفسدت،...، واستعار للغفلات التي هي جمع غفلة يداً تشبيهاً بمن يكتسب أشياء بيده.اه.

<sup>(</sup>٦) البيت لقيس بن الملوح في ديوانه: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح)، وفي (هـ): «الستة»، وما أثبته فمن المغني.

[الاسمية] (۱) ، وتعمل عمل (لا) التبرئة ، [لكن تختص التي للتمني] (۱) بأنها لا خبر لها لفظاً ولا تقديراً ، وبأنها لا تجوز [مراعاة] (۱) محلها مع اسمها ، وأنه لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت ، أما الأول فلأنها بمعنى أتمنى ، و «أتمنى » لا خبر له ، وأما الآخران فلأنها بمنزلة «ليت» ، وهذا كله قول سيبويه ومن وافقه . [انتهى] (۱)(۱) .

# ١١ \_ ألَّا:

بالفتح والتشديد، حرف تحضيض، [قال السيوطي ـ رحمه الله تعالى \_](ئ): لم يقع في القرآن بهذا المعنى ـ فيما أعلم ـ إلا أنه يجوز عندي أن يخرج عليه قوله تعالى: ﴿أَلّا سَمُّدُوا بِلّهِ ﴾ [النمل: ٢٥](٥). [قلت](٢): قال في «المغني» في ذكر «ألّا»: تنبيه: ليس من أقسام «ألا» التي في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ بِسَمِ اللّهِ الرَّمْنَنِ الرَّحِيمِ \* أَلّا تَعْلُوا عَلَى ﴾ [النمل: ٣١]، بل هذه كلمتان: (أن) الناصبة، و(لا) النافية، أو (أن) المفسرة، و(لا) الناهية، ثم قال: ومثلها: ﴿أَلّا يَسْمُدُوا ﴾ في قراءة التشديد(٧)، قال الدماميني(٨) في الشرح: هي قراءة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في المواضع الثلاثة بياض في (ح).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

**<sup>(</sup>٣)** مغنى اللبيب: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) الإتقان: ١/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح)، والقائل هو ابن عقيلة.

<sup>(</sup>٧) انظر: الكشف المكي: ٢/٦٥١، وغيث النفع: ٢١٢، وإعراب القرآن للنحاس: ٣/١٠، قال مكي في مشكل إعراب القرآن: ٢٠٣/٥: قوله: ﴿ اللّهِ يَسَجُدُوا ﴾ أَنْ في موضع نصب بـ ﴿ يَهَتَدُونَ ﴾، و(لا) زائدة، وقيل: هي في موضع نصب على البدل من الأعمال، و(لا) غير زائدة، وقيل: هي في موضع خفض على البدل من السبيل، ولا زائدة، فأما قراءة الكسائي: «ألا يا اسجدوا» بتخفيف ألا، فإنه على معنى ألا يا هؤلاء اجسدوا، ف (لا) للتنبيه، و(يا) للنداء، وحذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه، واسجدوا مبنى على هذه القراءة، وعلى القراءة الأولى منصوب بأن.اه.

<sup>(</sup>A) هو محمد بن أبي بكر بن عمر القرشي المخزومي بدر الدين المعروف بابن الدماميني، وتصدر الجامع الأزهر لإقراء النحو، له من الكتب: تحفة الغريب في حاشية مغني اللبيب، توفي سنة (٨٣٧ه).

ترجمته في: بغية الوعاة: ٦٦/١.

الجماعة إلا الكسائي [فإنه] (١) قرأ بالتخفيف على [أن (ألا)] (٢) حرف تنبيه، و(يا) حرف نداء، والمنادى محذوف؛ أي: يا قوم اسجدوا (٣) انتهى. وقال ابن جُزَيْ (٤): وقرئ بالتخفيف على أن تكون (ألا) حرف تنبيه، و(يا) للنداء، فيوقف عليها بألف على تقدير: يا قوم، ثم يبتدئ: اسجدوا (٥)، انتهى.

فقد سبق السيوطي - إلى أن (ألا) [في] وراءة التخفيف للتنبيه - ابن جزي، والدماميني، وهو الظاهر، ويحتمل التحضيض كما قاله السيوطي، والله أعلم، وكل ذلك في قراءة التخفيف، وأما قراءة التشديد فهي [(لا)] النافية، و(أن) الناصبة، أو (لا) زائدة، [قال ابن هشام في «المغني»: الناهية] (()()).

# ۱۲ ـ «إلَّا» بالكسر والتشديد، على أوجه:

أحدها: الاستثناء متصلاً، نحو قوله تعالى: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا اللَّهُمَّ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا اللَّهُمَّ مَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن يَعْمَوْ مِن يَعْمَوْ مِن يَعْمَوْ مِن يَعْمَوْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض في (ح).

<sup>(</sup>٣) تحفة الغريب بشرح مغني اللبيب للدماميني: ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من هو محمد بن أحمد، أبو القاسم الكلبي، الأندلسي، من أهل (غرناطة)، إمام مقرئ عارف، قرأ الروايات على الحافظ أبي جعفر الزبير، له كتب منها: وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم، توفي سنة (٧٤١ه).

ترجمته في: غاية النهاية: ٢/ ٨٣، وطبقات المفسرين: ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) التسهيل لابن جزي: ٣/ ٩٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين في الموضعين بياض في (ح).

<sup>(</sup>٧) التسهيل لابن جزي: ٣/ ٩٥.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٩) المغني: ١٠٣.

وقول المؤلف: فقد سبق السيوطي.. إلخ، نوع من الوهم، حيث إن السيوطي لم يتعرض هنا للآية المذكورة من جهة «ألا» المخففة التي للتنبيه، ولم يدّع فيها سبقاً، ولكنه يتكلم عن: (ألّا) ـ بالفتح والتشديد ـ فذكر أنها لم تقع في القرآن، وأنه يجوز أن يخرج عليها قوله تعالى: ﴿أَلّا يَسَجُدُوا ﴾؛ أي: على قراءة التشديد، فالسيوطي يرى أن الأرجح في (ألا) في الآية أنها عبارة عن: (أن) و(لا).

جُّزَيَّ آلِي إِلَّا ٱلِيْغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ١٩، ٢٠. (١).

الثالث: أن تكون عاطفة بمنزلة الواو في التشريك، ذكره الأخفش والفراء وأبو عبيدة، وخرجوا عليه قوله تعالى: ﴿لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٠]، ﴿لاَ تَخَفُ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمُ اللَّمَ سُوّهِ ﴾ [البنمل: ١٠، ١١]، أي: ولا الذين ظلموا، ولا من ظلم، وتأولها الجمهور على الاستثناء المنقطع (٣).

الرابع: بمعنى «بل» ذكره بعضهم، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿ طه ۞ مَا أَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا نَذْكِرَةً ﴾ [طه: ١ ـ ٣]، أي: بل تذكرة (٤٠).

الخامس: بمعنى بدل، ذكره ابن الصائغ (٥)، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا ءَالِمَةٌ إِلَّا اللهُ ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، أي: بدل الله، أو عوضه، وبه تخرج عن الإشكال المذكور في الاستثناء، وفي الوصف بر إلا » من جهة المفهوم.

قال ابن هشام: وغلط ابن مالك، فعد من أقسامها قوله تعالى: ﴿إِلَّا لَنُصُرُوهُ فَقَدٌ نَصَرَهُ ٱللَّهُ﴾ [التوبة: ٤٠]، ولسيت منها، بل هي كلمتان (إن) الشرطية، و(لا) النافية كذا ذكره ابن هشام في «المغني»، وقال شارحه

<sup>(</sup>١) انظر: الجني الداني: ٤٧٢، والأزهية: ١٧٣، والبرهان للزركشي: ٢٣٨/٤.

<sup>(</sup>۲) المغنى: ۹۸ ـ ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ١/ ٨٩، ومجاز القرآن: ١/ ٦٠، ومعاني القرآن للأخفش: ١/ ٤٤٣، وانظر: مغنى اللبيب: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان: ٢٣٨/٤.

<sup>(</sup>۵) هو محمد بن عبد الرحمٰن الزمردي، شمس الدين بن الصائغ، الحنفي النحوي، برع في اللغة والنحو والفقه، ولي القضاء والإفتاء، له: شرح ألفية ابن مالك، والمباني في المعانى، توفى سنة (۷۷۰هـ).

ترجمته في: إنباه الرواة: ٢/ ١٨٥، وبغية الوعاة: ١/ ١٥٥.

الشُّمُنِي (۱): إن ابن مالك لم يقل ذلك، وإنما قال عند الكلام على تعريف المستثنى: واحترزت من التي بمعنى (غير)، والتي بمعنى الواو على مذهب الأخفش، والتي بمعنى (إن لم) كقوله تعالى: ﴿إِلَّا نَصُرُوهُ ﴿(٢). انتهى.

#### فائدة:

قال الرماني<sup>(۱)</sup> في تفسيره معنى (إلا) اللازم لها: الاختصاص بالشيء دون غيره، فإذا قلت: جاءني القوم إلا زيداً، فقد اختصصت زيداً بأنه لم يجئ، وإذا قلت: ما جاءني إلا زيد، فقد اختصصته بالمجيء، وإذا قلت: ما جاءني زيد إلا راكباً، فقد اختصصته بهذه الحال دون غيرها من المشي والعدو ونحوه (١٤).

#### ١٣ \_ الآن:

اسم للزمان الحاضر، وقد تستعمل في غيره مجازاً، وقال قوم: هي حد للزمانين؛ أي: ظرف للماضي وظرف للمستقبل، وقد يتجوز بها عما قرب من أحدهما، وقال ابن مالك: لوقت حضر جميعه كوقت فعل الإنشاء حال النطق به «أو بعضه»، نحو قوله تعالى: ﴿ آلْنَنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمُ ﴾ [الأنفال: النطق به ﴿ وَمَن يَسْتَمِع الْأَن يَجِد لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ [الجن: ٩]، [قال] (٥): وظرفيته

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد تقي الدين أبو العباس الشُّمُنِي، القسطنطيني الحنفي، بارع في جميع العلوم، ولد بالإسكندرية، وقدم القاهرة، فأخذ العلم عن كبار علمائها، له: «شرح المغني لابن هشام»، «شرح مختصر الوقاية في الفقه»، مات سنة (۸۷۲هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) المنصف من الكلام على مغني ابن هشام للشمني: ١/١٥٩، وشرح التسهيل لابن مالك (مخطوط) ١١٠١، والإتقان: ١/١٨٦.

<sup>(</sup>٣) هو على بن عيسى، أبو الحسن النحوي، المعروف بالرماني، البغدادي، له: معاني الحروف، والمتشابه في علم القرآن، توفى سنة (٣٨٤هـ).

ترجمته في: إنباه الرواة: ٢/ ٢٩٤، وبغية الوعاة: ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير الرماني، مخطوط، قال عنه الدكتور مازن المبارك في كتابه: الرماني النحوي: ٩٦: إن الموجود من هذا التفسير جزء يسير، من بداية القرآن، وفيه أيضاً تفسير جزء عم.اه. ويشك في صحة نسبة ما وجده إليه، وذكر أنه حاول الحصول عليه ولم يفلح، وقد نقل عنه هذه الفائدة السيوطي في الإتقان: ١/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

غالبة لا لازمة<sup>(١)</sup>.

واختلف في (أل) التي فيه، فقيل: للتعريف الحضوري، وقيل: زائدة لازمة (٢).

### ١٤ \_ إلى:

حرف جر له معان: أشهرها انتهاء الغاية زماناً، نحو قوله تعالى: ﴿ أَنَّمَ أَتِمُوا الْمَسْجِدِ الْمُقْصَا﴾ المِسْمَامُ إِلَى المَسْجِدِ الْمُقْصَابُ الْمُسْجِدِ الْمُقْصَابُ الْمَسْجِدِ الْمُقْصَابُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) تسهيل الفوائد: ٩٥، ونص كلام ابن مالك: الآن: لوقت حضر جميعه أو بعضه، وظرفيته غالبة لا لازمة اهد. وما بين ذلك فهو من كلام ابن عقيل في شرحه لكلام ابن مالك.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفصيل الكلام عن (الآن): المساعد لابن عقيل: ١٩١٦/١، والبرهان للزركشي: ٢٤٧/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: تسهيل الفوائد: ١٤٥، والمساعد على التسهيل: ٢/٢٥٣، ومغني اللبيب: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (-5).

<sup>(</sup>٥) تسهيل الفوائد: ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن الحسن الرضي الأستراباذي، لقبه: نجم الدين، من علماء اللغة، وله: شرح الكافية، توفي سنة (٦٨٦ه).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/٥٦٧، وخزانة الأدب: ١٨/١.

<sup>(</sup>٧) شرح الكافية: ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: تفسير الطبري: ١٤/٢٨/١٤، والكشاف: ١/ ٩٥، والإتقان: ١/ ٤٨٤.

ومنها: الظرفية كـ (في)، نحو قوله تعالى: ﴿ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [النساء: ٨٧]، أي: في أن أَن تَرَكَّ ﴾ [النازعات: ١٨]، أي: في أن .

ومنها: مرادفة اللام، وجعل منه قوله تعالى: ﴿وَٱلْأَمْرُ لِلِّيكِ﴾ [النمل: ٣٣]، أي: لك، وتقدم أنه من الانتهاء.

ومنها: التبيين، قال ابن مالك: وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعد ما يفيد حُبّاً أو بغضاً من فعل تعجب أو اسم تفضيل، نحو قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى ﴾ [يوسف: ٣٣].

ومنها: التوكيد، وهي الزائدة، نحو قوله تعالى: ﴿ فَأَجْعَلُ أَفْعِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى ۖ إِلَيْهِمُ ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، في قراءة بعضهم بفتح الواو<sup>(١)</sup>، [أي]<sup>(٢)</sup>: تهواهم، قاله الفراء<sup>(٣)</sup>، وقال غيره: هو على تضمين «تهوى» معنى «تميل»<sup>(٤)</sup>.

#### تنبيه:

حكى ابن عصفور في شرح أبيات الإيضاح عن ابن الأنباري<sup>(٥)</sup> أن (إلى) تستعمل اسماً، فيقال: انصرفت مني إليك، كما يقال: غدوت من عليه، وخُرِّج عليه من القرآن قوله ـ جل شأنه ـ: ﴿وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ﴾ [مريم: ٢٥]، وبه يندفع إشكال أبي حيان فيه، فإنَّ القاعدة المشهورة: أن الفعل لا يتعدى إلى ضمير متصل بنفسه أو بالحرف، وهو رفع المتصل، وهما لمدلول واحد في غير باب «ظن»(٢٠).

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة علي بن أبي طالب، وزيد بن علي، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، ومجاهد. انظر: البحر المحيط: ٥/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفراء: ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: تسهيل الفوائد: ١٤٥، ومغني اللبيب: ١٠٥، ١٠٥، والمساعد لابن عقيل: ٢/ ٢٥٣، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن القاسم، الإمام أبو بكر الأنباري النحوي اللغوي، كان من أعلم الناس بالنحو والأدب، توفى سنة (٣٢٨ه).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/٢١٢، وغاية النهاية: ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) الإنصاف في مسائل الخلاف: ٣٤١/١ ـ ٣٤٤، والبحر المحيط: ٦/١٨٤، والبرهان: ٢٣٤/٤.

### ١٥ \_ اللهم:

المشهور أن معناه: يا الله، حذفت «يا» النداء، وعوض عنها الميم المشددة في آخره، وقيل: هو أصله: «يا الله، آمِنًا بخير»، فركب تركيب «حيهلا» (۱) وقال أبو رجاء العطاردي (۲): الميم فيها تجمع سبعين اسماً من أسمائه، وقال ابن ظفر (۳): قيل: [إنها] (٤) الاسم الأعظم، استدل بأن الله جامع / للذوات، والميم دالة على الصفات التسع والتسعين، ولهذا قال الحسن البصري (۵): «اللهم» تجمع الدعاء، وقال النضر بن شميل (۲): من قال: «اللهم» فقد دعا الله بجميع أسمائه (۷).

# ١٦ \_ أم:

حرف عطف، وهي نوعان:

متصلة، وهي قسمان:

الأول: أن تتقدم عليها همزة التسوية، نحو قوله تعالى: ﴿سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ ﴿ [البقرة: ٢]، ﴿سَوَآءُ عَلَيْسَنَاۤ أَجَزِعْنَاۤ أَمْ صَبَرْنَا﴾ [إبراهيم: ٢١]، ﴿سَوَآءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ [المنافقون: ٦].

<sup>(</sup>١) انظر: المساعد لابن عقيل: ٥٠٩/٢ ـ ٥١١، وأوضح المسالك: ١٢/٤.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عبد الجبار، أبو بكر التميمي الكوفي، توفي سنة (٢٧٢هـ).

ترجمته في: تاريخ بغداد: ٢٦٢/٤، وغاية النَّهاية: ١٥٥٦.

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن ظفر الصقلي ثم المكي، أبو عبد الله، حجة الدين، له كتاب: الينبوع في تفسير القرآن العظيم، توفي سنة (٥٦٥هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/١٤٢، ووفيات الأعيان: ٣٩٥/٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن يسار، أبو سعيد الأنصاري مولاهم إمام ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيراً ويدلس، وهو رأس أهل الطبقة الثالثة، توفي سنة (١١٠هـ).

ترجمتِه في: وفيات الأعيان: ٢/ ٦٩، وتقريب التهذيب: ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) هو المازني التميمي، أبو الحسن النحوي البصري، ثقة ثبت، له: غريب الحديث، والمدخل إلى كتاب العين، وتوفي سنة (٢٠٤هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/٣١٦، وغاية النهاية: ٢/ ٣٤١، وتقريب التهذيب: ٥٦٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: البحر المحيط: ٢/ ١٩٨٤.

الثاني: أن تتقدم عليها همزة يطلب بها وبأم التعيين، نحو قوله تعالى: ﴿ عَالَمَ النَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَّنِ ﴾ [الأنعام: ١٤٤]، وسميت في القسم متصلة؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغني أحدهما عن الآخر، وتسمى معادلة؛ لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في القسم الأول، والاستفهام في الثاني (١١).

ويفترق القسمان من أربعة أوجه:

أحدها وثانيها: أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جواباً؛ لأن المعنى معها ليس على الاستفهام، وإنما الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب؛ لأنه خبر، وليست تلك كذلك؛ لأن الاستفهام معها على حقيقته.

والثالث والرابع: أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين، ولا تكون الجملتان فعليتين ولا تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين، وتكون الجملتان فعليتين واسميتين، ومختلفتين، نحو قوله تعالى: ﴿سَوَلَهُ عَلَيْكُو أَدْعَوْتُهُمُ أَمْ أَنتُمُ صَدِيقُوكَ ﴾ [الأعراف: ١٩٣]، وأم الأخرى تقع بين المفردين، وهو الغالب فيها، نحو قوله تعالى: ﴿ اَلْتُمَ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاةُ بَنَهَا ﴿ النَازِعات: ٢٧]، وجملتين ليستا في تأويلهما (٢).

النوع الثاني: منقطعة، وهي ثلاثة أقسام:

مسبوقة بالخبر المحض، نحو قوله تعالى: ﴿ تَنْفِلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن رَبِّ ٱلْمَنْكِينَ ﴿ الْمَالَمِينَ ﴿ الْمَالَمِينَ ﴿ السجدة: ٢، ٣]، ومسبوقة بالهمزة لغير الاستفهام، نحو قوله تعالى: ﴿ اللهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَمُمْ اَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا ۚ الاستفهام، نحو قوله تعالى: ﴿ اللهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَمُمْ اَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٩٥]، إذ الهمزة في ذلك للإنكار فهي بمنزلة النفي، والمتصلة لا تقع بعده، ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة، نحو قوله تعالى: ﴿ قُلُ هَلَ يَسْتَوِى الظُّلُمُنَ وَالنَّورُ ﴾ [الرعد: ١٦] (٣).

ومعنى (أم) المنقطعة: الذي لا يفارقها الإضراب، ثم تارة تكون له مجرداً، وتارة تضمن مع ذلك استفهاماً إنكارياً، فمن الأول: قوله تعالى: ﴿أَمْ هَلْ شَتَوِى ٱلظُّمُنَ وَٱلنُّورُ ﴾ [الرعد: ١٦]؛ لأنه لا يدخل الاستفهام على استفهام،

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب: ٣/ ١٦٩ ـ ١٧٠، والمقتضب: ٣/ ٢٨٦، ٢٨٧، ومغني اللبيب: ٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: مغنى اللبيب: ٦١، ٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب: ٣/ ١٧٢، والمقتضب: ٣/ ٢٨٨، ورصف المباني: ١٧٩، ومغني اللبيب: ٦٥.

ومن الثاني: قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ الطور: ٣٩]، تقديره: بل أله البنات، إذ لو قدرت للإضراب المحض لزم المحال(١).

#### تنبيهان :

الأول: قد ترد «أم» محتملة للاتصال والانقطاع، كقوله تعالى: ﴿ فُلُ اَتَّخَذُهُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ فَلُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٨٠]، قال الزمخشري: يجوز في أم [أن] (٢) تكون معادلة بمعنى: أي الأمرين كائن على سبيل التقرير، [لحصول العلم] (٣) بكون أحدهما، ويجوز أن تكون منقطعة (٤).

الثاني: ذكر أبو زيد<sup>(٥)</sup> أن أم تقع زائدة، وخرّج عليه قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَبُصِرُونِكَ ۚ إِنَّا خَيْرٌ ﴾ [الزخرف: ٥١، ٥٢]، التقدير: أفلا تبصرون أنا خير<sup>(١)</sup>.

#### فائدة:

قال في «المغني»: تكون للتعريف، نقلت عن طيء ( $^{(v)}$ ), وعن حمير وأنشدوا:

<sup>(</sup>۱) مغني اللبيب: ٦٦، ذكره بنصه وزاد عليه، وانظر: المساعد لابن عقيل: ٢/٤٥٥، ٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>r) في الكشاف: «لأن العلم واقع».

<sup>(</sup>٤) الكشاف: ١/ ٧٨، ومغنى اللبيب: ٦٨، ٦٩.

<sup>(</sup>٥) هو سعيد بن أوس الأنصاري النحوي البصري، صدوق له أوهام، ورمي بالقدر، توفى سنة (٢١٤ه).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/ ٥٨٢، وغاية النهاية: ١/ ٣٠٥، وتقريب التهذيب: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٦) مغني اللبيب: ٧٠.

<sup>(</sup>٧) طيء بن أدد: قبيلة عظيمة من كهلان، من القحطانية، تنتسب إلى طيء بن أدد بن زيد بن غريب بن زيد بن كهلان.

انظر: معجم قبائل العرب: ٢/ ٦٨٩.

<sup>(</sup>A) حمير: بطن عظيم، من القحطانية، ينتسب إلى حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن لخطان.

انظر: معجم قبائل العرب: ١/٣٠٥.

ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بامسهم وامسلمه (۱) وفي الحديث: «ليس من امبر امصيام في امسفر» (۲)، كذا رواه النمر بن تولب (۳) \_ رضي الله تعالى عنه \_، وقيل: إن هذه اللغة مختصة بالأسماء (٤).

#### ١٧ \_ أمًّا:

بالفتح والتشديد حرف شرط وتفصيل وتوكيد.

أما كونها حرف شرط فبدليل لزوم الفاء بعدها، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعُلُونَ ﴾ [البقرة: اللَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعُلُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌ وَأَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦]، وأما قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا اللَّذِينَ السَّوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، فعلى تقدير القول، أي: فيقال لهم: أكفرتم، فحذف القول استغناء عنه بالمقول، فتبعته الفاء بالحذف، وكذا قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَاتَمَ تَكُنَّ عَلَيْ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَا اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَاتَمَ تَكُنَّ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللّهُمُولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وأما التفصيل فهو غالب أحوالها كما تقدم، وكقوله تعالى: ﴿أَمََّا السَّفِينَةُ وَأَمَّا السَّفِينَةُ وَأَمَّا الْغُلَنْرُ ﴾ [الكهف: ٨٠]، ﴿وَأَمَّا الْغُلَنْرُ ﴾ [الكهف: ٨٠]، ﴿وَأَمَّا الْغُدَارُ ﴾ [الكهف: ٨٢]، ﴿ وَأَمَّا الْغِدَارُ ﴾ [الكهف: ٨٢]، وقد يترك تكرارها استغناء بأحد القسمين عن الآخر (٧٠).

<sup>(</sup>۱) شواهد المغني للسيوطي: ١/١٥٩، والصحاح: (سلم): ٥/١٩٥٠، والسلمة: واحدة السلام، وهي: الحجارة، وذو: بمعنى الذي بلغة طيئ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذه اللغة الإمام أحمد في مسنده: ٥/ ٤٣٤ من حديث كعب بن عاصم الأشعري.

<sup>(</sup>٣) هو العكلي، شاعر مخضرم، وكان يسمى الكيس، يحسن شعره، وهو جاهلي إسلامي، وفد على النبي ﷺ وأسلم وحسن إسلامه، توفي سنة (١٤هـ).

ترجمته في: الشعر والشعراء: ٣٠٩/١، وإنباه الرواة: ١/ ٣٨٤ الحاشية.

<sup>(</sup>٤) مغني اللبيب: ٧١، وللكلام فيه بقية حذفها يحيل المعنى، ونصه: وقيل: إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التي لا تدغم لام التعريف في أولها، نحو: غلام وكتاب، بخلاف رجل وناس ولباس، ثم قال: ولعل ذلك لغة لبعضهم لا لجميعهم، ألا ترى إلى البيت السابق، وأنها في الحديث دخلت على النوعين. اه.

<sup>(</sup>۵) انظر: مغني اللبيب: ۸۰، والمساعد لابن عقيل: ٣/ ٢٣٦، والبرهان للزركشي: ٤/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: رصف المباني: ١٨١، ومغني اللبيب: ٨١، والبرهان: ٤٢/٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: مغني اللبيب: ٨١، ومثّل لذلك بقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ فَدّ جَآءَكُمُ مُرْهَكُنُّ مِن =

وأما التوكيد فقال الزمخشري: فائدة: (أما) في الكلام أن تعطيه فضل توكيد، تقول: زيد ذاهب، فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وانعقدت عزيمته قلت: أما زيد فذاهب، ولذلك قال سيبويه في تفسيره (١): مهما يكن من شيء فزيد ذاهب (٣)، ويفصل بين «أما» والفاء بمبتدأ، كالآيات السابقة، أو خبر، نحو: أما في الدار فريد، أو جملة شرط، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَمّا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُقَرِّينَ ﴿ فَرَيَّكُانٌ ﴾ [الواقعة: ٨٨، ١٩]، أو اسم منصوب بالجواب، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَمّا ٱلْيَتِمَ فَلَا نَقَهّر ﴿ الله على الله عمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَمّا نَمُودُ فَهَدَيَّتُهُم ﴾ [فصلت: ١٧] في قراءة بعضهم بالنصب (٣)(٤).

### تنبيه:

ليس من أقسام «أما» التي في قوله تعالى: ﴿أَمَاذَا كُنُنُمُ تَعْمَلُونَ﴾ [النمل: ٨٤]، بل هي كلمتان: أم المنقطعة، وما الاستفهامية (٥٠).

# ١٨ ـ وأما (أَمَا)<sup>(٦)</sup> المفتوحة:

فلم ترد في القرآن، ولها معنيان:

الأول: أن تكون حرف استفتاح بمعنى (ألا) كقول الشاعر:

أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر (٧) الثاني: أن تكون بمعنى حقاً، أو أحقاً، على خلاف في ذلك، فعلى أنها بمعنى حقاً هي حرف واحد، كما ذهب إليه ابن خروف، وعلى أنها بمعنى

<sup>=</sup> رَّتِكُمُّمَ وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمُ فُوْرًا ثَمْبِينَا ﴿ فَامَنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ. فَسَكُبْدُخِلُهُمْ فِى رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَّلِ﴾ [النساء: ١٧٤، ١٧٥]، وقال: أي: وأما الذين كفروا بالله فلهم كذا وكذا.

<sup>(</sup>١) أي: تفسير الكلام.

<sup>(</sup>۲) الكشاف: ۱/۷۵.

<sup>(</sup>٣) الكشاف: ٣/ ٣٨٨، والبحر المحيط: ٧/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر: مغنى اللبيب: ٨٠ \_ ٨٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: مغنى اللبيب: ٨٤.

<sup>(</sup>٦) انظر في (أُمَا): رصف المباني: ١٨٠، والمغني: ٧٨.

<sup>(</sup>٧) شواهد المغني للسيوطي: ١/١٦٩، وانظر: الشعر والشعراء: ٢/٥٦٣، ونسبه إلى أبي صخر الهذلي، والأمالي لأبي على القالي: ١/٤٩/١.

أحقاً، هي مركبة من همزة الاستفهام، ومن اسم هو (ما)، و(ما) بمعنى حقاً، واستصوب هذا القول في «المغني»(١).

وزاد المالقي<sup>(٢)</sup> (ما) معنى ثالثاً، وهي: أن تكون حرف عرض بمنزلة (لو) فتختص بالفعل، نحو: أما تقوم أما تقعد<sup>(٣)</sup>، قال ابن هشام: وقد يدعى أن الهمزة للاستفهام التقريري، و(ما) نافية (٤٠)، انتهى.

### ١٩ \_ إمَّا:

بالكسر والتشديد، قال في «المغني»: قد تفتح همزتها، وقد تبدل ميمها الأولى ياء، وهي مركبة من (إن)، و(ما)، وقد تخفف (ما)(ه). انتهى.

ترد لمعان: الإبهام، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَاخُرُونَ مُرَجُونَ لِأَمْنِ اللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ ﴾ [التوبة: ١٠٦]، والتخيير، نحو قوله تعالى: ﴿إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَإِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَإِمَّا أَن تُلْوَن أَوْلَ مَنْ أَلْقَى ﴾ [طه: أن نَنْخِذ فِيهِمْ حُسُنًا ﴾ [الكهف: ٨٦]، ﴿إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْقَى ﴾ [طه: ٥٦]، ﴿إِمَّا مَنْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآتُ ﴾ [محمد: ٤]، والتفصيل نحو قوله تعالى: ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٣](٢).

### تنبيهات:

الأول: لا خلاف أن «إما» الأولى في هذه الأمثلة ونحوها غير عاطفة، واختلف في الثانية، والأكثرون على أنها عاطفة، وأنكر جماعة منهم ابن مالك لملازمتها غالباً الواو العاطفة، وادعى ابن عصفور الإجماع على ذلك، قال: وإنما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها لحرفه، وذهب بعضهم إلى أنها عطفت الاسم على الاسم، والواو عطفت (إما) على (إما)، وهو غريب (٧).

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عبد النور المالقي، أبو جعفر، له كتاب: التحلية في البسملة والتصلية، وكتاب رصف المباني في ذكر حروف المعاني، توفي سنة (٧٠٢هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>۲) رصف المباني: ۱۸۰.

<sup>(</sup>٤) مغني اللبيب: ٧٩.

<sup>(</sup>٥) مغني اللبيب: ٨٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: رصف المباني: ١٨٤، ومغني اللبيب: ٨٥، ٨٦، والبرهان للزركشي: ٢٤٥/٤.

<sup>(</sup>٧) مغني اللبيب: ٨٦، وتسهيل الفوائد: ١٧٤، حيث قال: وليس منها: لكن وفاقاً =

الثاني: سيأتي أن هذه المعاني له (أو)، والفرق بينها وبين (إما): أن (إما) يبنى الكلام معها من أول الأمر على ما جيء بها لأجله، ولذلك وجب تكرارها، أو يفتتح الكلام معها على الجزم، ثم يطرأ الإبهام أو غيره، ولهذا لم تتكرر (١).

الثالث: ليس من أقسام (إما) التي في قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا﴾ [مريم: ٢٦]، بل هي كلمتان: (إنْ) الشرطية، و(ما) الزائدة(٢٦).

## ٢٠ ـ إنْ، بالكسر والتخفيف:

على أوجه:

الأول: أن تكون شرطية نحو قوله تعالى: ﴿إِن يَنتَهُوا يُغَفَّر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوْلِينَ ﴿ [الأنفال: ٢٨] (٣) ، وإذا دخلت على (لم) فالجزم به (لم) لا بها، نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِلّا تَغْفِرُ لِي ﴾ [هود: ٤٧]، أو على (لا) فالجزم بها، نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِلّا تَغْفِرُ لِي ﴾ [هود: ٤٧]، و﴿ إِلّا نَصُرُوهُ ﴾ [التوبة: ٤٠]، والفرق: أن (لم) عامل يلزم معموله، ولا و فصل بينها بشيء، و(إن) يجوز الفصل بينها وبين معمولها بمعموله، و(لا) لا تعلم الجزم إذا كانت نافية، فأضيف العمل إلى (إنْ) (٤٠).

الثاني: أن تكون نافية، وتدخل على الاسمية والفعلية، نحو قوله تعالى: ﴿ إِن الْكَثِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ [الــمــلــك: ٢٠]، ﴿ إِنَ أُمَّهَتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ ﴾ [المجادلة: ٢]، ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَالمحادلة: ٢]، ﴿ إِن اللَّهُ مُنَا إِلَّا النَّحُسَنَى ﴾ [التوبة: ١٠٧]، ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاّ إِنَانَا ﴾ [النساء: ١١٧]، وقيل: لا تقع إلا وبعدها (إلا) كما تقدم، أو (لما) المشددة، نحو قوله تعالى: ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا عَانِظٌ ﴿ الطارق: ٤] في

<sup>=</sup> ليونس، ولا إما، وفاقاً له ولابن كيسان وأبي علي. وقال ابن عقيل في المساعد: ٢/ ١٤٤١: خلافاً للرماني، والكلام في الثانية نحو: قام إما زيد، وإما عمرو، والعطف عند الأولين للواو، وأطلق عليها سيبويه العطف توسعاً، إذ كانت صاحبة المعنى، ومخرجة للواو عن الجمع.اه.

<sup>(</sup>۱) المقتضب: ١/٩١٨.

<sup>(</sup>٢) رصف المبانى: ١٧٨، مغنى اللبيب: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب: ٣/ ٦٣، والأزهية، ٤٥، ورصف المباني: ١٨٦، ومغني اللبيب: ٣٣.

قراءة التشديد<sup>(۱)</sup>، ورد بقوله تعالى: ﴿إِنْ عِندَكُم مِن سُلَطَانِ بِهَندَأَ ﴾ [يونس: ٦٨]، ﴿وَإِنْ أَدْرِكِ لَعَلَمُ فِتْنَةٌ لَكُونَ ﴾ [الأنبياء: ١١١] (٢).

وإذا دخلت النافية على الاسمية لم تعمل عند الجمهور، وأجاز الكسائي والمبرد إعمالها إعمال «ليس»، وخرّج عليه قراءة سعيد بن جبير (١٠): «إن الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» [الأعراف: ١٩٤] (٧).

#### فائدة:

أخرج ابن أبي حاتم، عن مجاهد، قال: كل شيء في القرآن (إنْ) فهو إنكار  $^{(\wedge)}$ .

<sup>(</sup>١) أي: تشديد الميم في (لما)، وهي قراءة ابن عامر، وعاصم، وحمزة، انظر: الحجة لابن زنجلة: ٧٥٨، والكشف لمكي: ٣٦٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المقتضب: ٢/ ٣٥٩، ورصف المباني: ١٨٩، ومغني اللبيب: ٣٣، ٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المكتفى للداني: ٥٨٥، ٥١٠، ٥١١؛ أي: تقف على قوله: (ولد)، ثم تستأنف فتقرأ: «فأنا أول العابدين».

<sup>(</sup>٤) انظر: منار الهدى: ٢٥٨.

<sup>(</sup>a) انظر: معاني القرآن للفراء: ٢/ ٣٧٠، وإعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٣٧٦، ومغني الليب: ٣٥.

<sup>(</sup>٦) هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي أبو عبد الله، تابعي، وهو حبشي، وهو ثقة ثبت فقيه، توفي سنة (٩٥هـ)، قتله الحجاج ظلماً.

ترجمته في: ٢/ ٣٧١، وتقريب التهذيب: ٢٣٤.

وانظر: الكشاف: ٢/١١٠، والبحر المحيط: ٤٤٤/٤، وقراءته بتخفيف (إنْ) ونصب (عاداً).

<sup>(</sup>٧) انظر: المقتضب: ٢/ ٣٥٩، ومغنى اللبيب: ٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>A) لم أعثر عليه.

الثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة، فتدخل على الجملتين (١١).

ثم الأكثر إذا دخلت على الاسمية جاز إعمالها ـ خلافاً للكوفيين ـ وإهمالها، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَكُ لَخَيَوْةِ الدُّنَيَا ﴾ [الزخرف: ٣٥]، ﴿وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُعْمَرُونَ ﴿ إِن هَذَنِ لَسَحِرَنِ ﴾ [يــس: ٣٦]، ﴿إِنْ هَلَانِ لَسَحِرَنِ ﴾ [طه: ٣٣]، ﴿ وقد تعمل، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لِيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ ﴾ [هود: ١١١] في قراءة الحرميين (٤٠).

وإذا دخلتْ على الفعل وجب إهمالها (٥)، والأكثر كونه ماضياً ناسخاً، نحو قبوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ﴿وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ﴿وَإِن كَادُواْ لِيَفْتِنُونَكَ ﴾ [الإسراء: ٧٣]، ﴿وَإِن كَانُمُ أَنْ كُنُواْ ﴾ [الأعراف: ١٠٢]، ودونه أن يكون مضارعاً نحو قوله تعالى: ﴿وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [القلم: ٥١]، ﴿وَإِن نَظُنُّكَ لَيْنَ الْكَذِينِ ﴾ [الشعراء: ١٨٦] (٢)، وحيث وجدت إنْ وبعدها اللام المفتوحة فهي المخففة من الثقيلة (٧).

الرابع: أن تكون زائدة، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿فِيمَا إِن مُكَنَّكُمْ فِيهِ﴾ [الأنعام: ٦، والأحقاف: ٢٦](٨).

<sup>(</sup>١) المقتضب: ٢/ ٣٥٩، وحروف المعاني للزجاجي: ٥٧، ورصف المباني: ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) هو حفص بن عمر الأزدي الدوري، أبو عمر، إمام القراءة في عصره، ثقة ثبت كبير ضابط، أول من جمع القراءات، وقرأ بسائر الحروف السبعة وبالشواذ، له أحكام القرآن، فضائل القرآن، توفي سنة (٢٤٦هـ).

ترجمته في: غاية النهاية: ١/٢٥٧، وطبقات المفسرين: ١/١٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحجة لابن زنجلة: ٤٥٦، والكشف: ٢/ ٦٣.

وابن كثير: هو عبد الله بن كثير الداري أبو معبد، أحد القراء السبعة، وهو فارسي الأصل، إمام أهل (مكة) في القراءة، أخذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن السائب، توفي سنة (١٢٠هـ).

ترجمته في: غاية النهاية: ١/٤٤٣، ولسان الميزان: ٣/٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف لابن الأنباري: ١/ ١٩٥، ومغني اللبيب: ٣٦.

والحرميان هما: نافع، وابن كثير، وقراءتهما بتخفيف (إنْ)، وأبو بكر عن عاصم، وقرأ الباقون بالتشديد. انظر: الكشف لمكي: ٥٣٦/١، وغيث النفع: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) مغني اللبيب: ٣٧.

<sup>(</sup>٦) رصف المبانى: ١٩٠، ومغنى اللبيب: ٣٧.

<sup>(</sup>٧) المقتضب: ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٨) المقتضب: ١/١٨٩، ورصف المباني: ١٩١.

السادس: أن تكون بمعنى (قد)، ذكره قطرب (٣)، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿فَنَكِرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴿ الْأَعلَى: ٩]، أي: قد نفعت، والأصح معنى الشرط فيه؛ لأنه مأمور بالتذكير على كل حال، وقال غيره: هي للشرط، ومعناه ذمهم، واستبعاد نفع التذكير فيهم، وقيل: التقدير: وإن لم تنفع على حد قوله تعالى: ﴿سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَ ﴾ [النحل: ٨١](٤).

#### فائدة:

قال بعضهم: وقع في القرآن (إنْ) بصيغة الشرط وهو غير مراد في ستة مواضع: / ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَنِيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا﴾ [النور: ٣٣]، ﴿ وَالشَّكُرُوا فَيَعَمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ سَفَرِ وَلَمْ اللّهِ إِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَعِمْتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَعِمُتُ اللّهِ إِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَعِمُدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَ ثُمَ مُنتُهُ إِللّهِ وَلَا تَعَمَّدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَ ثَمَ مُوضَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، ﴿ إِن الرّبَاتُمُ فَعِدَّتُهُنَ ﴾ [الطلاق: ٤]، ﴿ وَلَهُ وَلَهُنَ أَعَلَى إِنْ خِفْتُهُ ﴾ [النقرة: ٢٢٨]. ﴿ وَلَهُ وَلَهُولَهُنَ أَحَقُ رِوَهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) الأزهية: ٥٥، ومغنى اللبيب: ٣٨، والبرهان للزركشي: ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن المستنير، أبو علي البصري، المعروف بقطرب، صاحب سيبويه، وهو الذي سماه قطرباً؛ لأنه كان يبكر في المجيء إليه، فقال: ما أنت إلا قطرب ليل، كان من أئمة عصره بالنحو، أخذ عن سيبويه، وله من التصانيف: معانى القرآن، مات سنة (٢٠٦هـ).

ترجمته في: شذرات الذهب: ٢/ ١٥، وبغية الوعاة: ١/ ٢٤٢، وتاريخ بغداد: ٣/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) إنْ بمعنى قد، انظر: مغنى اللبيب: ٣٥، ٣٩، والبرهان للزركشي: ٢١٨/٤.

<sup>(</sup>٥) البرهان للزركشي: ٢٢١/٤.

### ٢١ \_ أَنْ:

بالفتح والتخفيف على أوجه:

الأول: أن تكون حرفاً مصدرياً ناصباً للفعل المضارع، وتقع في موضعين: في الابتداء: [وتكون في محل رفع، نحو: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمُ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، ﴿وَأَن تَعَفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وبعد لفظ دال على معنى اليقين] (١)، فتكون في محل رفع، نحو قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُم ﴾ [الحديد: ١٦]، ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا ﴾ [البقرة: ٢١٦]، ونصب، نحو قوله تعالى: ﴿فَيْشَىٰ أَن تُعْيِبنَا دَآبِرَةٌ ﴾ [المائدة: ٢٥]، ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَن يُعْتَرَىٰ مِن دُونِ الله ﴾ [يونس: ٣٧]، ﴿فَأَرُدتُ أَن أَعِيبَا ﴾ [الكهف: ٢٩]، وخفض، نحو قوله تعالى: ﴿قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا ﴾ [الأعراف: ٢٩]، ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِينَا ﴾ [الأعراف: ٢٩]، ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِينَا ﴾ [الأعراف: ٢٩]، ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِينَا ﴾ [الأعراف: ٢٩]،

و(أن) هذه موصول حرفي، وتوصل بالفعل المتصرف مضارعاً كما مر، وماضياً، نحو قوله تعالى: ﴿لَوْلَا أَن مَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ [القصص: ٨٦]، ﴿وَلَوْلَا أَن مَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ [القصص: ٨٢]، ﴿وَلَوْلَا أَن مُّنَالُكُ﴾ [الإسراء: ٧٤].

وقد يرفع المضارع بعدها إهمالاً لها، حملاً على (ما) أختها كقراءة ابن محيصن (٤): ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً﴾ [البقرة: ٢٣٣] (٥).

الثاني: أن تكون مخففة من الثقيلة، فتقع بعد فعل اليقين، أو ما نزل منزلته، نحو قوله تعالى: ﴿أَفَلاَ يَرُونَ أَلّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً﴾ [طه: ٨٩]، ﴿عَلِمَ أَن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>۲) (أن) مصدرية، انظر: المقتضب: ١/١٨٧، الأزهية: ٥٩، ٦٠، ومغني اللبيب: ٤١، ٤١.

<sup>(</sup>٣) (أن) المصدرية، موصول حرفي، انظر: مغني اللبيب: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الرحمٰن بن محيصن السهمي بالولاء أبو حفص المكي، مقرئ أهل مكة مع ابن كثير، ثقة، توفي سنة (١٢٣هـ).

ترجمته في: غاية النهاية: ٢/ ١٦٧.

وانظر: الكشاف: ١/١٤١، والبحر المحيط: ٢١٣/٢، وقد ذكر أبو حيان أن النحويين ينسبونها إلى مجاهد.

 <sup>(</sup>٥) في أن المصدرية: «رفع المضارع بعدها». انظر: البحر المحيط: ٢١٣/٢، ومغني اللبيب: ٤٦.

سَيَكُونُ ﴾ [المزمل: ٢٠]، ﴿وَحَسِبُوٓا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾ [المائدة: ٧١]، في قراءة نافع (١)(٢).

الثالث: أن تكون مفسرة بمنزلة أي، نحو قوله تعالى: ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ الْمُعْتَا اللَّهِ أَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أن تسبق بجملة، فلذلك غلط من جعل منها قوله تعالى: ﴿وَوَاخِرُ دَعُونهُمْ أَنِ الْمَعْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَعْلَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠]، وأن يتأخر عنها جملة، وأن يكون في المجملة السابقة معنى القول<sup>(٣)</sup>، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاَنطَانَ ٱلْمَلاُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا وَاصَ: ٦]، إذ ليس المراد بالانطلاق المشي، بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام، كما أنه ليس المراد المشي المتعارف، بل الاستمرار على الشيء، وزعم الزمخشري أن التي في قوله تعالى: ﴿أَنِ النِّذِي مِنَ لَلِّبَالِ بُيُوتًا ﴾ [النحل: مفسرة (٤)، ورده أبو عبد الله الرازي (٥)، بأن قبله: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَيلِ ﴾، والوحي هنا الإلهام باتفاق، وليس في الإلهام معنى القول، وإنما هي مصدرية؛ أي: باتخاذ الجبال. وأن لا تكون في الجملة السابقة أحرف القول ا

<sup>(</sup>۱) قرأ نافع، وابن كثير، وعاصم، وابن عامر بنصب (تكون)، وقرأ الباقون بالرفع. انظر: الكشف لمكي: ١٦/١، غيث النفع: ٢٠٤.

ونافع: هو نافع المدني بن عبد الرحمٰن بن أبي نعيم، الليثي مولاهم، أحد القراء السبعة، ثقة صالح، وهو صدوق ثبت في القراءة، وانتهت إليه رياسة القراءة (بالمدينة)، وكانت مدة إقرائه للناس أكثر من سبعين سنة، توفى سنة (١٦٩هـ)، وقيل غير ذلك.

غاية النهاية: ٢/ ٣٣٠، وتقريب التهذيب: ٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) (أَنْ): المخففة، انظر: المقتضب: ١/١٨٧، والأزهية: ٦١، ورصف المباني: ١٩٣.

 <sup>(</sup>٣) أَنْ: المفسرة وشروطها، انظر: رصف المباني: ١٩٦، والجنى الداني: ٢٣٥،
 ومغني اللبيب: ٤٨، ٤٩.

<sup>(</sup>٤) الكشاف: ٢/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عمر التيمي البكري أبو عبد الله، فخر الدين الرازي، الإمام المفسر، صنف: التفسير الكبير، وكتاب المحصول، وغيرهما، توفي سنة (٦٠٦ه).

طبقات المفسرين: ٢/ ٢١٥، ووفيات الأعيان: ٢٤٨/٤.

<sup>(</sup>٦) قوله: «وأن لا تكون في الجملة السابقة أحرف القول»، تابع لما سبق بيانه من شروط (أن) المفسرة، وكذا قوله فيما سيأتي: «وأن لا يدخل عليها حرف جر».

وذكر الزمخشري في قوله تعالى: ﴿مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِدِهِ آَنِ آعَبُدُوا الله ﴿ الله وَ الله الله وَ الله الله وهو حسن ما أمرتهم [إلا بما أمرتني](١) ، به أن اعبدوا الله ، قال ابن هشام: وهو حسن وعلى هذا فيقال في [هذا أر٢): الضابط أن لا يكون فيها [حروف](٣) القول إلا والقول مؤول بغيره (٤) ، قال الحافظ السيوطي (٥) كَالله : قلت: وهذا من الغرائب كونهم يشرطون أن يكون فيها معنى القول ، فإذا جاء لفظه أولوه بما فيه معناه مع صريحه ، وهو نظير ما تقدم من جعلهم (أَلُ) في الآن زائدة مع قولهم بتضمنها معناها .

وأن لا يدخل عليها حرف جر(٦).

الرابع: أن تكون زائدة، والأكثر أن تقع بعد (لمَّا) التوقيتية، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا ﴾ [العنكبوت: ٣٣]، وزعم الأخفش أنها قد تنصب المضارع، وهي زائدة، وخرَّج عليه قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَا آلًا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ المَضارع، وهي زائدة، وخرَّج عليه قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَا آلًا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [البراهيم: ١٢]، قال: فهي زائدة، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّهِ ﴾ [المائدة: ٨٤] (٧).

المخامس: أن تكون شرطية كالمكسورة، قاله الكوفيون، وخرّجوا عليه قوله تعالى: ﴿أَن تَضِلَ إِخْدَنْهُ مَا ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ﴿أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [المائدة: ٢]، ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكَرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿ ﴾ [الزخرف: ٥]، قال ابن هشام: عندي تواردهما على محل واحد، والأصل التوافق، وقد قُرئ بالوجهين (٨) في الآيات المذكورة، ودخول الفاء بعدها

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف للزمخشري: ١/٣٧٣، ٣٧٤، ومغنى اللبيب: ٤٩.

<sup>(</sup>٥) الإتقان: ١/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: مغنى اللبيب: ٤٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: معاني القرآن للأخفش: ١/٣٧٧، ومغني اللبيب: ٥٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: الحجة لابن زنجلة: ١٤٩، والكشف لمكي: ١/٣٢٠، والذي قرأ بالكسر هو حمزة، وقرأ الباقون بالفتح.

[في قوله] (١): «فَتُذَكِّرَ» (٢).

السادس: أن تكون نافية، قاله بعضهم في قوله تعالى: ﴿أَن يُؤَيَّ أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ﴾ [آل عمران: ٧٣]، أي: لا يؤتى، والصحيح أنها مصدرية، أي: ولا تؤمنوا أن يؤتى، أي: بإيتاء أحد (٣).

السابع: أَنْ تكونَ للتعليل قاله بعضُهم في قوله تعالى: ﴿ بَلَ عَِبُوا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمُ ﴾ [ق: ٢]، ﴿ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُوا ﴾ [المسستحنة: ١]، والصواب أنها مصدرية، وقبلها لام العلة مقدرة (٤٠).

الثامن: أن تكون بمعنى (لئلا)، قاله بعضهم في قوله تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ الل

قال في «المغني»: أنْ: المفتوحة الهمزة الساكنة النون على وجهين: اسم، وحرف، والاسم على وجهين: ضمير للمتكلم، في قول بعضهم: «أَنْ فعلت»، بسكون النون، والأكثرون على فتحها وصلاً، وعلى الإثبات بالألف وقفاً، وضميرٌ للمخاطب في قولك: أنْتَ، وأنْتِ، وأنْتُمَا، وأنْتُنَ، على قول الجمهور أن الضمير هو «أَنْ»، و(التاء) حرف خطاب (٢)، انتهى.

### ٢٢ \_ إِنَّ :

بالكسر والتشديد على أوجه:

أحدها: التأكيد والتحقيق، تنصب الاسم وترفع الخبر، وهو الغالب، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٧٣]، ﴿إِنَّا إِلَيْكُو لَمُرْسَلُونَ ﴾ [يس: ١٢]، قال عبد القاهر(٧): والتأكيد بها أقوى من التأكيد باللام، قال/: وأكثر

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) انظر: مغني اللبيب: ٥٣، ويقصد بقوله: «تواردهما» أي: المفتوحة والمكسورة.

<sup>(</sup>٣) انظر: مغنى اللبيب: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: مغني اللبيب: ٥٥، ٥٥.

<sup>(</sup>٥) مغني اللبيب: ٥٥.

<sup>(</sup>٦) مغنى اللبيب: ٤١.

<sup>(</sup>٧) هو: عبد القاهر بن عبد الرحمٰن الجرجاني، أبو بكر النحوي، كان من كبار أئمة العربية والبيان، النحاة والأدباء، وصنف التصانيف الكثيرة، منها: المغني في شرح الإيضاح، وإعجاز القرآن، وتوفى سنة (٤٧٤هـ).

مواقعها بحسب الاستقراء الجواب لسؤالٍ ظاهر أو مقدر إذا كان للسائل فيه ظن (١)(١).

الثاني: التعليل، أثبته ابن جني، وأهل البيان، ومثَّلوه بنحو قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المزمل: ٢٠]، ﴿ وَصَلِ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُنْمُ ﴾ [التوبة: ١٠٣]، ﴿ وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِالسُّوبِ ﴾ [يوسف: ٥٣]، وهو نوع من التأكيد (٣).

الثالث: التخفيف، قال ابن مالك في ألفيته:

وخُفِّفَ فَتْ إِنَّ فَقِلَ [العَمَلْ وتَلْزَمُ اللَّامَ إِذَا مَا تُهْمَلُ (٤) نحو] (٥) قوله تعالى: ﴿وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْفَرُونَ ﴿ إِن اللّهِ إِنَا كُوفِيَنَهُمُ ﴾ [هود: ١١]، وتلزمها اللام إذا أهملت، قال ابن مالك:

وَرُبَّمَا اسْتُغْنِي عَنْهَا إِنْ [بَدا مَا نَاطِقٌ أَرَادَهُ] مُعْتَمِدا<sup>(٢)</sup> وقد [تقدمت] (٧) (إنْ)، والكلامُ عليها [مفردةً] (٨) [قبل هذا] (٩).

الرابع: معنى نعم، أثبته الأكثرون، وخرج عليه قوم، منهم المبرد، وأورده في المغني قوله تعالى: ﴿إِنْ هَلَانِ لَسَكِحِرَنِ﴾ [طه: ٦٣](١١)(١٠).

<sup>=</sup> ترجمته في إنباه الرواة: ١٠٦/٢، وبغية الوعاة: ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>١) البرهان: ٢/ ٤٠٥، ونسبه إليه من دلائل الإعجاز، ولم أجده فيه.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل لابن يعيش: ٨/ ٥٩، والجني الداني: ٣٧٩، ومغنى اللبيب: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان للزركشي: ٢/٩٠٦ ـ ٤٠٧، ٤/٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) ألفية ابن مالك: ٢٠، وشرح ابن عقيل على الألفية: ١/٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) ألفية ابن مالك: ٢٠، وشرح ابن عقيل على الألفية: ١/٣٧٨.

<sup>(</sup>٧) في (هـ) و(ح): «تقدمه»، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>A) في (ه): «مفرد».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>١٠) وقرأ ابن كثير وحفص: «قالوا إنْ» بتخفيف «إنْ»، وشدد الباقون، وقرأ أبو عمر: «هذين» بالياء، وقرأ الباقون بالألف. انظر: الكشف لمكي: ٢/ ٩٩، وإبراز المعاني: ٥٩١، ٥٩٠.

<sup>(</sup>١١) انظر: رصف المبانى: ٢٠٤، ومغنى اللبيب: ٥٦، ٥٧.

## ٢٣ \_ أَنَّ:

بالفتح والتشديد على وجهين:

أحدهما: أن تكون حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر، والأصح أنها فرع المكسورة، وأنها موصول حرفي تؤول مع اسمها وخبرها بالمصدر، فإن كان الخبر مشتقاً فالمصدر المؤول به من لفظه، نحو قوله تعالى: ﴿لِغَلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الطلاق: ١٢]، أي: قدرته، وإنْ كان جامداً قُدّر بالكون (١٠).

وقد أُسْتُشْكِلَ كونها للتأكيد بأنك لو صرَّحتَ بالمصدر المنسبك منها لم يفد تأكيداً، وأجيب: بأن التأكيد للمصدر المنحل، وبهذا يُفَرَّق بينها وبين المكسورة؛ لأن التأكيد في المكسورة للإسناد، وهذا أحد الطرفين (٢).

الثاني: أن تكون لغة في لعل، وخرج عليها قوله تعالى: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٠٩]، في قراءة الفتح (٣)، [أي](٤): لعلها(٥).

# ٢٤ \_ أَنَّىٰ:

اسم مشترك بين الاستفهام والشرط:

فأما الاستفهام فترد فيه بمعنى: كيف، نحو قوله تعالى: ﴿أَنَّ يُحْيِ. هَلَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة: ٣٠].

<sup>(</sup>١) مثل: بلغني أنَّ هذا زيد، تقديره: بلغني كونه زيداً. انظر: ومغني اللبيب: ٥٩، ٦٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: المفصل: ۲۹۳، وشرحه لابن الحاجب: ۲/ ۱٦٤، ومغني اللبيب: ٦٠، والبرهان: ۲۰۰/.

قال الزمخشري: إنَّ وأنَّ تؤكدان مضمون الجملة، إلا أن المكسورة الجملة معها على استقلالها بفائدتها، المفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد.اه. وقال ابن الحاجب: لأن وضع إنَّ تأكيد للجملة من غير تغيير لمعناها، فوجب أن تستقل بالفائدة بعد دخولها، وأما المفتوحة فوضعها وضع الموصولات، في أنَّ الجملة معها كالجملة مع الموصول، فلذلك صارت مع رجملتها في حكم الخبر.اه.

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بالفتح، وعن شعبة الوجهان. انظر: الكشف: ١٤٤٤/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) انظر: البرهان: ٢٣٠/٤، ٤٠٦/٢

ومن أين؟ نحو قوله تعالى: ﴿أَنَّ لَكِ هَنَا ﴾ [آل عمران: ٣٧]، أي: من أين؟ ﴿قُلِمُ أَنَّ هَلَاً ﴾ [آل عمران: ١٦٥]: أي: من أين جاءنا؟ قال في «عروس الأفراح»: والفرق بين «أَيْنَ» و «مِنْ أَيْنَ» أَنَّ «أَيْنَ» سؤالٌ عن المكان الذي حَلَّ فيه الشيءُ، و «مِنْ أَيْنَ» سؤال عن المكان الذي برز منه الشيء (١)، وجعل من هذا المعنى ما قُرئ شاذاً: «أنَّى صببنا الماء صبا» [عبس: ٢٥] (٢).

وبمعنى: مَتَىٰ، قال في «الإتقان»: وقد ذُكِرتِ المعاني الثلاثة في قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّ شِئْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣]، فأخرج ابن جرير (٣) الأول من طرق عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ، وأخرج الثاني عن الربيع بن أنس (٤)، واختاره، وأخرج الثالث عن الضحاك (٥)، وأخرج [قولاً] (١) رابعاً، عن ابن عمر (٧) وغيره: أنها بمعنى حيث شئتم، واختار أبو حيان وغيره أنها في الآية شرطية حذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه؛ لأنها لو كانت استفهامية في الآية بما بعدها، كما هو شأن الاستفهامية أن يكتفى بما بعدها، أي: تكون

<sup>(</sup>١) عروس الأفراح: ٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن جرير الطبري، أبو جعفر، رحل في طلب الحديث إلى العراق والشام ومصر، صنف تفسير القرآن، والتاريخ الكبير، توفي سنة (٣١٠هـ).

ترجمته في: طبقات المفسرين: ٢/١١٠، وغاية النهاية: ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٤) هو: البكري الخراساني، ويقال: الحنفي البصري، نزل (خراسان)، صدوق له أوهام، ورمي بالتشيع، مات سنة (١٤٠هـ) أو قبلها.

ترجمته في: تقريب التهذيب: ٢٠٥.

 <sup>(</sup>۵) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني، توفي سنة
 (۲۰۱ه).

ترجمته في ميزان الاعتدال: ٢/ ٣٢٥، التهذيب: ٤٥٤/٤.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٧) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمٰن، ولد بعد المبعث بيسير، وهو: أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة، وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر، مات سنة (٧٣هـ) في آخرها، أو أول التي تليها.

ترجمته في التقريب: ٣١٥.

كلاماً يحسن السكوت عليها إما اسماً أو فعلاً (١).

## ٢٥ \_ أو:

حرف عطف ترد لمعان<sup>(۲)</sup>:

الشك من المتكلم، نحو قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِّ ﴾ [الكهف: ٢٠].

والإبهام على السامع، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنَّاۤ أَوَ لِيَاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَكُلِ مُبِينٍ﴾ [سبأ: ٢٤].

التخيير بين المعطوفين، بأن يمتنع الجمع بينهما، والإبَاحة بأن لا يمتنع الجمع، ومُثِّلَ الثاني بقوله تعالى: ﴿ وَلَا عَلَىٰ اَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُواْ مِنْ بُبُوتِكُمْ [ أَوْ بُيُوتِ اَلْمَهُمْتِكُمْ ﴾ الآية [النور: ٢١]، ومُثِّل الأول بقوله تعالى: ﴿ فَفِذْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكُو ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقوله تعالى: ﴿ فَفِذْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكُو ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقوله تعالى: ﴿ فَكَفَّرَتُهُمْ إِلَّا عَشَرَةٍ مَسَرَكِينَ [ يِنَ ] أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسَوتُهُمْ أَو كَسَوتُهُمْ أَو كَسَوتُهُمْ أَو كَسَوتُهُمْ أَو كَسَوتُهُمْ أَو كَسَوتُهُمْ وَاللَّهُ وَلَيْكُمْ أَو كَسَوتُهُمْ أَو فَدِيهُ مَا يَعْمِرُ مَعْتَمْ وَاللَّهُ وَقُوعَ كُل كَفَارة أَو فَدِية، [بل يقع واحد منهن كفارة] (٤) أو فدية، والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك (٥)، قال

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ٣٩٨/٤ ـ ٤١٦، البحر المحيط: ١٧١/١، الإتقان: ١٩٥/١، قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: معنى قوله: (أنّى شِئْتُم): مِنْ أي وجه شئتم، وذلك أنّ (أنّى) في كلام العرب كلمة تدل إذا ابتدئ بها على المسألة عن الوجوه والمذاهب... وهي مقاربة (أين)، و(كيف) في المعنى، ولذلك تداخلت معانيها فأشكلت (أنّى) على سامعيها ومتأوليها حتى تأولها بعضهم بمعنى (أين)، وبعضهم بمعنى (كيف)، وآخرون بمعنى (متى)، وهي مخالفة جميع ذلك في معناها، وهن لها مخالفات.اه.

وقال أبو حيان: هذا من المواضع المشكلة التي تحتاج إلى فكر ونظر، والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنها تكون شرطية: لافتقارها إلى جملة غير الجملة التي بعدها.اهـ.

<sup>(</sup>۲) ذكرت هذه المعاني لـ (أو) في: المقتضب: ۱۱۸/۱، ۳۰۱، ۳۰۱، والأزهية الأزهية عند المباني: ۲۱۰ ـ ۲۱۳، ومغنى اللبيب: ۸۷ ـ ۹۵.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) مغنى اللبيب: ٨٨.

الحافظ السيوطي<sup>(۱)</sup> ـ رحمه الله تعالى ـ: قلت: وأوضح من هذا: التميثل بقوله تعالى: ﴿أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَبُوا أَوْ تُقَطّع أَيْدِيهِم وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ﴾ [المائدة: ٣٣] على قول من جعل الخِيرة في ذلك إلى الإمام، فإنه يمتنع عليه الجمع بين هذه الأمور، بل يفعل منها واحداً يؤدي اجتهاده إليه (٢).

والتفصيل [بعد] (٣) الإجمال، نحو قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ وَالتفصيل [بعد] (١٥) الإجمال، نحو قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ بَعْنُونُ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، أي: قال بعضهم: كونوا نصارى، وقال بعضهم: ساحر، وقال بعضهم: مجنون (٤).

والإضراب: كربل، وخُرِّجَ عليه قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْنَةِ أَلْفٍ أَوْ لَا فِرْدِيُونَ وَالْ اللهِ وَالْفِي اللهِ وَالْفِي اللهِ وَالْفَات: كيف يَزِيدُونَ ﴿ وَالصافات: ١٤٧]، [يعني: بل يزيدون] فإن قلت: كيف جاز الإضراب في كلامه تعالى؟ قلتُ: قال الرَّضِيّ: إنما جاز لأنه تعالى أخبر عنهم بأنهم مائة ألف، بناء على حرز الناس مع كونه تعالى عالماً أنهم يزيدون، ثم إنه أخذ في التحقيق مضرباً عَمَّا يَغْلَطُ فيه الناس، وكذا قوله تعالى: ﴿ كَلَمْحِ ٱلْمُهَرِ أَوْ هُوَ ٱقْرَبُ ﴾ [النحل: ٧٧] (٢) انتهى.

أقول (٧): ويظهر لي وجه غير ما ذكر [الرَّضِيّ] (٨)، وهو أَنَّ القرآن العزيز والكلام الإلهي جرى على عادة العرب في كلامهم، فيقْصِد المتكلمُ من ابتداء القول الإضراب، ويكون قاصده، ويأتي بالجملة الأولى [فيرتقي إلى] (٨) الجملة الثانية ويقصد المبالغة، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ ﴾ [الصافات: العملة الثانية ويقصد أنهم يزيدونه، وذكر الألف لأجل الانتقال والمبالغة في المعنى، مثل: ﴿وَمَا أَمْرُ السَاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقَرَبُ ﴾ [النحل: ٧٧]،

<sup>(</sup>١) الإتقان: ١/ ٩٦٨.

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب: ٨٨، والإتقان: ٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط: ١٤٢/٨

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) شرح الكافية للرضي: ٢/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٧) القائل ابن عقيلة.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين ساقط من (-1)

ومُثِّل قوله تعالى: ﴿ فَهِيَ كَالْجِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً ﴾ [البقرة: ٧٤]، والله أعلم (١)(٢)، ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ النجم: ٩]، وقراءة بعضهم: ﴿ أَوَكُلُما عَلْهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ ﴾ [البقرة: ١٠٠] بسكون الواو (٣).

ومطلق الجمع: كالواو/، نحو قوله تعالى: ﴿لَعَلَّمُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ [طه: ٤٤]، ﴿لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ [طه: ١١٣] .

والتقريب: ذكره الحريري<sup>(ه)</sup> وأبو البقاء، وجعل منه قوله تعالى: ﴿وَمَا آمَرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْجِ ٱلْبَصَيرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ [النحل: ٧٧]، ورُد بأنَّ التقريب مستفاد من غيرها<sup>(١)</sup>.

ومعنى "إلا" في الاستثناء ومعنى "إلى"، وهاتان ينصب المضارع بعدهما بأن مضمرة، وخرج عليهما قوله تعالى: ﴿لّا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، [فقيل: إنه منصوب لا مجزوم بالعطف على تَمَسُّوهن] لئلا يصير المعنى (٨): لا جُناح عليكم \_ فيما يتعلق

<sup>(</sup>۱) انظر: المقتضب: ٣٠٤/٣، ٣٠٥، ومغني اللبيب: ٩١، وتوجيه المؤلف لمعنى الآية توجيه لطيف، وما قاله المفسرون واللغويون في معناها صحيح أيضاً.

<sup>(</sup>٢) أي: وَخُرِّجَ على معنى الإضراب قوله تعالى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدْنَ ١٠٠٠ . . .

<sup>(</sup>٣) قرأ بها أبو السّمَال العدوي وغيرُه. البحر المحيط: ٣٢٣/، والآية التي قبلها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَتْ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلّا اَلْفَسِقُونَ ﴿ وَالبقرة]، قال أبو حيان: وخرج ذلك الزمخشري على أن يكون للعطف على الفاسقين، وقدره: وما يكفر بها إلا الذين فسقوا أو نقضوا عهد الله مراراً كثيرة، وخرجه المهدوي وغيره على أن (أو) للخروج من كلام إلى غيره، بمنزلة أم المنقطة، فكأنه قال: بل كلمّا عاهدوا عهداً كقول الرجل للرجل: لأعاقبنك، فيقول له: أو يحسن الله رأيك، وهذا التخريج على رأي الكوفيين، إذْ يكون (أو) عندهم بمنزلة بل.اه. وقد ضعف أبو حيان القول بأنها للإضراب، ورجح كونها للعطف.

<sup>(</sup>٤) انظر: في أو بمعنى الواو: الأزهية: ١١٣، والإنصاف للأنباري: ٢/ ٤٧٨، ومغني اللبيب ٨٨، ٨٩، والقول بذلك هو: مذهب الكوفيين، أما البصريون فلا يرون ذلك.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو محمد القاسم بن علي البصري الحرامي ذو البلاغتين، صاحب المقامات، كان غاية في الذكاء والفطنة والفصاحة، توفي سنة (٥١٦هـ). ترجمته في: بغية الوعاة: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) الإملاء للعكبري: ١/ ٢١، ٢/ ٨٤، ومغنى اللبيب: ٩٤.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين زيادة من الإتقان: ١/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٨) إذا قلنا: إنَّ (أو) للإباحة، بوقوع أحد الأمرين دون الآخر.

بمهر النساء - إنْ طَلَقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين، مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمى، فكيف يصح رفع الجناح عند انتفاء أحد الأمرين (۱)، ولأن المطلقات المفروض لهن قد ذكرن ثانياً بقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَقَتُمُوهُنّ مِن وَلَان المطلقات المفروض لهن قد ذكرن ثانياً بقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَقَتُمُوهُنّ مِن المفهوم، وَلَو كانت «تفرضوا» مجزوماً لكانت الممسوسات والمفروض لهن مستوياتٍ في الذّكر (۲)، وإذَا قُدِّرَت «أو» بمعنى «إلّا» خرجت المفروض لهن عن مشاركة الممسوسات في الذّكرِ، وكذا إذا قُدِّرَتْ بمعنى «إلى»، وتكون غاية لنفي الممسوسات في الذّكرِ، وكذا إذا قُدِّرَتْ بمعنى «إلى»، وتكون غاية لنفي المعسوسات في الذّكرِ، وكذا إذا قُدِّرتْ بمعنى «إلى»، وتكون المعنى مدة انتفاء أحدهما، بل مدة لم يكن واحد منهما، وذلك بنفيهما جميعاً؛ لأنه نكرة في سياق النفي الصريح (۳)، وأجاب بعضهم عن الثاني بأن ذكر المفروض نكرة في سياق النفي الصريح (۳)، وأجاب بعضهم عن الثاني بأن ذكر المفروض لهن إنّما كان لتعيين النصف لهن لا لبيان أن لهن شيئاً في الجملة (٤)، ومما خرج على هذا المعنى قراءة (٥) أبي (٢): «تقاتلونهم أو يسلموا» [الفتح: ١٦].

### تنبيهات:

الأول: لم يذكر المتقدمون لـ«أو» هذه المعاني، بل قالوا: هي لأحد الشيئين أو الأشياء، قال ابن هشام: وهو التحقيق، والمعاني المذكورة مستفادة من القرائن (٧).

<sup>(</sup>١) أي: وبقاء الأمر الآخر.

<sup>(</sup>٢) أمالي ابن الحاجب: ١/ ١٣٩، والبحر المحيط: ٢/ ٢٣١، والمغنى: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) أمالي ابن الحاجب: ١/١٣٩، والبحر المحيط: ٢/ ٢٣١، والمغني: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط: ٢/ ٢٣١، ومغنى اللبيب: ٩٣.

<sup>(</sup>٥) قرأ الجمهور (أو يسلمون) مرفوعاً، وقرأ أبي وزيد بن علي بحذف النون منصوباً بإضمار أَنْ. البحر المحيط: ٨/ ٩٤، والتقدير على هذا المعنى: تقاتلونهم إلا أن يسلموا، أو: تقاتلونهم إلى أن يسلموا.

<sup>(</sup>٦) هو: أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي أبو المنذر ويكنى أبا الطفيل أيضاً، من فضلاء الصحابة، سيد القراء: اختلف في سنة موته اختلافاً كثيراً، قيل: سنة (١٩هـ)، وقيل غير ذلك.

ترجمته في: التقريب: ٩٦.

<sup>(</sup>٧) مغنى اللبيب: ٩٥.

الثاني: قال أبو البقاء: «أو» في النهي، نقيضة «أو» في الإباحة، فيجب اجتناب الأمرين، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُولًا﴾ [الإنسان: ٢٤]، فلا يجوز فعل أحدهما، فلو جمع بينهما كان فعلاً للنهي عنه مرتين؛ لأن كل واحد منهما أحدهما أمن وقال غيره: «أو» في مثل هذا بمعنى الواو تفيد الجمع، وقال الطّيْبِي (٢): الأوْلَىٰ أنّها على بابها، وإنّما جاء التعميم فيها [من النهي الذي فيه معنى النفي، والنكرة في سياق النفي تعم؛ لأن المعنى قبل النهي: تطيع آثماً أو كفوراً، أيْ: واحداً منهما، فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتاً، فالمعنى: لا تطع أحداً منهما، فالتعميم فيهما] من جهة النهي، وهي على بابها أنها.

الثالث: لكون مبناها على عدم التشريك، عاد الضمير إلى مفردها بالإفراد، بخلاف (الواو)، وأما قوله: ﴿إِن يَكُنّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا ﴾ [النساء: ١٣٥]، فقيل: إنَّهما بمعنى (الواو)، وقيل المعنى: إنْ يكن الخصمان غنيين أو فقيرين (٥).

#### فائدة:

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_ قال: كل شيء في القرآن «أَوْ» مخير، فإذا كان ﴿فَنَ لَمْ يَجِدُ ﴾ [المائدة: ٨٩] فهو الأول فالأول (٢٠).

وأخرج البيهقي  $^{(V)}$  في «سننه» عن ابن جريج  $^{(\Lambda)}$ ، قال: كل شيء في القرآن

<sup>(</sup>١) إملاء ما من به الرحمٰن: ٢/ ٢٧٧ بمعناه.

<sup>(</sup>٢) هو: الحسين بن محمد شرف الدين الطّيبي، من علماء الحديث والتفسير، صنف شرح الكشاف، وشرح مشكاة المصابيح، توفي سنة (٧٤٣ه).

ترجمته في: الدرر الكامنة: ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) التبيان للطيبي: ٤١٢، وقد تكلم عن هذه الآية، وذكر هذا المعني.

<sup>(</sup>٥) البرهان: ٢١٣/٤، ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ١٠/١.

<sup>(</sup>٧) هو: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، الإمام الحافظ الكبير، شيخ السنة، صنف التصانيف النافعة، صاحب السنن، توفي سنة (٤٥٨هـ).

ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ٣/ ١١٣٢، الرسالة المستطرفة: ٣٣.

<sup>(</sup>٨) هو: أبو الوليد ـ ويقال: أبو خالد ـ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الرومي =

فيه «أو» فللتخيير إلّا في قوله تعالى: ﴿أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا ﴾ [المائدة: ٣٣]، فليس بمخير فيهما(١)، قال الإمام الشافعي(٢) ﴿ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَى الله عَلَ

# ٢٦ \_ أولى:

في قوله تعالى: ﴿أَوْكَ لَكَ فَأُوْكَ (أَنَّ)﴾ [القيامة: ٣٤]، وفي قوله تعالى: ﴿فَأُوَّكَ لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٠]، قال في الصحاح: قولهم: «أولى لك» كلمة تهديد ووعيد، قال الشاعر:

## فسأولى له ثه أولى له (٤)

قال الأصمعي<sup>(٥)</sup>: معناه: قَارَبَهُ ما يهلكه، أي: نزل به، قال الجوهري<sup>(۲)</sup>: ولم يقل أحدٌ فيها أحسن مما قاله الأصمعي<sup>(۷)</sup>، وقال قوم: هو اسم فعل مبني، ومعناه: وليك شر بعد شر، و«لك» تبيين<sup>(۸)</sup>، وقيل: هو علم للوعيد غير مصروف، ولذا لم ينون وإنَّ محله رفع على الابتداء، و«لك» الخبر، ووزنه

<sup>=</sup> الأموي مولاهم، المكي، صاحب التصانيف الذي يقال: إنه أول من صنف الكتب في الإسلام، المتوفى سنة (١٥٠ه).

ترجمته في: الرسالة المستطرفة: ٣٤.

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي: ٥/ ١٨٥، كتاب الحج، باب هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النَّعَم، بنحوه.

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي، أبو عبد الله الشافعي، المكي، نزيل مصر، وهو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين، مات سنة (٢٠٤هـ). ترجمته في: التقريب: ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقى: ٥/ ١٨٥، والبرهان: ٢١٣/٤.

<sup>(</sup>٤) البيت في الصحاح: (ولى): ٦/ ٢٥٣٠، ولسان العرب: (ولي): ٤٩٢٤، وروايته فيهما: فــأولـــى ثـــم أولـــى ثـــم أولـــى وهــل لــلــدر يــحــلــب مــن مــرد

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع، أبو سعيد الباهلي الأصمعي، البصري، صدوق سني، مات سنة (٢١٦هـ)، وقيل غير ذلك.

ترجمته في: التقريب: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) هو: إسماعيل بن حَمَّاد الجوهري أبو نصر، كان لغوياً من الأئمة، له كتاب: الصحاح في اللغة، توفي سنة (٣٩٨ه).

ترجّمته في: لسان الميزان: ١/٤٤٦، وإنباه الرواة: ١/٢٢٩.

<sup>(</sup>V) الصحاح: (ولى): ٦/٢٥٣٠.

<sup>(</sup>٨) الفتوحات الإلهية: ٤٥٠/٤.

على هذا: فعلى، والألف للإلحاق، وقيل: أفعل (١)، وقيل: معناه: الويل [لك] وأنه مقلوب منه، والأصل: «أويل»، فأخر حرف العلة، ومنه قول الخنساء (٣):

هَمَمْتُ لِنَفْسِي بَعضَ الهُمُوم فَأُوْلَىٰ لِنَفْسِي أَوْلَىٰ لَها (٤)(٥) وقيل معناه: الذم لك أولى من تركه، فحذف المبتدأ لكثرة دورانه في الكلام (٢)، وقيل: المعنى: أنت أولى وأجدر بهذا العذاب (٧)، وقال ثعلب (٨): أولى لك في كلام العرب معناه: مقاربة الهلاك، كأن يقول: وَلِيْتَ الهلاك أولى لك في كلام العرب معناه: مقاربة الهلاك، كأن يقول: وَلِيْتَ الهلاك [أو] قد دَانَيْتَ الهلاك، وأصله من الوَلِي، وهو القرب، ومنه قوله تعالى: ﴿قَلِيْكُمْ مِنَ الْصَلَاكُ إِلَاتُوبَة: ٢٣]، أي: يقربون منكم (٩)، وقال النحاس (١٠): العرب تقول: أولى لك، أي: كدت تهلك، وكأن تقديره:

<sup>(</sup>۱) الإملاء للعكبري: ٢/ ٢٧٥، والبيان لابن الأنباري: ٢/ ٤٧٨، وارتشاف الضرب: ٣/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) هي: تماضر بنت عمرو، شاعرة شهيرة، وصحابية جليلة، قدمت على رسول الله ﷺ يعجبه شِعْرُها، ويستنشدها، ويقول: هيه يا خناس، ويومي بيده، وتوفيت الخنساء بالبادية، في أول خلافة عثمان سنة (٢٤هـ).

ترجمتها في: الشُّعر والشعراء: ٣٤٣/١، وأعلام النُّساء: ١/٣٦٠.

<sup>(3)</sup> لم أجده في ديوانها، وهو في لسان العرب: (ولى):  $\Lambda/8978$ ، والبحر المحيط:  $\Lambda/998$ ، وروايته فيهما: هممت لنفسى كل الهموم.

<sup>(</sup>٥) ذكر نحوه أبو السعود في تفسير: ٨/٨٨.

<sup>(</sup>٦) الإتقان: ١/ ٩٩٩.

<sup>(</sup>٧) الفتوحات الإلهية: ٤٥٠/٤.

<sup>(</sup>A) هو: أحمد بن يحيى أبو العباس النحوي الشيباني بالولاء، المعروف بثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة، وكان ثقة حجة صالحاً، له كتاب: «معاني القرآن»، وكتاب «القراءات»، توفى سنة (٢٩١ه).

ترجمته في: وفيات الأعيان: ١/١٠٢، وإنباه الرواة: ١٧٣/١، وتاريخ بغداد: ١/ ٢٠٤، ٢٠٢١، وعليخ بغداد: ١/

<sup>(</sup>٩) الإتقان: ١/٤٩٩.

<sup>(</sup>١٠) هو: أحمد بن محمد المرادي، أبو جعفر النحوي المصري، اللغوي المفسر الأديب، وكان من أهل العلم بالفقه والقرآن، له كتاب: إعراب القرآن، والنساخ والمنسوخ، وغيرهما، توفي سنة (٣٣٨ه).

أولى لك الهلكة<sup>(١)</sup>.

#### ٢٧ \_ إيْ:

بالكسر والسكون، حرف جواب بمعنى نعم، فيكون لتصديق المخبر، ولإعلام المستخبر، ولوعد الطالب، قال النحاة: لا تقع إلا بعد القسم، قال ابن الحاجب: وإلا بعد الاستفهام، نحو قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُ هُو فَلُ اللهِ وَرَبَى ﴾ [يونس: ٥٣](٢).

# ۲۸ \_ أَيْ:

المفتوحة فترد حرف نداء، كما في حديث: «أَيْ رب»( $^{(n)}$ )، وتكون تفسيراً، تقول: عسجد $^{(1)}$ ! أي: ذهب، وأسد أي: غضنفر $^{(n)}$ .

## ٢٩ \_ أَيَّ:

بالفتح والتشديد على أوجه:

الأول: أن تكون شرطية، نحو قوله تعالى: ﴿أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَكَ عَلَى الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوَكَ عَلَى الْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَيْ ﴾ [الإسراء: ١١٠](٧).

الثاني: استفهامية، نحو قوله تعالى: ﴿أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ اِيمَناً ﴾ [التوبة: ١٢٤]، وإنما يُسأل بها عن ما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، نحو قوله

<sup>=</sup> ترجمته في: وفيات الأعيان: ١/٩٩، والبداية والنهاية: ٦/٢٣٦، وإنباه الرواة: ١٣٦/١. (١) الإتقان: ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: رصف المباني: ٢١٤، والجنى الداني: ٩٣، ومغني اللبيب: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) ورد ذلك في قوله ﷺ: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فُيُشَفَّعان. أخرجه الإمام أحمد: ٢/ ١٧٤، والحاكم في المستدرك: ١/ فشفعني فيه، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) العسجد: الذهب والجوهر كله، كالدر والياقوت. القاموس المحيط (عسجد): ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط: (غضنفر): ٥٧٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: المفصل لابن يعيش: ٨/ ١٣٩، ورصف المباني: ٢١٣، والجنى الداني: ٢٥٠، ومغنى اللبيب: ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: الأزهية: ١٠٦، ومغنى اللبيب: ١٠٧.

تعالى: ﴿ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا ﴾ [مريم: ٧٧]، أي: أنحن أم أصحاب محمد (١٠٠٠) الثالث: موصولة، نحو قوله تعالى: ﴿ لَنَنزِعَنَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أَشَدُ ﴾ [مريم: ٢٩] (٢٠).

وهي في الأمثلة الثلاثة معربة، وتُبنئى في الوجه الثالث على الضم إذا حُذِف عائدُها، وأَضِيفت، كالآية المذكورة، وأعْربها الأخفش في هذه الحالة أيضاً، وخَرَّج عليه قراءة بعضهم بالنصب (٣)، وأوَّلَ قراءة الضم على الحكاية، وأوَّلَها غيره على التعليق للفعل، وأوَّلَها الزمخشري على أنها خبر لمبتدأ محذوف، تقدير الكلام: لنَنْزِعنَّ بعض كل شيعة، وكأنَّه قيل: من هذا البعض؟ فقيل: هو الذي: هو أشد، ثم حُذف المبتدآن المكتفيان لأي، وزعم ابن الطَّرَاوة (١٤) أنها في الآية مقطوعة عن الإضافة مبنية، وأنَّ «هُمْ أَشَدُّ» مبتدأ وخبر، ورُدَّ برسم الضمير متصلاً بأي، وبالإجماع على إعرابها، إذا لم تُضف (٥٠).

الرابع: أن تكون موصولة إلى نداء ما فيه (أل)، نحو: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ﴾ [البقرة: ٢١]، ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ﴾ [البقرة: ٢١]، ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ﴾

الخامس: أن تكون دالة على معنى الكمال، فتقع صفة للنكرة، نحو: زيد رجل أي رجل، أيْ: كامل في صفات الرجال، وحالاً للمعرفة، كمررت بعبد الله أي رجل (٧٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الأزهية: ١٠٦، ومغنى اللبيب: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأزهية: ١٠٦، ومغني اللبيب: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة طلحة بن مصرف، ومعاذ بن مسلم الهراء، وزائدة عن الأعمش، وقرأ الجمهور بالرفع، انظر: الكشاف: ٢١٩/١، والبحر المحيط: ٢/٢٠٩، والشواذ لابن خالويه: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن محمد السبائي المالقي، أبو الحسين بن الطَّرَاوة، كان نحوياً ماهراً، أديباً بارعاً يقرض الشعر، وينشئ الرسائل، له مصنفات في النحو مشهورة، منها: «المقدمات» على كتاب سيبويه، مات سنة (٥٢٨هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/ ٢٠٢، وإنباه الرواة: ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأزهية: ٥٠٩، والكشاف: ٢/٤١٩، والإملاء للعكبري: ١١٥، ١١٦.

<sup>(</sup>٦) الأزهية: ١٠٧، ومغنى اللبيب: ١٠٩

<sup>(</sup>٧) الأزهية: ١٠٧، حيث قال: تكون أيْ نعتاً في معنى المدح، كقولك: مررت برجل أي: رجل.اه. ومغنى اللبيب: ١٩.

### ۳۰ \_ إيًّا :

زعم الزجاج أنه اسم ظاهر، والجمهور: ضمير، [وما بعده اسم](۱)، ثم اختلفوا فيه على أقوال:

أحدها: أنه كله ضمير [هو]<sup>(ه)</sup> وما اتصل به.

الثاني: أنه وحده ضمير، وما بعده اسم مضاف له، يفسر ما يراد به من تكلم وغيبة وخطاب، نحو قوله تعالى: ﴿فَإِنَّنَى فَأَرْهَبُونِ ﴾ [النحل: ٥١]، ﴿بَلَّ إِيَّاهُ لَمْعُونَ ﴾ [الأنعام: ٤١]، ﴿إِيَّاكُ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: ٤].

الثالث: أنه وحده ضمير، [وما بعده](٢) حروف تفسر المراد.

الرابع: أنه عماد وما بعده هو التمييز، وقد غلط من زعم أنه مشتق<sup>(۳)</sup>، وفيه سبع لغات قُرئ بها: تشديد الياء، وتخفيفها مع الهمزة، وإبدالها هاء مكسورة ومفتوحة، هذه ثمانية، يسقط منها [فتح]<sup>(3)</sup> الهاء مع التشديد<sup>(٥)</sup>.

## ٣١ \_ أيان:

اسم استفهام، وإنما يستفهم به عن الزمان المستقبل، كما جزم به ابن مالك وأبو حيان، ولم يذكرا فيه خلافاً، وذكر صاحب «إيضاح المعاني» مجيئها للماضي (١٠) قال السكاكي: لا تستعمل إلا في موضع التفخيم، نحو: ﴿أَيَّانَ مُرْسَنَهُم اللَّهِينِ ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، ﴿أَيَّانَ يَوْمُ اللِّينِ ﴾ [الذاريات: ١٢]، والمشهور عند النحاة أنها كـ(متى)، تستعمل في التفخيم وغيره، وقال بالأول من النحاة علي بن عيسى (٧)، وتبعه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٢/ ٣٥٥، ومعاني القرآن للزجاج: ١/ ٤٨، ورصف المباني: ٢١٥، والجنى الدانى: ٤٩٢،

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشواذ لابن خالويه: ١، والمحرر الوجيز: ١/ ٧٥، وتفسير القسير القرطبي: 1/ ١٤٦، المحبط: ٢٣/١.

<sup>(</sup>٦) تسهيل الفوائد: ٢٣٦، والإيضاح للقزويني: ٣/ ٦٧، والارتشاف لأبي حيان: ٢/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٧) هو: أبو الحسن الربعي النحوي، شيخ النحو ببغداد، من تصانيفه: شرح مختصر الجرمي، وشرح الإيضاح لأبي علي، ومات سنة (٤٢٠هـ).

ترجمته في: إنباه الرواة: ٢/ ٢٩٧، شذرات الذهب: ٣/٢١٦.

صاحب البسيط (۱) ، فقال: "إنما تستعمل في الاستفهام عن الشيء المعظم أمره (۲) . وفي "الكشاف": قيل: إنها مشتقة من "أي" فعلان منه؛ لأن معناه أي وقت؟ وأي فعل؟ من إويت إليه؛ لأن البعض أواه إلى الكل ومتساند له (۳) ، وهو بعيد، وقيل: أصله: "أي آن"، وقيل: "أي أوان"، حذفت الهمزة من "أوان" والياء الثانية من "أي"، وقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء الساكنة فيها (۱) ، وقرئ بكسر همزتها (۱) .

# ٣٢ \_ أين:

اسم استفهام عن المكان، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿ التكوير: ٢٦]، وترد شرطاً عاماً في الأمكنة، و«أينما» أعم منها، نحو قوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا يُوبَحِههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ﴾ [النحل: ٧٦] (٢٠).

# ٣٣ \_ الباء المفردة:

حرف جر له معان:

أشهرها الإلصاق، ولم يذكر لها سيبويه غيره، وقيل: [إنه] لا يفارقها، قال في شرح اللب: وهو تعلق أحد المعنيين بالآخر، ثم قد يكون حقيقة،

<sup>(</sup>۱) هو الإمام المفسر النحوي. أبو الحسن علي بن أحمد بن أحمد بن علي بن متويه الواحدي المتوي، صاحب التفاسير المشهورة: «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز»، وله أيضاً كتاب: «أسباب النزول»، مات سنة (٤٦٨).

ترجمته في: إنباه الرواة: ٢/ ٢٢٣، ووفيات الأعيان: ٣٠٣/٣.

ويحتمل أن يراد بـ صاحب البسيط: ضياء الدين بن العِلْج، حيث اشتهر بهذه النسبة، كما ذكره السيوطى في بغية الوعاة، قال: ولم أقف على ترجمته.

انظر: بغية الوعاة: ٢/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح العلوم: ١٣٥، والإيضاح اللقزويني: ٣/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) الكشاف: ١٠٧/٢.

<sup>(</sup>٤) البرهان: ١٥١/٤.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط: ٤١٩/٤، ٤٣٤، وهي قراءة السلمي، وهي لغة قومه: سليم.

<sup>(</sup>٦) الكتاب: ٢١٩/١، ٣/٥٦، ٥٩، تسهيل الفوائد: ٢٣٦، الارتشاف لأبي حيان: ٢/٥٥، والمساعد لابن عقيل: ١٤٠.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

نحو قوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، أي: ألصقوا المسح برؤوسكم، ﴿فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَـٰ أَى ﴿ [المائدة ٦]، وقد يكون مجازاً، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ ﴾ [المطففين: ٣٠]، أي: بمكان يقربون منه (١).

الثاني: التعدية: كالهمزة، نحو قوله تعالى: ﴿ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧]، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ﴾ [البقرة: ٢٠]؛ أي: أذهبه، كما قال: ﴿ لِلنَّذِهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وزعم المبرد والسهيلي أن بين تعدية الباء والهمزة فرقاً، وأنك إذا قلت: ذهبت بزيد، كنت مصاحباً له في الذهاب، ورد بالآية (٢٠).

الثالث: الاستعانة: وهي الداخلة على آلة الفعل كالبسملة (٢).

الرابع: السببية، وهي التي تدخل على سبب الفعل، نحو قوله تعالى: ﴿فَكُلَّا الْمُنْتُمْ وَلَهُ يَعْالَى: ﴿فَكُلَّا أَخُذُنَا بِذَنْبِهِ مِنْ الْعَنْدُمُ الْمِعْلَ ﴾ [البقرة: ٤٠]، ﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيِّعَاذِكُمُ ٱلْمِعْلَ ﴾ [البقرة: ٤٥]، ويُعبر عنها بالتعليل (٣).

الخامس: المصاحبة، كـ(مع)، نحو قوله تعالى: ﴿ يَنُوحُ آهْبِطْ بِسَلَامِ مِنَّا ﴾ [هـود: ٤٨]، ﴿ فَسَبِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ ﴾ [الـنـــاء: ١٧٠]، ﴿ فَسَبِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ ﴾ [الحجر: ٩٨].

السادس: الظرفية، ك(في)، زماناً ومكاناً، نحو قوله تعالى: ﴿ بَيْنَاهُم بِسَحَرِ ﴾ [القمر: ٣٤]، ﴿ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ ﴾ [آل عمران: ١٢٣] (٥٠).

السابع: الاستعلاء، ك(على)، نحو قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن

<sup>(</sup>۱) الكتاب: ٢١٧/٤، والكافية لابن الحاجب: ٢١٦، ورصف المباني: ٢٢١، ومغني اللبيب: ١٣٧، وكتاب شرح اللب لم أقف عليه، وقد ذكره السيوطي أيضاً في المطالع السعيدة: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية للرضي: ٢/ ٣٢٤، ورصف المباني: ٢٢١، ومغني اللبيب: ١٣٨، والمساعد لابن عقيل: ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) رصف المباني: ٢٢٢، ومغني اللبيب: ١٣٩، والمساعد لابن عقيل: ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤) الكافية لابن الحاجب: ٢١٦، شرح الكافية للرضي ٣٢٤/٢، رصف المباني: ٢٢٢، مغنى اللبيب: ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) الكافية لابن الحاجب: ٢١٦، ورصف المباني: ٢٢٣، ومغني اللبيب: ١٤١، والمساعد لابن عقيل: ٢٦٣/٢.

تَأْمَنَهُ بِقِنَطَارِ﴾ [آل عمران: ٧٥]، أي: عليه، بدليل قوله تعالى: ﴿إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ﴾ [يوسف: ٦٤](١).

الشامن: المجاوزة، [ك(عن)] (٢)، نحو قوله تعالى: ﴿ فَسَّلُ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩]، أي: عنه، بدليل: ﴿ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَا بِكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٢٠]، ثم قيل: تختص بالسؤال، وقيل: لا، نحو قوله تعالى: ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِالْغَمَيمِ ﴾ [الفرقان: وعن أيمانهم، ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِالْغَمَيمِ ﴾ [الفرقان: ٢٥]، أي: عنه (٣).

التاسع: التبعيض، كـ (مِنْ)، نحو قوله تعالى: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ ﴾ [الإنسان: ٦]، أي: منها(٤).

العاشر: الغاية، ك(إلى)، نحو قوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ ﴾ [يوسف: ١٠٠]، أي: إلى (٥).

الحادي عشر: المقابلة، وهي الداخلة على الأعواض نحو قوله تعالى: ﴿ أَدَّخُلُوا الْجَنَّةُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٦]، قال ابن هشام في المغني: وإنما لم نقدرها باء السبية كما قالت المعتزلة (٦)، [وكما قال الجميع في: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله (٢٠) (٨)، لأن المُعْطي بعوض قد يُعطي مجاناً، وأما المسبب فلا يوجد بدون السبب، [وقد تبين أنه لا تعارض بين الحديث والآية؛ لاختلاف محملي الباءين جمعاً بين الأدلة، انتهى (١٠) (١٠٠).

<sup>(</sup>١) الأزهية: ٢٨٥، ومغني اللبيب: ١٤٢، والمساعد لابن عقيل: ٢/٢٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) رصف المباني: ٢٢٢، ومغني اللبيب: ١٤١، والمساعد لابن عقيل: ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) مغني اللبيب: ١٤٢، والمساعد لابن عقيل: ٢/٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) مغنى اللبيب: ١٤٤، ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) ص: ١٤١ (المدقق).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٢٠/٤ (٣٦٦٣)، في المرض، باب تمني المريض الموت، وصحيح مسلم: ٢١٦٩/٤ (٢٨١٦)، في صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحدكم الجنة بعلمه، بل برحمة الله تعالى.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٩) رصف المباني: ٢٢٣، ومغني اللبيب: ١٤١، والمساعد لابن عقيل: ٣٦٣.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

الثانى عشر: التوكيد، وهي الزائدة:

وتزاد في الفاعل وجوباً، نحو قوله تعالى: ﴿أَسِّعْ بِمْ وَأَبْعِيرُ ﴾ [النساء: ٧٩]، وجوازاً غالباً، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَكَنَى بِأَلَّهِ شَهِيداً ﴾ [الرعد: ٤٣]، فإنَّ الاسم الكريم فاعل، وشهيداً: نصب على الحال أو التمييز، والباء زائدة، ودخلت لتأكيد الاتصال؛ لأن الاسم في قوله: ﴿كَفَى بِأُلِهِ متصل بالفعل اتصال الفاعل، قال ابن الشجري (١): وفعل ذلك إيذاناً بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره في عظم المنزلة، فضوعف لفظها لتضاعف ليست كالكفاية من غيره في عظم المنزلة، فضوعف لفظها لتضاعف معناها (٢)، وقال الزجاج: دخلت لتضمين كفى معنى اكتفى (٣)، قال ابن الاكتفاء بالله، فحذف المصدر وبقي معموله دالاً عليه (٥)، ولا تزاد في فاعل كفى بمعنى: وقي، نحو قوله تعالى: ﴿فَيَكُنُمُ اللهُ ﴾ [البقرة: ١٣٧]، ﴿وَكَفَى اللهُ مُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾ [الأحزاب: ٢٥] (٢٠).

وفي المفعول، / نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَى النَّلُكُةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، ﴿ وَهُزِى ٓ إِلَيْكُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللللْمُ الل

وفي المبتدأ، نحو قوله تعالى: ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ [القلم: ٦]، أي: أيكم، وقيل: هي ظرفية، أي: في أي طائفة منكم (٨).

<sup>(</sup>۱) هو: هبة الله بن علي بن حمزة الحسني، المعروف بابن الشجري، البغدادي، كان إماماً في النحو واللغة والأدب، صنف كتاب: الأمالي، وشرح اللمع لابن جني، وشرح التصريف الملوكي، توفي سنة (٥٤٢هـ).

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٦/ ٤٥، وإنباه الرواة: ٣٥٦/٣.

<sup>(</sup>٢) البرهان: ٤/٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في معاني القرآن. وهو في المغني: ١٤١.

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب: ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) الإتقان: ١/٤٠٥.

<sup>(</sup>٦) رصف المباني: ٢٢٦، ومغني اللبيب: ١٤٥، والمساعد لابن عقيل٢/٢٦٤. وعدم زيادة الباء في فاعل كفي بمعنى وقي؛ لأنه متعد إلى مفعولين.

<sup>(</sup>٧) رصف المباني: ٢٢٦، ومغني اللبيب: ١٤٧، والمساعد لابن عقيل: ٢/٢٦٤.

<sup>(</sup>٨) رصف المباني: ٢٢٥، ومغني اللبيب: ١٤٨، والمساعد لابن عقيل: ٢/٢٦٤.

وفي اسم ليس في قراءة بعضهم: ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ﴾ [البقرة: ١٧٧]، بنصب البر(١)(٢).

وفي الخبر المنفي، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلِ﴾ [البقرة: ١٧٧]، قيل: والموجب، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿وَجَزَّوُا سَيِتَةٍ سَيِّتَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [يونس: ٢٧]<sup>(٣)</sup>. وفي التوكيد، وجعل منه: ﴿يَرَبَّصِّكَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٩]<sup>(٤)</sup>.

الثالث عشر: أن تكون بمعنى بدلهم، كقول الحماس (٥):

فكيف لي بهم قوماً إذا ركبوا شنوا الإغارة فرساناً وركبانا(٢)

أي: بدلهم (٧)، وفي أكثر [نسخ] (٨) المعني: شدوا، وفي بعضها: شنوا، وهو المشهور في رواية هذا البيت.

الرابع عشر: أن تأتي للقسم، وهي أصل حروف القسم، نحو: أقسم بالله لتفعلن، وبالله العظيم، وقول الشاعر:

بربك هل ضممتَ إليكَ ليلى قُبَيْلَ الصُّبْحِ أو قَبَّلت فَاها (١٠)(١٠)

#### فائدة:

اختلف في الباء من قوله تعالى: ﴿ وَأَمْسَحُوا مِرْءُ وسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، فقيل:

<sup>(</sup>۱) قرأ حمزة وحفص بالنصب، وقرأه الباقون بالرفع. انظر: الكشف لمكي: ٢٨٠/١، والنشر: ٢٢٦/٢، والبحر المحيط: ٣/٣، وفيه: قال الأعمش: في مصحف عبد الله: (لا تحسبن البر)، وفيه مصحف أبي وعبد الله أيضاً: (ليس البر بأن تولوا).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط: ٣/٢، مغني اللبيب: ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) رصف المباني: ٢٢٥، مغني اللبيب: ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب: ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) هو جعفر بن علبة بن ربيعة الحارثي، أبوعارم، شاعر غزل مقل، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، وهو من شعراء الحماسة لأبي تمام، كانت إقامته (بنجران)، توفي سنة (١٤٥ه).

ترجمته في: خزانة الأدب: ٣١١/١٠.

<sup>(</sup>٦) البيت لقرط بن أنيف العنبري، انظر: خزانة الأدب: ٢٥٣/٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: مغني اللبيب: ١٤١.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين بياض في: (ح).

<sup>(</sup>٩) البيت لقيس بن الملوح، وهو في ديوانه: ٢٨٦.

<sup>(</sup>١٠) رصف المبانى: ٢٢٤، ومغنى اللبيب: ١٤٣.

للإلصاق، وقيل: للتبعيض، وقيل: زائدة، وقيل: للاستعانة، وإن في الكلام حذفاً وقلباً، فإن «مسح» يتعدى إلى المزال عنه بنفسه، وإلى المزيل بالباء، فالأصل: امسحوا رؤوسكم بالماء(١).

# ٣٤ ـ بعد، هي و: قبل:

ظرفان، ولهما أربع حالات:

الأولى: أن يكونا مضافين فيعربا نصباً على الظرفية، وخفضاً بمن، قال الله تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوجِ﴾ [ق: ١٢]، ﴿فِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَءَايَئِدِهِ يُؤْمِئُونَ﴾ [الجاثية: ٦]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ اللَّيْنِ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ﴾ [التوبة: ٧]، وقال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُونِ الْأُولَى ﴾ [القصص: ٤٣].

الحالة الثانية لبعد وقبل: أن يحذف المضاف وينوى ثبوت لفظه، فيُعربا الإعراب السابق، ولا ينونان لنية الإضافة، كقراءة الجحدري<sup>(٢)</sup> والعقيلي<sup>(٣)</sup>: ﴿لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الروم: ٤] بغير تنوين<sup>(٤)</sup>، أي: من قبل الغلب ومن بعدة، فحذف المضاف وقدر وجوده.

الحالة الثالثة لبعد وقبل: أن يحذف المضاف ولا ينوى، فيعربا الإعراب السابق وينونا، كقراءة بعضهم (٥): ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾.

الحالة الرابعة لبعد وقبل: أن يحذف المضاف ويراد لفظه دون معناه، فيبنيا على الضم كقراءة السبعة: ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ بالضم (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي: ٦/ ٨٧، ٨٨، والبحر المحيط ٣/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) هو: عاصم بن أبي الصباح العجاج، وقيل: ميمون، مات سنة (١٢٨هـ).

ترجمته في: غاية النهاية: ١/٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) العقيلي: هو محمد بن أحمد العقيلي القلانسي الكاتب، رئيس عالم، قرأ القراءات على السخاوى، مات سنة (٢٩٨هـ).

ترجمته في: غاية النهاية: ٢/ ٩٤، ومعرفة القراء الكبار: ٢/ ٧٣٠.

<sup>(</sup>٤) وقراءتهما بالكسر دون تنوين. انظر: البحر المحيط: ١٦٢/٧.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة أبي السمال، والجحدري، والعقيلي، بالكسر مع التنوين. انظر: البحر المحط: ١٦٢/٧.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ٣٢٠، ٣١٩، ومعاني القرآن للزجاج: ١٧٦/٤، وشرح المفصل لابن يعيش: ٣٨، ٢٨، ٣٥، ٨٧/٤، والمساعد لابن عقيل: ٣٤٦/٢، ٣٥١، ٣٥٣، أوضح المسالك: ٣/ ١٥٤٠.

## ٥٧ \_ بل:

حرف إضراب إذا تلاها جملة، ثم تارة تكون بمعنى الإضراب للإبطال لما قبلها، نحو قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّمْنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُم بَلْ عِبَادٌ مُكُرُمُونِ وَبِهِ حِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُم بِالْحَقِ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، أي: بل هم عباد، ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِنَّةٌ بُلْ جَآءَهُم بِالْحَقِ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، وتارة تكون بمعنى الانتقال من غرض لآخر، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَلَّيْنَا كِنَبُّ يَطِقُ بِالْحَقِ الْوَهُم لَا يُظْلُمُونَ ] (١ بَلْ قُلُوبُهُم فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا ﴾ [المؤمنون: ٢٦، ٣٦]، فما قبل «بل « فيه على حاله، وكذا قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ أَلْلَحَ مَن تَزَيَّى فَا لَهُ وَلَيْرُونَ الْحَيُوةَ الدُّنِيَا فِي الْعَلَى: ١٤ ـ ١٦]، وذكر ابن مالك في «شرح كافيته» (٢): أنها لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجه، ووهمه ابن هشام (٣)، قال السيوطي (٤): وسبق ابن مالك إلى هذا صاحب «الوسيط» (٥)، ووافقه ابن الحاجب، فقال في شرح المفصل: إبطال الأول، وإثباته للثاني إن كان في الإثبات من باب الغلظ فلا يقع مثله في القرآن (٢).

أما إذا تلاها مفرد فهي حرف عطف، ولم يقع في القرآن كذلك(٧).

# ٣٦ \_ بلي:

حرف أصلي الألف، وقيل الأصل: (بل)، والألف زائدة، وقيل: هي للتأنيث بدليل إمالتها (^^).

ولها موضعان:

أحدهما: أن تكون رداً لنفي يقع قبلها، نحو قوله تعالى: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية: ٣/ ١٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب: ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) الإتقان: ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) في البرهان والإتقان: البسيط، ولعله هو المشار إليه: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في شرح المفصل لابن الحاجب. وانظر: البرهان: ١٥٩/٤، والإتقان: /٥٠٦.

<sup>(</sup>۷) انظر: الأزهية: ۲۱۹ ـ ۲۲۳، وشرح الكافية للرضي: ۲/ ۳۷۸، رصف المباني: ۲۳۰، الجني الداني: ۲۵۳، ومغنى اللبيب: ۱۵۲.

<sup>(</sup>٨) الألف في: (بلي). انظر: الجني الداني: ٤٠٧، ومغني اللبيب: ١٥٣.

مِن سُوَعً بَكَ ﴾ [النحل: ٢٨]، أي: عملتم، ﴿لَا يَبَعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَكَ ﴾ [النحل: ٣٨]، أي: يبعثهم، ﴿ وَعَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعثُوا قُلْ بَلَى وَرَقِ لَلْبَعثُنَ ﴾ [التغابن: ٧]، ﴿ وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَيْمِيْنَ سَبِيلٌ ﴾ [آل عمران: ٧٥] ثم قال: «بلى»، أي: عليهم سبيل، ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ [البقرة: ١١]، ثم قال: «بلى»، أي: يدخلها غيرهم، ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسّنا النّارُ إِلّا أَن تَمسَنا النّارُ إِلّا أَن تَمسَم ويخلدون فيها (١٠).

الثاني: أن تقع جواباً لاستفهام دخل على نفي، فتفيد إبطاله، سواء كان الاستفهام حقيقياً، نحو: أليس زيد قائماً؟ فتقول: بلى.

أو توبيخياً، نحو قوله تعالى: ﴿أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَهُمْ وَنَجُونَهُمْ بَلَ﴾ [الزخرف: ٨٠]، ﴿أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن نَجْعَ عِظَامَهُ ﴿ إِلَيْهَا ﴾ [القيامة: ٣، ٤].

أو تقريرياً، نحو: ﴿أَلَسَتُ بِرَبِكُمُ قَالُواْ بَانَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، قال ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنه ـ وغيره: لو قالوا: نعم، كفروا<sup>(٢)</sup>، ووجهه: أن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب، فكأنهم [قالوا]<sup>(٣)</sup>: لستَ ربنا، بخلاف بلى، فإنها لإبطال النفي، فالتقدير: أنت ربناً.

ونازع السهيلي وغيره (٥): بأن الاستفهام التقريري خبر موجب، ولذلك امتنع سيبويه من جعل (أم) متصلة في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تُبْوِبُونَ ﴿ أَفَلَا تُبْوِبُونَ ﴾ [الزخرف: ٥١، ٥٦]؛ لأنها لا تقع بعد الإيجاب، وإذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب تصديق له (٢)، انتهى. قال ابن هشام: ويشكل

<sup>(</sup>١) رصف المباني: ٢٣٤، والجني الداني: ٤٠١، ومغني اللبيب: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) كلام ابن عباس لم أجده فيما بحثت فيه من مصادر التفسير والسنة، وانظر: البرهان: ٢٦٢/٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) رصف المبانى: ٢٣٤، والجنى الداني: ٤٠١، ومغني اللبيب: ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) في المغني: ونازع السهيلي وغيره في المحكي عن ابن عباس وغيره متمسكين بأن الاستفهام... إلخ.

<sup>(</sup>٦) الكتاب: ٣/ ١٧٣، أمالي السهيلي: ٤٤، ٤٥، حيث قال: وأما (بلي) فكلمة فيها لفظ: «بل» التي للإضراب، ولفظ: «لا» التي للنفي، فمن أجل ذلك لا تقع أبداً إلا إضراباً عن نفي، ومن أضرب عن النفي فقد أراد الإيجاب. اه.

عليهم أن «بلى» لا يجاب بها [الإيجاب باتفاق لكن في كتب الحديث ما يقتضي أنه يجاب بها الاستفهام] (١) المجرد من النفي، ففي صحيح البخاري في كتاب «الأيمان» [أنه] (١) عليه قال [لأصحابه: أترضون] أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: (بلى) (٢)، وفي «صحيح مسلم» في كتاب الهبة: [أيسرك] أن يكونوا كل في البر/ سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذن (٤)، وفيه أيضاً: أنه لا يكونوا كل في البر/ سواء؟ قال: أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقال له المجيب: عليه الصلاة والسلام \_ قال: أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقال له المجيب: بلى (٥)، وليس لهؤلاء الجماعة أن يحتجوا بذلك؛ لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل (٢)، انتهى كلام/ ابن هشام [في «المغني»] (٧).

أقول (^^): ما ذهب إليه السهيلي ومن تبعه في غاية الحسن؛ لأن من المعلوم المقرر أن الاستفهام التقريري والتوبيخي في معنى النفي، وليس من أدوات النفي، والنفي إذا دخل على النفي صار إثباتاً فينحل المعنى. [«ألست بربكم»]؟ (٩) قالوا: بلى، مجيبين [بالإثبات] (٩)، فكلام السهيلي متجه، [وما نقل] (١٠) عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ [لم يثبت] (١١)، والحاصل: أن [بلى إذا كانت للنفي الخالص] (١١) أفادت إبطاله، نحو: ﴿ رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يُبْعَوُا فَلَ بَلَى وَرَقِ النعابين: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الأعراف: ١٧٢]، وبلى نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى ﴾ [الملك: ٨، ٩]، فهو مثل: ﴿ أَلَسَتُ بِرَتِكُمُ الْأَعراف: ١٧٢]، وبلى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في المواضع الثلاثة ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢١٧/٤ (٦٦٤٢)، في الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي عليه؟

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٣/ ١٢٤٤ (١٦٢٣) في الهبة، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٦) مغني اللبيب: ١٥٤.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٨) القائل: ابن عقيلة.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

تثبت المثبت، وتنفي المنفي، ونعم تثبت المثبت والمنفى، والله أعلم](١)(٢).

# ٣٧ \_ بئس:

فعل لإنشاء الذم لا يتصرف (٣).

## ٣٨ \_ بَيْنَ:

قال الراغب: موضع للخلل بين الشيئين ووسطهما، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا يَبْهُمَا زَرْعًا﴾ [الكهف: ٣٦] (٤) ، وتارة تستعمل ظرفاً، وتارة اسماً، فمن الظرف قوله تعالى: ﴿لَا نُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ [الحجرات: ١]، ﴿فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات: ١]، ﴿فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى اللّهِ عَمْنَ اللّهِ عَمْنَ اللّهِ عَمْلُ إِلّهُ فَيَمْ اللّهِ اللّهِ الله مسافة، نحو: بين البلدان، وله عدد، اثنان فصاعداً، وبين الرجلين وبين القوم، ولا يضاف إلى ما يقتضي معنى الوحدة إلا إذا كرر، نحو قوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جَعَابُ ﴾ [فصلت: ٥]، ﴿فَاجْعَلْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا﴾ [طه: ٨٥]، وقرئ قوله تعالى: ﴿لَقَد تَقَطّع بَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٩٤] بالنصب على أنه ظرف، وبالرفع على أنه اسم مصدر بمعنى الوصل (٥)، ويحتمل الأمرين قوله تعالى: ﴿فَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال: ١]، وقوله تعالى: ﴿فَلَمّا بَلَغَا مُجْمَع بَيْنِهِمَا ﴾ تعالى: ﴿فَاتُهُ اللّهُ اللّ

## ٣٩ \_ التاء:

حرف جر، معناه القسم، يختص بالتعجب، وباسم الله تعالى، قال في الكشاف في قوله تعالى: ﴿وَتَاللُّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَمُكُم ﴾ [الأنبياء: ٥٧]: الباء أصل

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين في: (ح) كلام مفكك، هكذا: «... فهو مثل يأتهم... قالوا بلى، فبلى تثبت».

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب: ٤/ ٢٣٤، وتفسير القرطبي: ١١/١، ١٢، والجني الداني: ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تسهيل الفوائد: ١٢٦، والمساعد لابن عقيل: ١٢٠، ١٢١.

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب: ٦٧.

<sup>(</sup>٥) قرأ نافع والكسائي وحفص بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع، انظر: الحجة لابن زنجلة: ٢٦١، والكشف لمكي: ٤٤٠/١، أي: لقد تقطع ما بينكم، كذا قال أهل (الكوفة)، واستدلوا عليه.

<sup>(</sup>٦) انظر: المساعد لابن عقيل: ٢/٥٢٥.

حرف القسم، والواو بدل منها، والتاء [بدل]<sup>(۱)</sup> من الواو، وفيها زيادة معنى التعجب، كأنه يعجب من تسهيل الكيد على يديه، وتأتيه مع عتو نمرود وقهره<sup>(۲)</sup>. انتهى.

وأما التاء المحركة في الاسم، نحو: أنت، فهي حرف خطاب، والمحركة في آخر الأفعال فهي اسم واقع على ضمير المتكلم والمخاطب، نحو: قمت، وقمتُ، [وقمتِ]<sup>(٣)</sup>، والتاء الساكنة في أواخر الفعل حرف وضع علامة التأنيث كقامَتْ، وزعم الحُلُواني<sup>(٤)</sup> أنها اسم، وهو حرف؛ لإجماعهم، وربما وصلت هذه التاء برب وثم فيقال: رُبَّتْ، وثُمَّتْ، بسكونها، وربما حركت بالفتح، نحو: رُبَّتَ، ثُمَّتَ، وتلحق (لعل) وتكون ساكنةً فقط نحو: لَعَلَّتَ (٥).

### ٤٠ ـ تبارك:

فعل لا يستعمل إلا بلفظ الماضي ولا يستعمل إلا لله(٦).

### ٤١ \_ تعال:

فعل أمر V يتصرف، ومن ثم قيل: إنه اسم فعلV.

# ٤٢ \_ ثُمَّ:

حرف يقتضي ثلاثة أمور:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>۲) الكشاف: ۳/ ۱۶.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن يزيد بن إزداذ، أبو الحسن الحُلواني، المقرئ، من كبار الحذاق المجودين، توفي سنة (٢٥٠ه).

ترجمته في: معرفة القراء: ١/٢٢٢، غاية النهاية: ١/١٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأزهية: ٢٦٢، ورصف المباني: ٢٣٤ ـ ٢٤٨، والجنى الداني: ١١٧، ومغنى اللبيب: ١٥٧.

<sup>(</sup>٦) من ذلك قوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ اَلْحَاتُهُ وَالْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ اَلْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وانظر: تفسير الخازن: ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: حروف المعاني للزجاجي: ٢١، والبحر المحيط: ٢/٤٧٩، والإتقان: ١/

التشريك في الحكم، والترتيب، والمهلة، وفي كل خلاف.

أما التشريك، فزعم الكوفيون والأخفش أنه قد يتخلف بأن تقع زائدة، فلا تكون عاطفة البتة، وخرجوا على ذلك قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْفُرُولُ أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴿ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١١٨]، وأجيب بأن الجواب فيها مقدر (١).

وأما الترتيب والمهلة فخالف قوم في اقتضائها [إياهما تمسكاً] (٢) بقوله تعالى: ﴿ خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الزمر: ٢]، ﴿ وَبَلاً خَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَمُ مِن سُلاَلَةٍ مِن مَآهٍ مَهِينِ ۞ ثُمَّ الْمَدَى الله مِن الله على الله الله عن الكل: بأن وَمُ الله عنها لترتيب الإخبار، لا لترتيب الحكم، قال ابن هشام: وغير هذا الجواب أنفع منه؛ لأنه يصحح الترتيب فقط لا المهلة، إذ لا تراخي بين الإخبارين، والجواب المصحح لهما ما قيل في الأولى: أنه العطف على الإخبارين، والجواب المصحح لهما ما قيل في الأولى: أنه العطف على مقدر، أي: من نفس واحدة أنشأها ثم جعل منها زوجها، وفي الثانية: أن المراد ثم ملى الهداية (٢).

#### فائدة:

أجرى الكوفيون «ثم» مجرى (الفاء والواو) في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط، وخرج عليه قراءة/ الحسن: ﴿وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح المفصل لابن يعيش: ٨/ ٩٥، ورصف المباني: ٢٤٩، والبحر المحيط: ٥/ ١١٠، والجنى الداني: ٤٠٦، والمغني: ١٥٨، وتقدير الجواب: إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت... تاب عليهم، ثم تاب عليهم. ويكون ما بعد ثم من باب التأكيد، مثل قوله في الآية قبلها: لقد تاب الله على النبي... ثم تاب عليهم.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للفراء: ٣٣٦/٢، والكشاف: ٢/ ٦٢، ١١٣/٤، والمحرر الوجيز: ٦/ ٣٨، والبحر المحيط: ٢٥٥، ٧٥٠، ورصف المباني: ٢٥٠، والجنى الداني: ٤٠٦ ـ ٤٠٨، ومغنى اللبيب: ١٦٥، ١٦٠.

مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُدَّرِكُهُ ٱلمُّوتُ ﴾ [النساء: ١٠٠] بنصب (١) يدركه (٢).

# ٤٣ \_ ثُمَّ:

بالفتح، إشارة إلى المكان البعيد، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَنْكُنّا ثُمّ ٱلْآخُونِينَ وَالشعراء: ٢٤]، وهو ظرف لا يتصرف، فلذلك غلط من أعربه مفعولاً لرأيت في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمّ رَأَيْتُ وَالإنسان: ٢٠]، وقرى (٣): ﴿وَإِنَا رَأَيْتُ ثُمّ رَأَيْتُ وَالإنسان: ٢٠]، وقرى (٣): ﴿وَإِنَا لَا لَهُ شهيد، بدليل: ﴿هُنَالِكَ ٱلْوَلْيَةُ لِلّهِ مَرْجِعُهُمْ ثُمّ اللّه في (الكهف: ٤٤]، وقال الطبري في قوله تعالى: ﴿أَثُمُ إِذَا مَا وَقَع ءَامَنُم بِعِ عَلَى المضمومة بالمفتوحة، كذا قاله ابن هشام في «المغني» (٥)، وتابعه الحافظ السيوطي في «الإتقان» (٦)، وليس ما قالاه بصواب، قال أبو حيان في تفسيره: قرأ طلحة بن مصرف (٧) ﴿أَثَمَ بَعْتِح الثاء، وهذا يناسب تفسير الطبري: وأهنالك (٨)، انتهى، فلذا تبين أنه إله قرئ بها في هذه الآية، فلا وهم، فقد تكون هذه القراءة هي المختارة عند ابن جرير، فإنه أحد الأثمة المجتهدين، وهو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد، الإمام المجتهد، لم يقلد أحداً، وكان من أفراد/ الدنيا، وله «التفسير الكبير» (١٠)، الذي ما ألف مثله، و«التاريخ» الكبير، وغير ذلك، والطبري نسبة إلى طَبَرِسْتَان (١١)، وهو إقليم و«التاريخ» الكبير، وغير ذلك، والطبري نسبة إلى طَبَرِسْتَان (١١)، وهو إقليم

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط: ٣/ ٣٣٧، وهي قراءة الحسن بن أبي الحسن، ونبيح، والجراح.

<sup>(</sup>٢) انظر: مغنى اللبيب: ١٦١.

<sup>(</sup>٣) وهي: قراءة ابن أبي عبلة، وقراءته بفتح الثاء [المدقق]، انظر: البحر المحيط: ١٦٤/٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ١٠١/١٥.

<sup>(</sup>٥) مغنى اللبيب: ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) الإتقان: ٢/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٧) هو: طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب، أبو محمد الهمداني اليامي الكوفي، تابعي كبير، له اختيار في القراءة ينسب إليه. مات سنة (١١٢هـ).

ترجمته في: غاية النهاية: ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط: ١٦٧/٥.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>١٠) في (هـ) زيادة: وغير ذلك.

<sup>(</sup>١١) (طبرِسْتَان): بفتح أوله وثانيه وكسر الراء، وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا =

متسع، وقاعدة [مدائنه] (١) آمُل (٢)، وهو غير أبي جعفر الطبري المصري المحدث (٣)، فذاك إمام عالم بالحديث، والله أعلم.

[وفي «الترشيح» لخَطَّاب (٤): «ثَمَّ» ظرف، فيه معنى الإشارة إلى «حيث»؛ لأنه هو (٥) في المعنى [٦)(١)(٠).

## ٤٤ \_ جعل:

قال الراغب: لفظ عام في الأفعال كلها، وهو أعم من فعل وضع وسائر أخواته، ويتصرف على خمسة أوجه:

أحدها: يجري مجرى صار وطفق، نحو: جعل زيد يقول كذا.

الثاني: مجرى أوجد، فيتعدى لمفعول واحد، نحو قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ النَّالُمُنَ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

الثالث: في إيجاد شيء من شيء، وتكوينه منه، نحو قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجًا﴾ [النحل: ٧٧]، ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانُا﴾ [النحل: ٨١].

<sup>=</sup> الاسم، وتقع جنوب بحر (قزوين)، وموضعها يعرف الآن (ببال لبورز)، شمال شرق (طهران)، وكان افتتاحها سنة (١٤٢هـ). انظر: معجم البلدان ١٣/٤، الروض المعطار: ٣٨٣.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) آمُل: بضم الميم بعد المد وآخره لام: مدينة من مدن (خراسان)، بينها وبين (مرو) على شط نهر (جيحون) ست مراحل خفاف.

انظر: معجم البلدان: ١/٥٧، والروض المعطار: ٥.

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن صالح المصري، أبو جعفر الطبري، ثقة حافظ، ولد بمصر سنة (١٧٠هـ)، ومات سنة (٢٤٨هـ).

ترجمته في سير أعلام النبلاء: ١٦٠/١٢.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو بكر بن يوسف، عالم من قرطبة، برع في العربية وأقرأها، له كتاب: الترشيح في النحو، مات بعد (٤٥٠ه).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/٥٥٣.

<sup>(</sup>٥) هكذا في (هـ)، وفي الإتقان: ١/٥٠٩، ولعل الصواب: لأنه هو هو في المعنى.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من: (ح): وفي (ه): «التوشيح لخطاب»، والتصويب من: بغية الوعاة: ١/٥٥٣.

<sup>(</sup>٧) كتاب الترشيح لم أقف عليه، وانظر: في (ثم): مغنى اللبيب: ١٦٢، والبرهان: ١٧٠/٤.

الرابع: في تصيير الشيء على حالة دون حالة، نحو قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا﴾ [البقرة: ٢٢]، ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا﴾ [نوح: ١٦].

الخامس: الحكم بالشيء على الشيء، حقاً كان، نحو قوله تعالى: ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَالِينَ ﴾ [القصص: ٧]، أو باطلاً، نحو قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنْتِ سُبْحَنَنُهُ ﴾ [النحل: ٥٧]، ﴿ اَلَذِينَ جَمَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ [الحجر: ٩١] (١).

[أقول: كذا نقل الحافظ السيوطي في «الإتقان»(٢) عن الراغب، وفيه اعتراضات من أوجه:

الأول: قوله: تجري مجرى صار وطفق، نحو: جعل زيد يقول كذا، فإنَّ «جعل» إذا كانت بمعنى صار كان معناها وحكمها غير التي بمعنى طفق، فإنها إذا كانت بمعنى طفق فهي من أفعال الشروع، تقول: جعلت أتكلم، أي: أخذت وشرعت، وهي ترفع المبتدأ على أنه اسم لها، وتنصب الخبر على أنه خبرها، مثل أفعال المقاربة (٣).

الثاني: \_ من الاعتراضات \_ في قوله: الثالث: في إيجاد شيء من شيء، نحو: ﴿وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِّنَ أَنفُسِكُمُ أَزْرُجًا ﴾ [النحل: ٧٧]، فهذه بمعنى أوجد وخلق معنى وحكماً التي ذكرها قبل، وقال: القسم الثاني: يكون بمعنى أوجد أوجد (١٠).

الثالث: من الاعتراضات في قوله: الرابع: في تصيير الشيء على حالة دون حالة، نحو: ﴿ اللَّهِ مَعَلَ اللَّهُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا ﴾ [البقرة: ٢٢]، ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِهِنَّ فَوُرُكُ ﴾ [نوح: ١٦]، فهذه بمعنى صار، كما تقدم، ولهذا نصبت مفعولين.

الرابع: من الاعتراضات على قوله: والخامس، في الحكم بالشيء على الشيء، حقاً كان، نحو قوله تعالى: ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٧]،

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب: (جعل): ٩٤.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ١/٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) المفهوم من عبارة الراغب في الوجه الأول أنه يريد أن (جعل) مثل طفق وصار في عدم تعديها، انظر: المفردات: ٩٤، حيث قال: الوجه الأول: يجري مجرى صار وطفق، فلا يتعدى، نحو: جعل زيد يقول كذا.

<sup>(</sup>٤) بل هناك فرق بين الثاني والثالث، فالثاني: إيجاد شيء وخلقه دون ارتباط بشيء آخر، وأما الثالث فهو: إيجاد شيء من شيء آخر.

فهذه أيضاً بمعنى صيره من المرسلين، قال: أو باطلاً، نحو قوله تعالى: ﴿ وَبَعْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَتِ سُبَحَنَهُ ۗ [النحل: ٥٧]، ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ [الحجر: ١٩]، أقوال: جعل في الآية الأولى بمعنى اعتقد، وإذا كانت بمعنى اعتقد نصبت مفعولين مثلها إذا كانت بمعنى صار، ويجعلون: أي: يعتقدون، وأما الآية الثانية تحتمل أن تكون بمعنى صار، فيكون المعنى الذين صيروا القرآن عضين، والله عضين، ويحتمل/ بمعنى اعتقد، أي: الذين اعتقدوا القرآن عضين، والله أعلم.

والحاصل أن يجعل لها أربع حالات:

الحالة الأولى: بمعنى صار، وحكمها أن تنصب مفعولين.

الثانية: أن تكون بمعنى اعتقد، وحكمها أيضاً أن تنصب مفعولين.

الثالثة: بمعنى أوجد، تنصب مفعولاً واحداً، أو تكون فعلاً ماضياً تاماً.

الرابعة: أن تكون بمعنى طفق وشرع، فهذه تعمل عمل كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ومعناها الشروع في الأمر، نحو: جعلت أخطب، والله الموفق](١).

## ٤٥ \_ حاشى:

اسم بمعنى التبرئة في قوله تعالى: ﴿ حَشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوّةٍ ﴾ [يوسف: ٢١]، لا فعل ولا حرف، بدليل قراءة بعضهم «حاشاً لله» بالتنوين، كما يقال: «براءة لله»، وقراءة ابن مسعود: «حاشا الله» بالإضافة، كمَعَاذَ الله، وسُبْحانَ الله، ودخولها على اللام في قراءة السبعة (٢)، والجار لا يدخل على الجار، وإنما ترك التنوين في قراءتهم؛ لشبهها بحاشى الحرفية لفظاً ومعنى، وزعم [قوم] (٣) أنها اسم فعل، معناه: أتبرأ أو تبرأت؛ لبنائها ورد بإعرابها في بعض اللغات، وزعم المبرد وابن جني

<sup>(</sup>١) من بداية قوله: أقول: كذا نقل الحافظ السيوطي في الإتقان، في ص إلى هنا ساقط من (ح).

وانظر: في «جعل»: معاني القرآن للزجاج: ٣٢٩/٢، البرهان: ١٢٨/٤ ـ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشف: ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

أنها فعل، وأن المعنى في الآية: جانب يوسف المعصية؛ لأجل الله، وهذا التأويل لا يتأتى في الآية الأخرى<sup>(۱)</sup>، قال الفارسي: حَاشَ فاعل من الحَشَا، وهو الناحية، أي: صار في ناحية، أي: بعد مما [رمي]<sup>(۲)</sup> به، وتنحى عنه، فلم يغشه، ولم يلابسه<sup>(۳)</sup>.

وتقع حاشى فعلاً متعدياً متصرفاً كما قال الشاعر:

ولا أحاشي من الأقوام من أحد<sup>(٤)</sup>

أي: استثنيته (٥).

وتقع للاستثناء، ومذهب سيبويه والجمهور أنها حرف بمنزلة (إلا) إلا أنها تجر المستثنى منه، وذهب الجرمي<sup>(٦)</sup> والمازني<sup>(٧)</sup> والمبرد وغيرهم من النحاة [إلى]<sup>(٨)</sup> أنها [تكون كثيراً]<sup>(٨)(٩)</sup> حرفاً، فيجر بها المستثنى.

وتأتي قليلاً فعلاً جامداً متعدياً ، وقالوا: سمع في كلام العرب: اللهم اغفر لي ولمن سمع ، حاشا الشيطان وأبا الأصبع (١٠٠ ولم تقع في القرآن حاشا الاستثنائية .

<sup>(</sup>١) انظر: رصف المبانى: ٢٥٥، الجنى الدانى: ٥١٢، المغنى: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) لم أجده في مظانه من كتب الفارسي، وهو في المفصل: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) القائل هو النابغة الذبياني، وهو في ديوانه: ١٢، وشرح شواهد المغني للسيوطي: ٧٤، ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجني الداني: ٥١٠، المغنى: ١٦٤، شرح أبيات مغنى اللبيب: ٣/ ٨٧.

<sup>(</sup>٦) هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي البصري النحوي، صاحب التصانيف، كان عالماً باللغة والنحو، ورعاً خيراً، ومن تصانيفه: مختصر في النحو، وغريب سيبويه، وغير ذلك. توفى سنة (٢٢٥هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٥٦١، بغية الوعاة: ٢/٨.

<sup>(</sup>٧) في النسختين: المزنى، والتصويب من الجني الداني والمغنى.

والمازني هو: بكر بن محمد بن بقية بن حبيب، أبو عثمان المازني البصري، من مازن بني شيبان بن ذهل، له: ما تلحن فيه العامة. علل النحو، التصريف. مات سنة (٢٤٩هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/٢٦٣.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٩) في (ه): زيادة: «تكون».

<sup>(</sup>١٠) انظر: الجني الداني: ٥١٣، المغني: ١٦٥.

#### ٤٦ \_ حتى:

حرف لانتهاء الغاية كإلى، [لكن] (١) يفترقان في أمور فتنفرد حتى بأنها لا تجر إلا الظاهر، والآخِر المسبوق بذي أجزاء، والملاقي له، نحو قوله تعالى: ﴿ سَلَمُ هِي حَتَى مَطْلَع الْفَجْرِ فَ القدر: ٥]، وأنها لإفادة تَقَضّي الفعل قبلها شيئاً فشيئاً، وأنها [لا] (٢) يقال بها ابتداء الغاية، وأنها يقع بعدها المضارع المنصوب بأن المقدرة، ويكونان في تأويل مصدر مخفوض (٣).

ثم لها حنيئذ ـ أي إذا دخلت على المضارع المنصوب ـ ثلاثة معان:

مرادفة إلى، نحو قوله تعالى: ﴿ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٩٢]؛ أي: إلى رجوعه.

ومرادفة كي التعليلية نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَلِيلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، و﴿ لَا نُيفِقُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ حَتَى يَنفَضُواْ ﴾ [المنافقون: ٧]، [و] (١) مشلها: ﴿ فَقَلِلُواْ الَّتِي تَبْغِي حَتَى قَفِيٓ اللّهِ ﴾ [الحجرات: ٩].

ومرادفة (إلا) في الاستثناء، وجعل منه ابن مالك وغيره قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّن يَقُولاً ﴾ [البقرة: ١٠٢]، قال ابن هشام في المغني: والظاهر في [هذه] (٥) الآية خلافه، وأن المراد معنى الغاية (٢)(٧).

### مسألة:

متى دل دليل على دخول الغاية التي بعد «إلى» و «حتى» في حكم ما قبلها أو على عدم دخوله، فواضح أنه يعمل به:

فالأول: نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦]، ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجني الداني: ٥٠٠، المغني: ١٦٦ ـ ١٦٨، البرهان: ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) مغني اللبيب: ١٦٩.

<sup>(</sup>٧) الجنى الداني: ٥٠٦، المغني: ١٦٩، المساعد لابن عقيل: ٧٩/٣.

إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦]، دَلَّت السُّنَّة على دخول المرافق والكعبين في الغَسْل.

والثاني: نحو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّرَ أَتِتُوا الصِّيامَ إِلَى النَّيلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، دل النهي عن الوصال على عدم دخول الليل في الصيام، ﴿ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، فإن الغاية لو دخلت هنا لوجب الإنظار حال اليسار أيضاً، وذلك يؤدي إلى عدم المطالبة وتفويت حق الدائن.

وإن لم يدل دليل على واحد منها ففيه ثلاثة (١) أقوال:

أحدها: \_ وهو الأصح \_ تدخل مع «حتى» دون «إلى» حملاً على الغالب في البابين؛ لأن الأكثر مع القرينة عدم (٢) الدخول مع «إلى»، والدخول [مع] (٣) «حتى» فوجب الحمل عليه عند التردد.

والثاني: تدخل فيهما.

والثالث: لا فيهما، واستدل للقولين في استوائهما بقوله تعالى: ﴿فَمَتَعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ﴾ [يونس: ٩٨]، وقرأ ابن مسعود \_ رضى الله تعالى عنه \_: «حتى حين»(٤).

#### تنبيه:

ترد حتى ابتدائية، أي: حرف تبتدأ بعده الجمل، أي: تستأنف فتدخل على الاسمية والفعلية المضارعة (٥) والماضية، نحو قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ ﴾ [البقرة: ٢١٤] بالرفع (٦)، ﴿حَتَّى عَفَوا وَقَالُوا ﴾ [آل عمران: ٩٥]، ﴿حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَنزَعْتُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، وادعى ابن مالك أنها في الآيات جارة لاإذا»، ولاأن» مضمرة، كما في الآيتين الأوليين، والأكثرون على خلافه (٧).

<sup>(</sup>١) في النسختين وفي الإتقان: أربعة، والمذكور ثلاثة.

<sup>(</sup>٢) في (ه): وعدم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإتقان: ١/١١٥، ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) في (ه): والمضارعية.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة نافع، وقراءة الباقين بالنصب، قال مكي: ووجه القراءة بالرفع أن الفعل دال على الحال التي كان عليها الرسول ﷺ ولا تعمل حتى في حال اه. انظر: الكشف: ١٨٩٨، سراج القارئ: ١٦٦٨.

<sup>(</sup>٧) رصف المباني: ٢٥٧، الجني الداني: ٥٠٤، المغنى: ١٧٣.

وترد عاطفة، ولا أعلمه (١) في القرآن؛ لأن العطف [بها] (٢) قليل جداً، ومن ثم أنكره الكوفيون البتة (٣).

#### فائدة:

إبدال حائها عيناً لغة هذيل (ئ)، وبها قرأ ابن مسعود ـ رضي الله تعالى (6) عنه (6) ـ.

#### ٤٧ \_ حسب:

وهي من أفعال القلوب، مثل: ظن، وعلم، وبابه، تتعدى إلى مفعولين، وحسب معناه رجحان أحد الطرفين، من الحسبان<sup>(٢)</sup>، قال الراغب في مفردات القرآن: وقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدَّغُلُوا اللَّجَنَّكَ ﴾ [البقرة: ٢١٤] مصدره الحسبان، وهو أن يُحَكِّم أحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله، فيجيبه ويعقد عليه الأصابع، ويكون بغرض أن يعتريه فيه شك ويقارب ذلك الظن، لكن الظن أن يخطر النقيض بباله فيغلب [أحدهما](٢) على الآخر. انتهى(٨).

قال تعالى: ﴿أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَيَخُونَهُمْ ﴿ [الزخرف: ٨٠]، ﴿ أَيَعْسَبُ الْإِنسَنُ أَلَن نَجْمَعُ عِظَامَهُ ﴾ [القيامة: ٣]، وقد ترد حسب بمعنى اليقين، كقوله: حَسِبْتُ التقى والجودَ خيرَ تجارةٍ رِباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلاً (٩)

<sup>(</sup>١) المتكلم هو السيوطي في الإتقان: ١/١٢٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) رصف المباني: ٢٥٦، الجني الداني: ٥٠٠، ٥٠٠، مغني اللبيب: ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) هذيل بن مدركة: قبيلة عظيمة من العدنانية، لا زالت في ديارها الأصلية، ولهجتها أقرب اللهجات إلى الفصحى، وهم بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

انظر: معجم قبائل الحجاز: ٥٤٧

<sup>(</sup>٥) إيضاح الوقف والإبتداء: ١٣/١، تسهيل الفوائد: ١٤٦، تفسير القرطبي: ١/٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: أوضح المسالك: ٢/٢٦، شرح ابن عقيل على الألفية: ٢٨/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٨) المفردات للراغب: (حسب) ١١٧.

<sup>(</sup>٩) البيت للبيد بن ربيعة، وهو في ديوانة: ١١٩.

#### ٤٨ \_ حىث:

ظرف مكان، قال الأخفش: وترد للزمان.

مبنية على الضم تشبيهاً بالغايات، فإن الإضافة إلى الجملة كلا إضافة (١)، ولهذا قال الزجاج في قوله تعالى: ﴿مِنْ حَيْثُ لَا نُوْبُمُ ۗ [الأعراف: ٢٧]: ما بعد حيث صلة لها، وليست بمضافة إليه (٢)، يعني أنها غير مضافة للجملة بعدها فصارت كالصلة لها، أي: كالزيادة وليست جزءاً منها. وفهم الفارسي أنه أراد أنها موصولة، فرد عليه (٣).

ومن العرب من يعربها، ومنهم من يبنيها على الكسر لالتقاء الساكنين، وعلى الفتح، ويحتملها قراءة من قرأ: ﴿مِّنَ «حَيْثِ» لَا يَعْلَمُونَ [الأعراف: ١٨٢، القلم: ٤٤] بالكسر(٤)، ﴿اللهُ أَعْلَمُ «حَيْثَ» يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤] بالفتح (٥)(٦).

والمشهور أنها لا تتصرف، وجوز قوم في الآية الأخيرة كونها مفعولاً به على السعة، قالوا: ولا تكون ظرفاً؛ لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان، ولأن المعنى أنه يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة؛ لأشياء في المكان، وعلى هذا فالناصب لها «يعلم» محذوفاً مدلولاً عليه بأعلم لا به؛ لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به إلا إن أولت بعالم.

وقال أبو حيان: الظاهر اقرارها على الظرفية المجازية، وتضمين أعلم معنى ما يتعدى إلى الظرف، والتقدير: الله أنفذ علماً [حيث] (٧) يجعل، أي: هو نا [فذ العلم] (٧) في هذا الموضع (٨). قال في المغني: وطيء تقول: «حوث» والغالب

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى: ۱۷٦، البرهان: ٤/٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للزجاج: ٢/٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) أي: رد على الزجاج.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على على هذه القراءة، وذكرها ابن هشام في المغني: ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط: ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى: ١٧٦، شرح المفصل لابن يعيش: ٩١/٤.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>A) انظر: البحر المحيط: ٢١٦/٤.

كونها في محل نصب على الظرفية، أو خفض بمن، وقد تخفض بغيرها، كقوله: لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم (١)

وندر إضافتها إلى المفرد، قال أبو الفتح (٢) في كتاب التمام: ومن أضاف حيث إلى المفرد أعربها (٣)، قال ابن هشام في المغني: ورأيت بخط الضابطين.

أما ترى حيثُ سهيلٌ طالعا(٤)

بفتح ثا (حيث)، وخفض سهيل، وحيث بالضم، وسهيل بالرفع، أي: موجود، فحذف الخبر.

وإذا اتصلت بها ما الكافة ضمنت معنى الشرط، وجزمت الفعلين كقولهم: حيثما تستقم يُقدِّر لك الله نجاحاً في غابر الأزمان<sup>(٥)</sup> وهذا البيت دليل عندي على مجيئها للزمان<sup>(١)</sup>، انتهى.

# ٤٩ \_ حين (٧):

ظرف زمان، قال في الصحاح/: الحين: الوقت، يقال: حينئذ، قال خويلد (^):

كَأْبِيْ الرمادِ عظيم القِدْر جَفْنَتُه حين الشتاء كحوض المَنْهَلِ اللَّقِفِ (٩)

<sup>(</sup>۱) الشاهد لزهير، ديوانه: ۲۹.

<sup>(</sup>٢) أي: ابن جني.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في التمام لابن جني، وهو منسوب إليه في المغنى: ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن عقيل على الألفية: ٣/٥٦.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن عقيل على الألفية: ٣٠/٤.

<sup>(</sup>٦) المغني: ١٧٨، وانظر: المفصل: ١٦٩، شرحه لابن يعيش: ٩٠/٤، شرح الكافية للرضي: ١٨/٢.

<sup>(</sup>٧) هذه الأداة بأكملها ساقطة من: (ح).

<sup>(</sup>٨) هو خويلد بن مرة، من بني هذيل، من مضر، شاعر مخضرم، وفارس مشهور، أدرك الجاهلية والإسلام، كان يسبق الخيل، توفي في خلافة عمر رها الله المالية والإسلام، كان يسبق الخيل، توفي في خلافة عمر الهالية والإسلام، كان يسبق الخيل، توفي في خلافة عمر الهالية المالية المالية

ترجمته في الشعر والشعراء: ٢/ ٦٦٣، الإصابة: ١/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٩) ديوان الهذليين: ١٥٦/٢، وروايته: عند الشتاء، وليس فيه شاهد بهذه الرواية، والصحاح: (حين): ٢١٠٦/٥. كأبي الرماد: أي: عظيم الرماد، المنهل: الذي إبله عطاش، الحوض اللقف: الذي يتَلَقَّفُ من أسفله، أي: يتهدم.

وربما أدخلوا عليه التاء، قال أبو وَجْزة (١٠):

العَاطِفُون تَحِينَ ما من عَاطفِ والمُطْعِمون زَمَان أين المُطعِمُ (٢) والحين أيضاً: المدة، ومنه قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِن ٱلدَّهْرِ ﴾ [الإنسان: ١]، وحان له أن يفعل كذا تحين حيناً، أي: آن، وحان حينه، أي: قرب، أوانه ووقته وعاملته متحاينة مثل مسارعه، وأحينت بالمكان إذا أقمت به حيناً، وحَيَّنْتُ الناقة إذا جعلت لها في كل يوم وليلة وقتاً تحلبها فيه، قال المُخَارُ (٣):

إِذَا أُفِنْتَ أُرُو عيالِكَ أَفْنُها وَإِنْ حُيِّنْتَ أَرْبَى على الوَطْبِ حَيْنُها (٤)

وفلان يأكل الحينة والحينة، أي: المرة الواحدة في اليوم والليلة، وفلان يفعل ذلك أحياناً، وفي الأحايين، وتَحَيَّنَ الوارشُ (٥) إذا انتظر وقت الأكل ليدخل، والحَيْنُ ـ بالفتح ـ الهلاك، يقال: حان الرجل، أي هلك، وأحانه الله تعالى (٢)، انتهت عبارة «الصحاح»، وفي «القاموس»: الحِين بالكسر: الدهر، أو : وقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر، يكون سنة أو أكثر، أو يختص بأربعين سنة، أو سبع سنين أو سنتين أو ستة أشهر أو شهرين، أو لك غدوة (١)، ويوم القيامة، وقوله تعالى: ﴿فَنَوَلَ عَنْهُمْ حَتَى حِينِ اللهِ المالة التي أمهلوها، ج: أحيان، [ويجمع على] (١٧٤)، أي: حين تنقضي المدة التي أمهلوها، ج: أحيان، [ويجمع على] (١٧٤)

<sup>(</sup>١) هو أبو وَجْزة السَّعْدِي كما في الصحاح، ولم أجد له ترجمة..

<sup>(</sup>٢) الصحاح: (حين): : ٢١٠٦/٥.

<sup>(</sup>٣) هو الربيع بن ربيعة بن عوف بن أنف الناقة التميمي، أبو يزيد، المعروف المخبل، السعدي، الشاعر المشهور، وقيل: إن اسمه ربيعة بن مالك، من فحول الشعراء، وعمر عمراً طويلاً، مات في خلافة عمر أو عثمان.

ترجمته في: الإصابة: ١/٥٠٤.

<sup>(</sup>٤) الصحاح: (حين): ٢١٠٦/٥.

<sup>(</sup>٥) الوارش: هو الطفيلي المشتهى للطعام. لسان العرب: (ورش): ٨/ ٤٨١٢.

<sup>(</sup>٦) الصحاح (حين): ٢١٠٦/٥.

<sup>(</sup>٧) في القاموس: أو كل غدوة وعشية.

<sup>(</sup>A) في القاموس: جج: أحايين، أي: وجمع، الجمع، وما بين المعقوفين من عبارة المؤلف. وقوله: (ج): أحيان، أي: جمع أحيان. وهذه من اصطلاحات القاموس.

أحايين، وإذا باعدوا بين الوقتين باعدوا بإذ، فقالوا: حينئذ (١). انتهى.

#### ٠٥ \_ دون:

ترد ظرفاً نقيض فوق، فلا تتصرف على المشهور، وقيل: تتصرف بالوجهين، قُرئ: ﴿وَمِنَا دُونُ ذَالِكُ ﴾ [الجن: ١١]، بالرفع والنصب(٢).

وترد اسماً بمعنى غير نحو: ﴿أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَلِهَ أَهُ [الأنبياء: ٢٤]، أي: غيره، قال الزمخشري: معناه أدنى مكان من الشيء (٣)، وتستعمل للتفاوت في الحال، نحو: زيد دون عمرو، أي: في الشرف والعلم، واتُّسِع فيه فاستُعمِل في تجاوز حد إلى حد، نحو قوله تعالى: ﴿أَوْلِيالَهُ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ ﴾ [النساء: ١٤٤]، أي: لا تجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين (٤).

#### ٥١ \_ ذو:

اسم بمعنى صاحب، وضع للتوصل إلى وصف الذوات بأسماء الأجناس، كما أن (الذي) وضعت صلة إلى وصف المعارف بالجمل (٥)، ولا يستعمل إلا مضافاً، ولا يضاف إلى ضمير، ولا مشتق، وجوزه بعضهم، وخرج عليه قراءة (٢) ابن مسعود ـ رضي الله تعالى عنه ـ: «﴿وَقَوْقَ كُلِّ ذِى «عالم» عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٢٦] (٧)، وأجاب الأكثرون عنها: بأن العالم هنا مصدر كالباطل، أو بأن ذى زائدة (٨). قال السهيلى: والوصف بدذو» أبلغ من الوصف بصاحب،

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: (حين): ١٥٣٩.

<sup>(</sup>٢) قراءة الفتح هي قراءة الجمهور على أنها مبنية، وذكر الرفع؛ الزركشي في البرهان: 3/ ٢٧٦، والسيوطي في الإتقان: ١٣/١، ولم أقف عليها في المصادر المعنية بذكر القراءات.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المفصل ولا الكشاف، ونسبه إليه في البرهان: ٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان: ٤/٢٧٥، ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: البرهان: ٤/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط: ٥/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٧) وفي نسخة (هـ): «﴿ وَفَوْقَ كُلِ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾».

<sup>(</sup>٨) انظر: البحر المحيط: ٥/ ٣٣٣، والبرهان: ٤/ ٢٧٧.

والإضافة بها أشرف (۱)، فإن ذو [يضاف] (۲) للتابع، وصاحب يضاف إلى المتبوع، تقول: أبو هريرة صاحب النبي، ولا تقول النبي صاحب أبي هريرة، وأما ذو فإنك تقول: ذو المال، وذو العرش، فتجد الاسم الأول متبوعاً غير تابع، وبني على هذا الفرق أنه تعالى قال في سورة (الأنبياء): ﴿وَذَا النّونِ إِذَا النّونِ، وهو الحوت، وقال في سورة (ن): ذَهَبَ إلانبياء: ۱۸٤]، فأضافه إلى النون، وهو الحوت، وقال في سورة (ن): ﴿وَلا تَكُن كَصَاحِبِ المُوتِ القلم: ۱۸٤]، قال: والمعنى واحد، لكن بين اللفظين تفاوتاً كثيراً في حسن الإشارة إلى الحالين، فإنه حين ذكره في معرض الثناء عليه أتى بذي؛ لأن الإضافة بها أشرف، وبالنون؛ لأن لفظه أشرف من لفظ الحوت؛ لوجوده في أوائل السور، وليس في لفظ الحوت ما يُشَرفه كذلك، فأتى به وبصاحب حين ذكره في معرض النهى عن اتباعه (۳).

#### ۲۵ \_ روید:

اسم لا يتكلم به إلا مصغراً مأموراً به، وهو تصغير (رود) وهو المهل(٤).

## ٣٥ \_ رب:

حرف في معناه ثمانية أقوال:

أحدها: للتقليل دائماً، وعليه الأكثرون.

الثاني: للتكثير دائماً، كقوله تعالى: ﴿ زُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ [الحجر: ٢]، فإنه يكثر منهم تمني ذلك، وقال الأولون: هم مشتغلون بغمرات الأهوال فلا يفيقون بحيث يتمنون ذلك إلا قليلاً.

الثالث: أنها لهما على/ السواء.

الرابع: للتقليل غالباً، وللتكثير نادراً، قال في «الإتقان»: وهو اختياري (٥٠). الخامس: عكسه.

<sup>(</sup>۱) في النسختين زيادة: «به»، والتصويب من الإتقان.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) لم أجد كلام السهيلي في مظانه، ونسبه إليه في البرهان: ١٧٩/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان: ٢٨٠/٤.

<sup>(</sup>٥) الإتقان: ١/٥١٥.

السابع: للتكثير في موضع المباهاة والافختار، وللتقليل فيما عداه. الثامن: لمبهم العدد، تكون تقليلاً وتكثيراً (١).

وتدخل عليها (ما) فتكفها عن عمل الجر، وتدخلها على الجمل، والغالب حينتُذ دخولها على الفعلية الماضي فعلها لفظاً ومعنى، ومن دخولها على المستقبل: الآية السابقة، وقيل: إنه على حد ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ﴾ [الكهف: ٩٩](٢).

# ٤٥ \_ زعم:

من أخوات (ظن) تنصب المبتدأ والخبر، ويسميان مفعوليهما<sup>(٣)</sup>، والزعم حكاية قول يكون مَظِنة الكذب، تقول: زعم زيد أن عمراً صادقاً، فقولك: «زعم» إشارة إلى خبر عن غير الواقع، وهو الكذب/.

والزعم في الاعتقاد كالظن، وهو ترجيح أحد الطرفين من غير جزم، قال تعالى: ﴿ زَعُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعُولًا قُل بَكَن وَرَقِ ﴾ [التغابن: ٧]، وقوله: ﴿ سَلَهُمْ اللَّهُ وَرَقِي ﴾ [القلم: ٤٠] من الزعامة وهو الكفالة، والزعيم: الكفيل، وفي الحديث: الزعيم غارم (٤)، والزعامة: السيادة، وزعيم القوم سيدهم ورئيسهم، والمتكلم عنهم، وقد زَعِم \_ بالكسر \_ يَزْعُم كفرح يفرح: طمع، قال عنترة (٥):

عُلِّقْتُها عَرَضاً [وأَقْتُلُ قومَها](٦) زَعْماً لعمر أبيكِ ليس بِمَزْعَم (٧)

<sup>(</sup>۱) انظر: الأزهية: ۲۰۹، شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ٢٦، رصف المباني: ٢٦٦، الجنى الداني: ٤١٧، ٤١٨، المغنى: ١٨٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الأزهية: ۲٦٥، رصف المباني: ۲۷۰، ۲۷۱، الجنى الداني: ٤٢٩، ٤٣٠، المغنى: ۱۸۲، ۱۸۳،

<sup>(</sup>٣) انظر: المساعد لابن عقيل: ١/٣٥٦، أوضح المسالك: ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٣/ ٥٥٦ (٢١٦٥)، في البيوع، باب: ما جاء في أن العارية مؤداة. وسنن ابن ماجه: ٢/ ٨٠٤ (٢٤٠٥)، في الصدقات، باب: الكفالة.

<sup>(</sup>a) هو عنترة بن عمرو بن شداد من فرسان العرب المعدودين المشهورين بالنجدة، وكان يقال له: عنترة الفوارس.

ترجمته في: الشعر والشعراء: ١/٢٥٠، شرح شواهد المغني: ١/٤٨٢

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٧) ديوانه: ١٩١، وروايته: «ورب البيت ليس بمزعم».

أي: ليس بمطمع (١)، وقال في «القاموس»: الزَّعْمُ مُثَلَّثةً: [القولُ] (٢) الحقُّ والباطلُ والكَذِبُ، [ضِدٌ، وأكثر ما يقال] (٣) فيما يشك فيه (٤). انتهى.

وقال غيره: زعم مظنة الكذب، ولهذا جاءت في القرآن في كل موضع ذم الله القائلين به، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَآ أُنزَلَ مِن قَبِلِكَ﴾ [النساء: ٦٠].

وقد يأتي الزعم في كلام العرب بمعنى التحقيق واليقين، قال الجعدي (٥) في حق نوح ﷺ:

نودي قسم وار[كبن](٢) بأهلك إن [الله](١) مُوفِ للناس ما زعما(٧)

وهو بمعنى التحقيق، وفي الحديث المرفوع: زعم جبريل كذا<sup>(۸)</sup>، وفي «الصحيح» من حديث ضمام بن ثعلبة<sup>(۹)</sup> زعم رسولك أن علينا خمس صلوات في كل يوم وليلة، وزعم كذا وكذا (۱۱)، وهي في هذا المقام بمعنى التحقيق، وقد أكثر سيبويه في كتابه بقوله فيما يعتمده: زعم الخليل كذا، وزعم أبو الخَطَّاب (۱۱)

<sup>(</sup>۱) الصحاح: «زعم»: ١٩٤٢/٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من القاموس.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في النسختين، وهو في القاموس.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط: «زعم»: ١٤٤٣.

<sup>(</sup>۵) النابغة الجعدي، الشاعر المشهور المعمر، مات (بأصبهان)، في حدود سنة (۷۰هـ)، وله ۱۲۰ سنة.

ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ٣/ ٥٣٧، الإصابة: ٣/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>۷) دیوانه: ۱۳۲.

<sup>(</sup>٨) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٩) هو ضِمَام بن ثعلبة السَّعْدي، من بني سعد بن بكر بن ثعلبة، كان قدومه على رسول الله ﷺ سنة ٩ على الراجح.

ترجمته في: الإصابة: ٢/٠١٠.

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلم: ١/ ٤١، ١٢ في الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام، وسنن الترمذي: ٣/ ٥، ٢١٩ في الزكاة، باب ما جاء إذا أديتَ الزكاة فقد قضيتَ ما عليك.

<sup>(</sup>١١) هو عبد الحميد بن عبد المجيد، مولى قيس بن ثعلبة، أبو الخطاب، الأخفش الأكبر، من كبار العلماء بالعربية، أخذ عنه سيبويه، والكسائي، ويونس بن حبيب، وغيرهم، ولم يذكر تاريخ وفاته.

كذا، وتبعه ابن هشام في «المعني»(١) فيأتي بالزعم بمعنى التحقيق<sup>(٢)</sup>، والله أعلم.

### ٥٥ \_ السين:

حرف يختص بالمضارع، ويخلصه للاستقبال، ويتنزل منه منزلة الجزاء، فلذا لم يعمل فيه، وذهب البصريون إلى أن مدة الاستقبال معه أضيق منها مع (سوف)، وعبارة المعربين فيها حرف تنفيس، ومعناه حرف توسع؛ لأنها نقلت المضارع من الزمان الضيق وهو الحال إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال (٣)، وذكر بعضهم أنها قد تأتى للاستمرار لا للاستقبال، كقوله تعالى: ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ ﴾ الآية [النساء: ٩١]، [﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ ﴾ الآية [البقرة: ١٤٢] (٤١)؛ لأن ذلك إنما نزل بعد قولهم: «ما ولاهم» فجاءت السين إعلاماً بالاستمرار، لا بالاستقبال، قال ابن هشام: وهذا لا يعرفه النحويون، بل الاستمرار إنما يكون في المستقبل، قال: وزعم الزمخشري أنها إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة (٥)، ولم أر(٦) من فهم وجه ذلك، ووجهه أنها تفيد [الوعد](٧) بحصول الفعل فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده، وتثبيت معناه، وقد أومى إلى ذلك في سورة (البقرة)، فقال: ﴿نَسَبُنْيِكُهُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٣٧]، معنى السين أن ذلك كائن لا محالة، وإنَّ تأخر إلى حين، وصرح به في سورة براءة/، فقال في قوله تعالى: ﴿ أُوْلَيْكَ سَيْرَمُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ [التوبة: ١٨٤]: السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة، فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد في قولك: سأنتقم منك<sup>(٨)</sup>.

<sup>=</sup> ترجمته في: إنباه الرواة: ٢/ ١٥٧، بغية الوعاة: ٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب: ٢/ ٤٨، المغني: ٥٧٠، ٥٧١.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: «زعم»: ١٨٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجني الداني: ١١٩، المغنى: ١٨٤، البرهان: ٢٨٠/٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>۵) الكشاف: ۲/ ۱۹۲.

<sup>(</sup>٦) المتكلم هو السيوطي.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٨) المغنى: ١٨٤.

## ٥٦ \_ سوف:

كالسين وأوسع زماناً منها عند البصريين؛ لأن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى، ومرادفة لها عند غيرهم، وتنفرد عن السين بدخول اللام عليها، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ﴾ [الضحى: ٥]، قال أبو حيان: وإنما امتنع إدخال اللام على السين كراهة توالي الحركات في: لَـ«سَيُدَحْرِجُ»، ثُمَّ طُرِدَ الباقي (١)، قال ابن بَابَشاذ (٢): الغالب على سوف استعمالها في الوعيد والتهديد، وعلى السين استعمالها في الوعد، وقد تستعمل سوف في الوعد، والسين في الوعيد والسين في الوعيد والسين في الوعيد والسين في الوعيد التهي (١).

### ٧٥ \_ سواء:

تكون بمعنى مستوي، فتقصر مع الكسر، نحو قوله تعالى: ﴿مَكَانَا سُوّى﴾ [طه: ٥٨] (٥) ، وتمد مع الفتح، نحو: ﴿سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ ﴾ [البقرة: ٦]، وبمعنى الوسط فتمد مع الفتح، نحو قوله تعالى: ﴿فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيدِ ﴾ [الصافات: ٥٥]، وبمعنى التمام فكذلك نحو قوله تعالى: ﴿فِقَ أَرْبَعَةِ أَيَامٍ سَوَآءَ ﴾ [فصلت: ١٠]، أي: تماماً، ويجوز أن يكون منه قوله تعالى: ﴿وَالْهُدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ﴾ [ص: ٢٢]، ولم ترد في القرآن بمعنى غير، وقيل: وردت، وجعل منه في البرهان (٥) قوله تعالى: ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [المائدة: ١٢]، وهو وهم،

<sup>(</sup>۱) لم أجده في البحر المحيط، وذكر في الارتشاف: ٣٨٦/٢، دخول اللام على السين، وقال: هذا مذهب البصريين، ولم يسمع.

<sup>(</sup>٢) هو طاهر بن أحمد بن بَابَشاذ، أبو الحسن النحوي المصري، ورد العراق تاجراً في اللؤلؤ، وأخذ عن علمائها، ورجع إلى مصر، له: شرح جمل الزجاجي، المحتسب في النحو، مات سنة (٤٦٩هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١٧/٢.

<sup>(</sup>٣) الرهان: ٤/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجني الداني: ٤٣١، المغنى: ١٨٥، البرهان: ٢٨٢/٤، ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بضم السين، وقرأ الباقون بالكسر. انظر: الكشف: ٨/ ٨٩.

<sup>(</sup>٦) تحدث الزركشي في البرهان: ١٧٣/٤، ١٧٤ عن (سواء)، ولم أجد ما نسبه إليه المؤلف نقلاً عن السيوطي.

وأحسن منه قول الكلبي في قوله تعالى: ﴿ غَنُ وَلا آنَتَ مَكَانَا سُوَى ﴾ [طه: ٥٥] أنها استثنائية، والمستثنى محذوف، أي: مكان سوى هذا المكان (١٠)، حكاه الكرماني (٢) في «عجائبه»، وقال فيه بعد السياق: لأنها لا تستعمل غير مضافة (٣)(٤).

#### ٥٨ \_ ساء:

فعل لازم لا يتصرف.

#### ٥٩ \_ سبحان:

مصدر بمعنى التسبيح، لازم للنصب والإضافة إلى مفرد ظاهر، نحو: ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ ﴾ [يوسف: ١٠٨]، ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١]، أو مضمر، نحو قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَهُۥ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ ﴾ [النساء: ١٧١]، ﴿ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنا ﴾ [البقرة: ٣٢]، وهو وهو مما أُمِيْتَ فعله، وفي العجائب للكرماني: من الغريب ما ذكره المُفَضَّلُ (٥): أنه مصدر شبح إذا رفع صوته بالدعاء والذكر، وأنشد:

قَبَّح اللهُ وجوهَ تَغْلَبٍ (٦) كُلَّما شَبَحَ الحَجيج وكَبَّرُوا إِجْلَالا(٧)

ترجمته في: معجم الأدباء: ١٢٥/١٩، بغية الوعاة: ٢/٢٧٧، طبقات المفسرين: ٢/ ٣١٧.

<sup>(</sup>١) لم أجده في التسهيل للكلبي.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن حمزة بن نصر، أبو القاسم الكرماني، النحوي، المعروف بتاج القراء، وهو أحد العلماء الفقهاء النبلاء، صنف لباب التفسير، وكتاب البرهان في متشابه القرآن، وكتاب خط المصاحف، كان في حدود ٠٠٠، ومات بعدها.

<sup>(</sup>٣) غرائب التفسير وعجائب التأويل: ١٩١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني: ١٨٧، همع الهوامع: ٣/١٦٠ ـ ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) هو المُفَضَّلُ بن محمد بن يعلى بن عامر الضَّبِي، كوفي إمام مقرئ، أخباري موثوق، توفي سنة (١٦٨هـ). ترجمته في: إنباه الرواة: ٣/٢٩٨، بغية الوعاة: ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٦) تغلب بن وائل قبيلة عظيمة تنتسب إلى تغلب بن وائل بن قاسط بن نزار بن معد بن عدنان.

انظر: معجم قبائل العرب: ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٧) غرائب التفسير وعجائب التأويل: ١/١٣٢، والبيت في ديوان جرير: ٠٤٥٠.

أخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_ في قوله: (سبحان الله)، قال: تنزيه الله نفسه عن السوء(١).

### ٦٠ \_ صار:

من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر (٢)، قال الزمخشري في «المفصل»: ومعنى صار الانتقال، وهو في ذلك على استعمالين: أحدهما قولك: صار الفقير غنياً، [والطين خزفاً] (٣)، والثاني: صار زيد أبي عمرو، ومنه: كل [حي] صائر إلى الزوال (٤)، انتهى. وقال في «الصحاح»: صار الشيء كذا يصير صيراً [وصيرورة] (٥)، وصرت إلى فلان مصيراً، كقوله تعالى: ﴿ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ [فاطر: ١٨]، وهو شاذ مصار، مثل معاش، وصيرته كذا، أإي: جعلته (٢)، [انتهى] (٧).

# ٦١ \_ طفق:

تعمل عمل كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ويقال لها ولما دل على الإنشاء والشروع أفعال الإنشاء والشروع، تقول: طفق يفعل كذا، أي: شرع وابتدأ وأنشأ الفعل (٨)، قال الراغب/ في «مفردات القرآن»: وتستعمل في الإيجاب دون النفي، فلا يقال: [ما] (٩) طفق، قال تعالى: ﴿وَطَنِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجُنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٢] (١٠)، وقال في «الصحاح»: طفق يفعل كذا يطفق طَفْقاً، أي: جعل يفعل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَطَنِقاً يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا﴾، قال

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) انظر: أوضح المسالك: ١/٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) المفصل: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) الصحاح: (صير) ٢/٧١٧.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٨) انظر: أوضح المسالك: ١/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>١٠) المفردات للراغب: (طفق): ٣٠٥.

الأخفش: وبعضهم يقول: طفَق بالفتح يطفِق طُفوقاً (١). [انتهى](٢).

## ٦٢ \_ ظن:

أصله الاعتقاد الراجع، كقوله تعالى: ﴿إِن ظُنَا آن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وقد تستعمل بمعنى اليقين كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُّلَقُوا رَبِّهِم ﴾ [البقرة: ٤٦]، أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن يقين (٣)، وهذا يشكل بكثير من الآيات لم يستعمل فيها بمعنى اليقين، كالآية الأولى، وقال الزركشي في البرهان: الفرق بينهما في القرآن ضابطان:

أحدهما: أنه حيث وجد الظن محموداً مثاباً عليه فهو اليقين، وحيث وجد مذموماً متوعداً عليه بالعذاب فهو الشك.

الثاني: كل ظن يتصل بعده أن الخفيفة/ فهو شك، نجو قوله تعالى: ﴿ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ ﴾ [الفتح: ١٢]، وكل ظن يتصل به أنَّ المشددة فهو يقين كقوله تعالى: ﴿ إِنِ ظَنتُ أَنِ مُلَتِ حِسَايِية ﴿ إِلَى المعالَى: ﴿ إِنِ ظَنتُ أَنِ مُلَتِ حِسَايِية ﴿ إِلَى المعالَى: ﴿ وَطَنَّ أَنَّهُ الله الفراق »، والمعنى في ذلك أنَّ المشددة للتأكيد، فدخلت على اليقين، والخفيفة بخلافها، فدخلت على الشك، ولهذا دخلت الأولى في العلم، نحو قوله تعالى: ﴿ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهُ الشَّكُ ولهذا دخلت الأولى في العلم، نحو قوله تعالى: ﴿ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلله الله الله المنان، نحو قوله تعالى: ﴿ وَعَلِمُ أَنَ فِيكُمْ صَعْفًا ﴾ [الأنفال: ٢٦]، والثانية مِن الحسبان، نحو قوله تعالى: ﴿ وَعَلِمُ أَنَ فِيكُمْ صَعْفًا ﴾ [الإنفال: ٢٦]، والثانية مِن الله الراغب في "تفسيره " ( و و على هذا الضابط قوله تعالى: ﴿ وَطَلُوا أَن ذكره في "البرهان »، قال: فتمسك بهذا وفي الأمثلة السابقة اتصلت بالفعل (٢٠)، ذكره في "البرهان »، قال: فتمسك بهذا الضابط، فهو من أسرار القرآن (٢٠)، ذكره في "البرهان »، قال ثعلب: العرب المنان المنان المنان المنان العلي العرب المنان المنان المنان المنان المنان العرب العرب العرب المنان المنان المنان المنان العرب العرب العرب المنان المنان

<sup>(</sup>۱) الصحاح: (طفق): ١٥١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور: ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن عباس. انظر: المحتسب: ٣٤٢/٢

<sup>(</sup>٥) المفردات (ظن): ٣١٧، وقال الزركشي في البرهان: ١٥٧/٤، ثم رأيت الراغب قال في تفسير سورة (البقرة)... فذكره.

<sup>(</sup>٦) البرهان للزركشي: ١٥٦/٤.

تجعل الظن علماً وشَكَّاً وكذباً، فإنْ قامت براهين العلم فكانت أكبر من براهين الشك، فالظن يقين، وإنْ اعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك فالظن: شك، فإن زادت براهين الشك على براهين اليقين فالظن كذب، قال الله جل وعلا: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَطُنُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٤]، أراد يكذبون (١)، انتهى.

### ٦٣ \_ ظل:

من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، تقول: ظل زيد قائماً (٢)، قال الراغب في مفردات القرآن: وظَلَلَتُ وظَلْتُ بحذف أحد اللامين يعبر بهما بفعل بالنهار، ويجري مجرى صار، قال تعالى: ﴿ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ [طه: (٩٧] (٢). انتهى. يعني: صرت عليه عاكفاً، ومثله قوله تعالى: ﴿ظُلُ وَجَهُمُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٥٥]، بمعنى صار، وفي الصحاح: «وظِلْتُ أَظِلُ كُذا \_ بالكسر \_ ظُلُولاً، إذا عملته بالنهار دون الليل، ومنه قوله تعالى: ﴿فَظَلْتُهُ تَفَكَّمُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٥] . انتهى.

## ٦٤ \_ على:

حرف جر، له معان، أشهرها: الاستعلاء حساً أو معنى، نحو قوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ثانيها: للمصاحبة، كا(مع)، نحو قوله تعالى: ﴿وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُيِّهِ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، أي: مع حبه، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمٌ ﴾ [الرعد: ٦].

ثالثها: للابتداء كـ «مِنْ» نحو: ﴿ اَلَّذِينَ إِذَا اَكَالُواْ عَلَى اَلنَّاسِ يَشْتَوْفُونَ ۞﴾ [المؤمنون: ٢]، أي: مِنَ الناس، ﴿ وَالَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونٌ ۞﴾ [المؤمنون: ٥]، أي: مِنها، بدليل: «احفظ عورتك إلا من زوجتك» (٥).

<sup>(</sup>١) الأضداد: ١٤، ولم أجده في مجالس ثعلب.

<sup>(</sup>٢) انظر: أوضح المسالك: ١/٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) المفرادت للراغب: ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) الصحاح: ٥/١٧٥٦.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: ٥/ ١١٠، (٢٧٩٤)، في الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة، وقال: حديث حسن، ومسند الإمام أحمد: ٥/٣.

رابعها: التعليل كاللام، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، أي: لهدايته إياكم.

خامسها: الظرفية ك(في)، نحو قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةِ مِّنَ أَهْلِهَا﴾ [الـقـصـص: ١٥]، أي: في حـيـن، ﴿وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ شُلْيَمَدَنَّ﴾ [البقرة: ١٠٢]، أي: في زمن ملك.

سادسها: معنى الباء، نحو قوله تعالى: ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا ٓ أَقُولَ ﴾ [الأعراف: ١٠٥]، أي: بأن، كما قرأ (١) أُبَيْ (٢).

#### فائدة:

هي في نحو قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٨٥] بمعنى الإضافة والإسناد، أي: أضف توكلك وإسنده إليه، كذا قيل، قال الحافظ السيوطي (٢٠) \_ رحمه الله تعالى \_: وعندي أنها فيه بمعنى [باء] (٤٠) الاستعانة (٥٠)، وفي نحو قوله تعالى: ﴿كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ١٢] لتأكيد التفضيل لا الإيجاب والاستحقاق، وكذا في نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُ ﴾ [الغاشية: ٢٦] لتأكيد المجازاة (٢٠)، قال بعضهم: وإذا ذُكرت النعمة في الغالب مع الحمد لم تقترن بعلى، وإذا أريد النعمة أتي بها، ولهذا كان ﷺ إذا رأى ما يعجبه قال: الحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال (١٥) (١٠).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط: ٢٥٥/٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: في معاني (على): الأزهية: ۲۷۵ ـ ۲۷۸، تسهيل الفوائد: ۱٤٦، الجنى الداني: ٤٤٤ ـ ٤٤٧، المغنى: ١٩١٠، ١٩١٠.

<sup>(</sup>٣) الإتقان: ١/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من الإتقان.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشاف: ٣/ ١٠٢، البرهان: ٤/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: البرهان: ٢٨٥/٤.

<sup>(</sup>٧) رواه ابن ماجه: ٢/ ١٢٥٠، ٣٨٠٣ في الأدب، باب فضل الحامدين، والحاكم في المستدرك: ١/ ٤٩٩، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>٨) انظر: البرهان: ٤/ ٢٨٤.

#### تنىبە:

ترد «على» اسماً، فيما ذكره الأخفش، إذا كان مجروراً وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد، نحو قوله تعالى: ﴿أَسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ [الأحزاب: ٧٣]، لما تقدمت الإشارة إليه في إلى (١)، قال ابن هشام في المغني: وفيه نظر؛ لأنها لو كانت اسماً في هذه المواضع [لصح] (٢) حلول (فوق) محلها، ولأنها لو لزمت اسميتها لِمَا ذُكِرَ لزم الحكم باسمية «إلى» في نحو: ﴿فَصُرّهُنَ إليّكَ﴾ [البقرة: ٢٦]، ﴿وَهُزِيَ إليّكِ﴾ [مريم: إليّكَ [البقرة: كما قيل في: «سُقْيًا في: «سُقْيًا لك»، وإمّا على حذف مضاف، أي: هَوِّنْ عليك نفسك، واضمم إلى نفسك، وإمّا على حذف مضاف، أي: هَوِّنْ عليك نفسك، واضمم إلى نفسك".

وترد فِعْلاً من العلو، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [القصص: ٤](٤).

# ٦٥ \_ عن:

حرف جر، له معان:

أَشهرها: المجاوزة، نحو قوله تعالى: ﴿فَلْيَحُذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ [النور: ٦٣]، أي: يجاوزونه ويبتعدون عنه.

ثانيها: البدل، نحو قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْزِى نَفُّسُ عَن نَفْسِ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٤٨].

ثالثها: التعليل، نحو قوله تعالى/: ﴿وَمَا كَانَ ٱسْتَغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِإِبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ ﴾ [التوبة: ١١٤]، أي: لأجل موعدة، ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَيْنَا عَن قَوْلِكَ ﴾ [هود: ٥٣].

رابعها: بمعنى على، نحو قوله: ﴿ فَإِنَّمَا يَبَخَلُ عَن نَفْسِمِ ﴾ [محمد: ٣٨]، أي: عليها.

خامسها: بمعنى «مِنْ»، نحو قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقَبُلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. ﴾

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك عند الكلام على "إلى" حيث أشار لإسمية (إلى).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب: ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: رصف المباني: ٤٣٣، الجني الداني: ٤٤٤.

[التوبة: ١٠٤]، أي: منهم، بدليل: ﴿فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا﴾ [المائدة: ٢٧].

سادسها: بمعنى «بعد» نحو قوله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ - ﴾ [المائدة: ٢١]، ﴿ لَتَرَكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿ ﴾ [الإنشقاق: ١٩]، أي: حالة بعد حالة (١).

#### تنبيه:

ترد اسماً إذا دخل عليها «من»، [وجعل منه](٢) ابن هشام: [﴿ أُمُّ لَاَتِيَنَّهُم مِّنَ لَيْتِيَّهُم مِّنَ اَيْدِيمِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٧]، قال: فتُقَدَّرُ معطوفة على مجرور «مِنْ» لا على «مِنْ» ومجرورها (٣)](٤)(٥).

### ٦٦ \_ عسى:

فعل جامد لا يتصرف، ومن ثم ادعى قوم أنها حرف (٢)، ومعناه: الترجي في المحبوب، والإشفاق في المكروه، وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُّ [البقرة: ٢١٦]. قال ابن فارس (٧): وتأتي للقرب والدنو، نحو قوله تعالى: ﴿فُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمُ ﴾ [النمل: ٧٧] من عسى على رديفَ لَكُمُ ﴾ [النمل: ٧٧]

<sup>(</sup>١) انظر: الأزهية: ٢٧٨، رصف المباني: ٤٣١، الجنى الداني: ٢٦١، المغني:

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض في (ح)، وفي ه: قال، والأصوب ما أثبته كما هو في الإتقان: ١/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب: ٢٠٧، وهذا هو أحد المواضع التي تكون فيه: (عن) اسمية، وهو أن يدخل عليها (مِنْ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) بعد هذا التنبيه وقبل الأداة (عسى) ذُكِرَ في النسختين فائدة متعلقة بالأداة (عند)، وقد نقلتها في موضعها الصحيح عند الكلام على «عند».

<sup>(</sup>٦) انظر: الجني الداني: ٤٣٤، المغنى: ٢٠١.

<sup>(</sup>٧) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، من أئمة اللغة والأدب، توفي بالرَّيّ سنة (٣٩٥هـ).

ترجمته في: وفيات الأعيان: ١١٨/١، معجم الأدباء: ٨٠/٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: معجم مقاييس اللغة: (عسوى): ٢١٧/٤.

وجه الخبر فهو موحد، كالآية السابقة، وَوُجِّه على معنى: عسى الأمر أن يكون كذا، وما كان على الاستفهام فإنه يجمع نحو قوله تعالى: ﴿فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُوَلِّيَتُمْ أَن تُفْسِدُوا﴾ [محمد: ٢٢]، قال أبو عبيدة: معناه هل عدوتم ذلك؟ هل جُزْتموه (١)، وأخرج ابن أبي حاتم (٢) والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ـ قال: كل عسى في القرآن فهي واجبة <sup>(٣)</sup>، وقال ابن الأنباري: عسى في القرآن واجبة إلا موضعين: أحدهما: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمَكُونَ ﴾ [الإسراء: ٨]، يعني بني النضير، فما \_ رحمهم الله تعالى \_، بل قاتلهم رسول الله ﷺ وأوقع عليهم العقوبة. الثاني: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَنَا ﴾ [التحريم: ٥] فلم يقع التبديل(٤)، وأبطل بعضهم الاستثناء، وعمم القاعدة؛ لأن الرحمة كانت مشروطة بأن لا يعودوا، كما قال عمن قاتل: ﴿ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدِّناً ﴾ [الإسراء: ٨]، وقد عادوا، فوجب عليهم العذاب، والتبديل مشروط بأن يُطَلِّقَ، [ولم يطلق](٥)، فلا يجب(٦). وفي «الكشاف» في سورة (التحريم): عسى إطماع من الله لعباده، وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون على ما جرت عادة الجبابرة من الإجابة بلعل وعسى، ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت، والثاني: أن يكون جيء به تعليماً للعباد أن يكونوا بين الخوف والرجاء(٧)، وفي البرهان: عسى، ولعل، من الله واجبتان، وإن كانتا رجاءً وطمعاً في كلام المخلوقين؛ لأن الخلق هم الذين تعرض لهم الشكوك والظنون، والباري منزه عن ذلك، والوجه في استعمال هذه الألفاظ أن الأمور الممكنة لما كان الخلق يشكون فيها، ولا يقطعون على الكائن منها على الصحة، صارت لها نسبتان: نسبة إلى الله، تسمى نسبة قطع ويقين، ونسبة إلى المخلوق تسمى نسبة شك وظن، فصارت هذه الألفاظ لذلك ترد تارة بلفظ

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان: ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>٢) في النسختين: أبو حاتم، والتصويب من الإتقان: ١/٥٢٢.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي: ٩/١٣، كتاب السير، باب ما جاء في عذر المستضعفين.

<sup>(</sup>٤) ذكره الزركشي في البرهان: ١٨٨/٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) انظر: البرهان: ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>٧) الكشاف: ١١٧/٤.

القطع، بحسب ما هي عليه عند الله جل شأنه، نحو قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِهُ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحُبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ وَالمائدة: ٤٥]، وتارة بلفظ الشك بحسب ما هي عليه عند الخلق، نحو قوله تعالى: ﴿فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ عند الخلق، نحو قوله تعالى: ﴿فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ وَقَد المائدة: ٢٥]، ﴿فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَمُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَىٰ إِلَيه حال فرعون؛ لكن ورد علم الله علم الله علم الله علم الله علم وها وون من الرجاء والطمع، ولما نزل القرآن بلغة العرب جاء على مذاهبهم في ذلك، والعرب قد تخرج الكلام المتيقن في صورة المشكوك لأغراض (١)، وقال ابن الدَّهَّانِ (٢): عسى فعل ماض اللفظ والمعنى؛ لأنه طمع قد حصل في شيء مستقبل، وقال قوم: ماضي اللفظ، مستقبل المعنى؛ لأنه إخبار عن طمع يريد أن يقع (٢).

## تنبيه:

وردت في القرآن على وجهين:

أحدهما: رافعة لاسم صريح بعده فعل مضارع مقرون بأنْ، والأشهر في إعرابها حينئذ: أنها فعل ناقص عامل عمل «كان»، فالمرفوع اسمها، وما بعده الخبر، وقيل: متعد، بمنزلة قارب معنى وعملاً، أو قاصراً بمنزلة قرُب، وأن يفعل بدل اشتمال من فاعلها.

الثاني: [أن يقع بعدها «أَنْ» والفعل](ئ)، فالمفهوم في كلامهم أنها حينئذ تامة، وقال ابن مالك: عندي أنها ناقصة أبداً، وإنْ وصلتها سدت مسد الجزأئين، كما في قوله تعالى: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُونَا﴾ [العنكبوت: ٢](٥).

<sup>(</sup>١) البرهان: ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٢) هو سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري، المعروف بابن الدهان، عالم باللغة والأدب، ولد (ببغداد) سنة (٤٩٤هـ).

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٢/ ٣٨٢، معجم الأدباء: ٢١٩/١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإتقان: ١/ ٢٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) في (ح): أن يقع أنْ والفعل بعدها.

<sup>(</sup>٥) مشال الوجه الأول: ﴿فَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ يِّنْ عِندِهِ ﴾ [المائدة: ٥٦]، ومثال الوجه الثاني: ﴿وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئا﴾ [البقرة: ٢١٦]. انظر: مغني اللبيب: ٢٠٢، وقال: إذْ لم يقل أحد: إنَّ (حسب) خرجت في ذلك عن أصلها. اه.

# ٦٧ \_ علم:

تنصب مفعولين كظن وأخواتها، وعلم فعل ماض، ومعناه اليقين، قال تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اللَّمُقَارِ ﴾ [الممتحنة: ١٠]، فإنْ لم تكن علم بمعنى تيقن عُدِّيت إلى مفعول واحد، وهي التي تكون بمعنى عرف، قال بعض شراح المفصل: لأن المعرفة في الأصل تقتصر على الذات بخلاف العلم فإنه يعم الذات والصفات، ومن ثم قيل: عرفت الله، ولم يقل: علمت الله.

وإذا أدخلت الهمزة أو التضعيف على (علم) التي بمعنى تيقن، تعدت إلى ثلاثة مفاعيل، تقول: أَعْلَمْتُ زيداً عمراً منطلقاً، فإن كان بمعنى عرف، عُدِّيتْ إلى مفعولين، كقوله تعالى: ﴿وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَمْ وَاذَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَمْ مَا لَدُنَا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥] (١٠).

## ۲۸ \_ عند:

ظرف مكان، يستعمل في الحضور والقرب، سواء كانا حسيين، نحو قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ [النمل: ٤٠]، ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنهَىٰ ﴿ آَيَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ اللّه عَندُ وَ النجم: ١٥، ١٥]، أو معنويين / ، نحو قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلّذِي عِندُ عِندُ مِن ٱلْمُصْطَفَيْنَ ﴾ [النمل: ٤٠]، ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ﴾ [ص: ٤٧]، ﴿ فِي مَقْعَدِ عِندُ مَلِيكِ ﴾ [النمل: ٥٥]، ﴿ أَحْياً أُعْ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، ﴿ رَبِّ آبَنِ عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ [التحريم: ١١] (٢)، فالمراد في هذه الآيات قرب التشريف، ورفعة المنزلة (٣).

ولا تستعمل إلا ظرفاً أو مجرورة بمن خاصة، نحو: ﴿فَمِنْ عِندِكَ ﴾ [القصص: ٢٧]، ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠١].

وتُعَاقِبُها «لدى»، و«لدن»، نحو قوله تعالى: ﴿لَدَى اَلْحَنَاجِرِ﴾ [غافر: ١٨]، ﴿لَدَا ٱلْبَابِّ﴾ [يــوسـف: ٢٥]، ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمُهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ

<sup>(</sup>۱) انظر: المفصل: ۲٦٠، شرح المفصل لابن يعيش: ٧٨/٧، ولابن الحاجب: ٢/ ٢٦، المساعد لابن عقيل: ٧٥٧/١، لسان العرب: (علم) ٢٠٨٣/٥.

<sup>(</sup>٢) والقرب في الآيات الثلاث الأخيرة على ظاهره.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى: ٢٠٧، البرهان: ٢٩٠/٤.

مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٤٤]، وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿ اَلْيَنَهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَهُ مِن لَدُنّا عِلْمًا ﴾ [الكهف: ٦٥]، ولو جي فيهما بعند أو لدن صح، ولكن ترك دفعاً للتكرار، وإنما حَسُنَ تكرار لدى في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ ﴾ لتباعد ما بينهما (١١).

وتفارق «عند» و «لدى» «لدن» من ستة أوجه: ف «عند « و «لدى» تصلح كل منهما في محل ابتداء غاية وغيرها، ولا تصلح «لدن» إلا في ابتداء غاية .

و (عند) و (لدى) يكونان فضلة، نحو قوله تعالى: ﴿ وَعِندَنَا كِنَبُ حَفِيظُ ﴾ [ق: ٤]، ﴿ وَلَدَنَا كِنَبُ حَفِيظُ ﴾ [ق: ٤]، ﴿ وَلَدَنَا كِنَبُ يَطِقُ بِالْحَقِيَ السمومنون: ٦٢]، و (لدن الا تكون فضلة.

وجر «لدن» بمن أكثر من نصبها، حتى إنها لم تجئ في القرآن منصوبة، وجر «عند» كثير، وجر «لدى» ممتنع.

و «عند» و «لدى » يعربان، و «لدن» مبنية في لغة الأكثرين.

و «لدن» قد تضاف، وقد تضاف للجملة، بخلافهما (٢٠).

وقال الراغب: «لدن» أخص من «عند» وأبلغ؛ لأنه يدل على ابتداء نهاية الفعل (٣). انتهى.

و «عند» أمكن من «لدى» من وجهين:

أحدهما: أنها تكون ظرفاً للأعيان والمعاني، بخلاف لدى، تقول: هذا القول عندي صواب، وعند زيد علم، ويمتنع ذلك في لدى، قاله ابن الشَّجَرِيّ في أماليه (3).

الثاني: أن عند تستعمل في الحاضر والغائب، ولا تستعمل لدى إلا في الحاضر ذكرهما ابن الشجري، [والحريري، وأبو هلال العسكري<sup>(٥)</sup>، وقال

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى: ۲۰۸، ۲۰۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: مغني اللبيب: ٢٠٨، أوضح المسالك: ٣/ ١٤٥، شرح ابن عقيل: ٣/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب: ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في الأمالي لابن الشجري. وانظر: المغني: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مِهْران العسكري، أبو هلال، له: جمهرة الأمثال، الفروق اللغوية، ديوان المعاني، توفي بعد سنة (٣٩٥هـ).

ترجمته في: معجم الأدباء: ٨/ ٢٥٨، بغية الوعاة: ٥٠٦/١.

المعري: لا فرق بينهما، قال في «المغني»: وقول غيره أولى (١) [(١).

#### فائدة:

قال في «المغني»: وكسر فائها أكثر من ضمها وفتحها، ولا تقع إلا ظرفاً أو مجرورة بمن، وقول العامة: ذهبت إلى عنده، لحن. انتهى (٣).

## ٦٩ \_ غير:

اسم ملازم للإضافة والإبهام، فلا يتعرف ما لم يقع بين ضدين، ومن ثم جاز وصف المعرفة بها في قوله تعالى: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ [الفاتحة: ٧]، والأصل أن تكون وصفاً للنكرة نحو قوله تعالى: ﴿نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنّا نَعْمَلُ ﴾ [الأعراف: ٥٣]، وتقع حالاً إن صَلُح/ موضعها «لا»، واستثناء: إن صلح موضعها «إلا» في ذلك الكلام (٤)، وقرئ قوله تعالى: ﴿لّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ [مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَدِ ﴾ [النساء: ٩٥] وقرئ قوله تعالى: ﴿لّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ [مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَدِ ﴾ [النساء: ٩٥] بالرفع، على أنها صفة لقاعدون] (٥)، أو استثناء، وأبدل على حد: ﴿مَا فَعَلُوهُ لِللّهُ وَلِيلًا وَلِيلًا ﴾ [النساء: ٢٦]، وبالنصب على الاستثناء، وبالجر خارج السبع صفة للمؤمنين (٢)، قال ابن هشام في «المغني»: غير اسم ملازم للإضافة في المعنى، ويجوز أن يقطع عنها [لفظاً] (٧) إنْ فُهم معناه [وتقدمت] (٨) عليه كلمة ليس، وقولهم: لا غير: لحن (٩). انتهى.

قال صاحب «القاموس»(١٠): وهو اسم ملازم للإضافة في

<sup>(</sup>١) لم أجده في الأمالي لابن الشجري. وانظر: المغني: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٢٠٧. وانظر: درة الغواص: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني: ٢١٠، شرح ابن عقيل: ٣/ ٧٢، والبرهان: ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) انظر: الكشف: ١/٣٩٦، غيث النفع: ١٩٤، البحر المحيط: ٣٣٠/٣.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٨) في (ح): وتقد.

<sup>(</sup>٩) مغنى اللبيب: ٢٠٩.

<sup>(</sup>١٠) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي، العلَّامة اللغوى، مات سنة (٨١٦ه).

[المعنى]<sup>(۱)</sup>، وتقطع عنها الإضافة لفظاً إنْ فُهم معناه، وتقدمت عليها ليس، قيل: وقولهم: لا غير [لحن، وهو غير جيد؛ لأنه<sup>(۲)</sup> مسموع]<sup>(۳)</sup> في قول الشاعر:

جواباً به تنجو اعتمد فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأل<sup>(3)</sup> وقد احتج به ابن مالك في باب القسم من «شرح التسهيل»<sup>(6)</sup>، وكأن قولهم لحن مأخوذ من قول السيرافي<sup>(7)</sup>: الحذف إنما يستعمل إذا كانت لا غير بعد ليس، ولو كان مكان ليس غيرها من ألفاظ الجحد لم يجز الحذف، ولا يتجاوز [بذلك]<sup>(۷)</sup> مورد السماع. انتهى كلامه<sup>(۸)</sup>، وقد سمع، انتهت عبارة القاموس (۹).

وفي «المفردات» للراغب: تقال على أوجه:

الأول: أن تكون للنفي المجرد من غير إثبات معنى به، نحو: مررت برجل غير قائم، أي: لا قائم، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِثَنِ ٱتَبَعَ هَوَىكُ بِغَيْرِ هُدُى مِّنِ ٱلنَّعَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِثَنِ ٱتَبَعَ هَوَىكُ بِغَيْرِ هُدُى مِّنِ ٱللَّهَ ﴿ وَهُو فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف: ١٨].

الثاني: بمعني إلا، فيستثنى بها، وتوصف به النكرة، نحو قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَامٍ غَيْرُهُۥ ۗ [فاطر: ٣].

الثالث: لنفي الصورة من غير مادتها، نحو: الماء حار أو غيره، إذا كان بارداً، ومنه قوله تعالى: ﴿ كُلَّما نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا﴾ [النساء: ٥٦].

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/ ٢٧٣، شذرات الذهب: ١٢٦/٧.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) هكذا في القاموس المحيط، ولعل صحة العبارة: إلا أنه مسموع.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في (ح).

<sup>(</sup>٤) البيت في شرح التصريح: ٢/٥٠، وهمع الهوامع: ١/٢١٠.

<sup>(</sup>٥) شرح التسهيل (مخطوط): (١٧١أ).

<sup>(</sup>٦) هو أبو سعيد، الحسن بن عبد الله، نحوي متفقه ورع، له: أخبار النحويين البصريين، وشرح كتاب سيبويه، مات سنة (٣٦٨هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/٥٠٧.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين بياض في (ح).

<sup>(</sup>٨) يعني: السيرافي.

<sup>(</sup>٩) القاموس المحيط: ٥٨٢.

الرابع: أن يكون متناولاً لذات، نحو قوله تعالى: ﴿ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ عَيْرَ اللَّهِ أَبْغِى رَبًّا ﴾ [الانعام: ١٩٤]، ﴿ أَتْتِ بِقُرْمَانٍ غَيْرِ اللَّهِ أَبْغِى رَبًّا ﴾ [الانعام: ١٩٤]، ﴿ أَتْتِ بِقُرْمَانٍ غَيْرِ هَنْدَاً ﴾ [يونس: ١٥]، ﴿ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٨] (١). انتهى .

### ٧٠ \_ الفاء:

ترد على أوجه:

أحدها: أن تكون عاطفة، فتفيد ثلاثة أمور (٢):

أحدها: الترتيب معنوياً كان، نحو قوله تعالى: ﴿ فَوَكَرُومُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهُ ﴾ [القصص: ١٥]، أو ذكرياً، وهو عطف مفصل عى مجمل، نحو قوله تعالى: ﴿ فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمَا كَانَا فِيهُ ﴾ [البقرة: ٣٦]، ﴿ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكُبَرُ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهَ جَهْرةً ﴾ [النساء: ١٥٣]، ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُم فَقَالَ رَبِ إِنَّ أَبْنِى مِنْ أَهْلِي ﴾ [هود: ١٥]، وأنكره الفراء، واحتج بقوله تعالى: ﴿ أَهْلَكُنَهَا فَجَاءَهَا بَأَسُنَا ﴾ [الأعراف: ٤]، وأجيب بأن المعنى: أردنا إهلاكها (٣).

ثانيها: التعقيب: وهو في كل شيء بحسبه، وبذلك ينفضل عن التراخي، نحو قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّكُمَآءِ مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَدَرًا ﴾ [الحج: ٦٣]، ﴿خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَـةً ﴾ [المؤمنون: ١٤].

ثالثها: السببية غالباً، نحو قوله تعالى: ﴿ فَوَكَزُومُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهُ ﴾ [القصص: ١٥]، ﴿ فَنَكُونَ مِن رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ ﴾ [البقرة: ٣٧]، ﴿ لَأَكُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُومٍ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ شُرْبَ فَشَرِبُونَ شُرْبَ وَفَا الواقعة: ٥٢ ـ ٥٥].

وقد تجيء لمجرد الترتيب، نحو قوله تعالى: ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ. فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ اللَّهِ فَقَرَّبَهُ وَالسَّالَةُ فَقَرَّبَهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ. فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ اللَّهِ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ ﴾ [السناريات: ٢٨]، ﴿ فَالنَّابِينَ ﴾ [الصافات: ٢، ٣] (٤).

الوجه الثاني: أن تكون لمجرد/ السبيبة، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب: (غير) ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: رصف المبانى: ٤٤٠، الجنى الداني: ١٢١، المغني: ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن: ١/ ٣٧١، البحر المحيط: ٢٦٨/٤، البرهان: ٢٩٤/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى: ٢١٦.

ٱلْكُوْتُرُ ﴿ الْكُولُونُ ١، ٢]، إذ لا يعطف الإنشاءُ على الخبر وعكسه (١).

الثالث: أن تكون رابطةً للجواب، حيث لا يصلح أن يكون شرطاً، بأن كان جملة اسمية، نحو قوله تعالى: ﴿إِن تُعَلِّمُ مَا الْمَاعَمَ، ١٩٥]، أو فعلية فعلها جامد، ﴿وَإِن يَعْسَلُ عِنْبِر فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٦]، أو فعلية فعلها جامد، نحو قوله تعالى: ﴿إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا فَعَسَىٰ وَوَلَدًا رَبِّ أَن يُؤْتِينِ ﴾ [الكهف: ٣٩، ٤٤]، ﴿وَمَن يَكُنِ الشَّيْطِكُ لَهُ قَرِينًا/ فَسَاءً مُن الشَّيْطِكُ لَهُ قَرِينًا/ فَسَاءً وَمَن يَكُنِ الشَّيْطِكُ لَهُ قَرِينًا/ فَسَاءً وَمِن يَكُنِ الشَّيْطِكُ لَهُ قَرِينًا/ فَسَاءً وَلَا السِقِدة الإنساء: ١٣٩]، ﴿وَمَن يَكُنِ الشَّيْطِكُ لَهُ قَرِينًا/ فَسَاءً وَلِينَا ﴾ [النساء: ١٣]، ﴿وَمَن يَكُنِ الشَّيْطِكُ لَهُ قَرِينًا/ فَسَاءً وَلِينَا ﴾ [النساء: ١٣]، ﴿وَان كُنتُمْ تُحْبُونُ اللّه فَاتَبِعُونِ ﴾ [الاسمية والإنشائية في قوله تعالى: ﴿إِن أَصَبَحُ مَا وَكُو عَوْلَ فَن يَأْتِيكُمْ بِمَا وَعَينٍ ﴾ الاسمية والإنشائية في قوله تعالى: ﴿إِن أَصَبَحُ مَا وَكُو عَوْلَ فَن يَأْتِيكُمْ بِمَا وَعَينٍ ﴾ اللسمية والإنشائية في قوله تعالى: ﴿إِنْ أَصَبَحُ مَا وَكُو عَوْلَ فَن يَأْتِيكُمْ بِمَا وَعَينٍ ﴾ الملك: ١٣]، أو ماض لفظاً ومعنى، نحو قوله تعالى: ﴿إِن يَسْرِقُ فَقَدُ المائدة: ١٤٥]، ﴿وَمَا يَقْعَكُوا مِن يُرْتَدُ مِن فَيْلُ ﴾ [يوسف: ١٧]، أو مقرون بحرف استقبال، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُحْمَونُ ﴾ [المائدة: ١٤٥]، ﴿وَمَا يَقْعَلُوا المُواب بشرطه تربط شبه مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُحْمَرُونُ ﴾ [آل عمران: ١١٥]، وكما تربط الجواب بشرطه تربط شبه قوله: ﴿فَبَشِرَهُمُ وَلَهُ تعالَى: ﴿إِنَّ الَذِينَ يَكْفُرُونَ عَايَنَتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيْكِينَ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيْكِينَ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيَاتِينَ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيْكِينَ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيَاتِينَ اللّهُ وَلَهُ وَلَا عَمَانَ المَانَ المَانَ الْكُونُ وَلَا عَمَانَ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَا الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَالَ الْعَرَا لَا عَمَانَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الوجه الرابع: أن تكون زائدة وحَمل عليه الزجاج قوله تعالى: ﴿ هَذَا فَلَدُوقُوهُ جَمِيمٌ ﴿ آَنَ اللَّهِ الرَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) المغنى: ۲۲۱، البرهان: ۲۹۸/، الإتقان: ۱/۲۷۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: رصف المباني: ٤٤٢، الجني الداني: ١٢٤، المغني: ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) لم أجد في معاني القرآن، ونسبه إليه في المغني: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) الإتقان: ١/٨٢٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الأزهية: ٢٤٦، الجني الداني: ١٢٧، المغني: ٢٢١.

الخامس: أن تكون للاستئناف، وخرج عليه: ﴿كُن فَيَكُونُهُ [البقرة: المُحامس: أي: فهو يكون](١)(٢).

# ٧١ ـ في:

حرف جر، له معان<sup>(۳)</sup>:

أشهرها: الظرفية مكاناً أو زماناً، وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿ الْمَدَ ۚ الْمُسْعِ سِنِينَ عُلِبُونَ ﴿ فِي بِضِع سِنِينَ عُلِبَو الرَّومُ ﴿ فِي بِضِع سِنِينَ الرَّومُ ﴿ فِي بَعْدُ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ وَالسَروم: ١ - ٤]، لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنُ بَعْدُ وَيَوْمَ نِنِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ ﴾ [البقرة: حقيقة كالآية، أو مجازاً، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩]، [﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوهُ ﴾ [الأحزاب: ٢١]] (٤) [﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوهُ ﴾ [الأحزاب: ٢١]] (٤) [﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]] (٤) أو سف: ٢٠]. في مُولُولُ فِي طَيْنِ ﴾ [يوسف: ٢٠]. في مُولُولُ فِي أَمْدِ ﴾ [الأعراف: ثانيها: المصاحبة كرامع)، نحو قوله تعالى: ﴿ آدُخُلُواْ فِي آمَدِ ﴾ [الأعراف: ٢١].

ثالثها: التعليل، نحو قوله تعالى: ﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمُتُنَّنِي فِيهِ ﴾ [يوسف: ٣٢]، ﴿لَسَّكُرُ فِي مَا أَفَضَتُمُ ﴾ [النور: ١٤]، إي: لأجله.

رابعها: الاستعلاء، نحو قوله تعالى مخبراً عن فرعون: ﴿ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١]، أي: عليها.

خامسها: معنى الباء، نحو قوله تعالى: ﴿يَذْرَوُكُمْ فِيهُ [الشورى: ١١]، أي: بسببه، [ورَدَّه في «المغني»، وقال: هي للتعليل، ونقل عن الزمخشري: أنها للظرفية المجازية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩]، أي: بالقصاص] (٢)(١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأزهية: ٢٦٧، شرح المفصل لابن يعيش: ٢٠/٨، رصف المباني: ٤٥٠، الجنى الداني: ٢٠٢، المغنى: ٢٢٣، والبرهان: ٣٠٢/٤، والمعنى الثامن لم يذكره من هؤلاء إلا الزركشي.

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفين ساقط من (-1).

<sup>(</sup>۵) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٧) مغني اللبيب: ٢٢٤، الكشاف: ٣٩٩٨.

سادسها: معنى «إلى»، نحو قوله تعالى: ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ ﴾ [إبراهيم: ٩] أي: إليها.

سابعها: معنى «من»، نحو قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ [النحل: ٨٩]، أي: منهم بدليل الآية الأخرى(١).

ثامنها: معنى «عن»، نحو قوله تعالى: ﴿فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [الإسراء: ٧٦]، أي: عنها، وعن محاسنها.

تاسعها: المقايسة، وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق، نحو قوله تعالى: ﴿فَمَا مَتَكُمُ ٱلْحَكِيَوْةِ ٱلدُّنِيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيــُلُ﴾ [التوبة: ٣٨].

عاشرها: التوكيد، وهي الزائدة، [قال بعضهم:](٢) نحو قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الرَّكَبُواْ فِهَا بِسَـدِ اللَّهِ بَعْرِبْهَا وَمُرْسَنِها ﴾ [هود: ٤١].

## حرف القاف

# ٧٢ \_ قَبْلُ<sup>(٣)</sup>:

تقدم الكلام عليها عند ذكر «بعد»، قال الجوهري في الصحاح: قَبْل نقيض بعد، والقُبُل نقيض الدُّبُر. [ووقع السهم] (٤) بقُبُل الهدف وبدُيره، [وقد قميصه من قُبُل ومن دبر بالتثقيل] (٥)، أي: من مقدمه ومؤخره، ويقال: نزل بِقُبُل هذا الجبل، أي: بسفحه، وكان ذلك في قُبْل الشتاء، وفي قُبْل الصيف، أي: في أوله، وقولهم: أدْنُ أُقْبِل قِبَلَك، أي: أقصد قصدك وأتوجه نحوك، والقُبْلة: من التقبيل معروفة. والقبْلة: التي يُصلى إليها، ويقال: ما له قِبْلَةُ ولا دِبْرَة إذا لم يهتد وجهة أمره، وما لكلامه قِبْلة: أي جهة، ومن أين قِبْلتُك؟ أي: من اأين] (١) جهتك؟ [وجلس فلان قُبَالة كذا بالضم] (٢)، أي: تجاهه، وهو اسم

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا﴾ [النحل: ٨٤].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) هذه الأداة ساقطة بأكملها من (ح).

<sup>(</sup>٤) في (ه): «والقبل أوقع إليهم»، والتصويب من االصحاح.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة من الصحاح.

<sup>(</sup>٦) في الصحاح: ويقال: جلس فلان قبالته بالضم.

يكون ظرفاً، وقِبَال النعل ـ بالكسر ـ: زمامها الذي بين الأصبع الوسطى والتي تليها، يقال: قَابَلت النَّعْلَ وأَقْبلتها إذا جعلت لها [قِبَالاً] (١)، وأخذت الأمر بقوابله أي: بأوائله وحَدَثَانِه، والقابلة: الليلة المقبلة، وقد قَبل وأقبل بمعنى. يقال: [عام] (٢) قابل، أي: مقبل، وقبح الله منه ما قبل وما دبر، وبعضهم لا يقول منه فَعُل، وتقبَّلت الشيء وقبِلته قبولاً بفتح القاف، وهو مصدر شاذ، وحكى اليزيدي (٣) عن أبي عمرو بن العلاء (١٤) القبول بالفتح مصدر، ولم أسمع غيره ، ويقال: على فلان قبول، إذا قبلته النفس، والقبول أيضاً: الصبا، وهي ريح تقابل الدبور، قال:

فإن الريح الطيبة قبول

وقد قَبَلت الريح بالفتح تُقْبل قُبُولاً بالضم، فالاسم من هذا مفتوح، والمصدر مضموم (٥)، انتهى.

### ٧٣ \_ قد:

حرف يختص بالفعل المتصرف الخبري المثبت، المجرد من ناصب وجازم وحرف تنفيس، ماضياً كان أو مضارعاً (١)، ولها معان:

أولها: التحقيق مع الماضي، نحو قوله تعالى: ﴿قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا ﴿ ﴾ [الشمس: ٩]، وهي الجملة الفعلية المجاب بها في إفادة التوكيد (٧).

الثاني: التقريب مع الماضي أيضاً، تقربه من الحال، تقول: قام زيد،

<sup>(</sup>١) في الصحاح: قبالين.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من الصحاح.

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن المبارك بن المغيرة، الإمام أبو محمد العدوي، المعروف باليزيدي، نحوي مقرئ ثقة علامة كبير، توفي سنة (٢٠٢هـ) بمرو وله (٧٤) سنة.

ترجمته في: غاية النهاية: ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري، أبو عمرو، أحد القراء السبعة، مات (بالكوفة) سنة ١٥٦ه.

ترجمته في غاية النهاية: ١٨٨/١،

<sup>(</sup>٥) الصحاح قبل: ٥/ ١٧٩٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الجني الداني: ٢٧٠، المغني: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: رصف المبانى: ٤٥٥، الجنى الدانى: ٢٧٣، المغنى: ٢٣١.

فيحتمل الماضي القريب، والماضي البعيد، فإن قلت: قد قام، اختص بالقريب.

قال النحاة: وينبني على إفادتها ذلك أحكام، منها: منع دخولها على «ليس»، و«عسى»، و«نعم»، و«بئس»، فإنهن للحال، فلا معنى لذكر ما يُقرِّبُ ما هو حاصل، ولأنهن لا يفدن الزمان.

ومنها وجوب دخولها على الماضي الواقع حالاً، إما ظاهرة، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا أَلّا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا﴾ [البقرة: ٢٤٦]، أو مقدرة، نحو قوله تعالى: ﴿هَلَاهِ، بِضَعَنْنَا رُدَّتَ إِلَيْناً﴾ [يوسف: ٢٥]، ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ [النساء: ٩٠]، خالف في ذلك الكوفيون والأخفش، فقالوا: لا يحتاج لذلك؛ لكثرة وقوعه حالاً بدون «قد»، وقال السيد الجرجاني والعلامة الكافيجي: ما قاله البصريون غلط، سببه اشتباه لفظ الحال عليهم في أن الحال الذي تقر به «قد» حال الزمان، والحال المبين للهيئة حال الصفات، وهما متغايران (١٠).

المعنى الثالث: التقليل مع المضارع، قال في «المغني»: وهو ضربان: تقليل وقوع الفعل، نحو: قد يصدق الكذوب، وتقليل متعلقه، نحو قوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ [النور: ٦٤]، [أي: ما هم] (٢) عليه هو أقبل معلوماته تعالى، قال: وزعم بعضهم أنها في هذه الآية ونحوها للتحقيق (٣). انتهى، وممن قال بذلك الزمخشري، وقال: إنها دخلت لتوكيد العلم، ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد (٤)، أقول (٥): وما قاله الزمخشري هو الظاهر في معنى الآية، إذ التقليل فيها تعسف، والله أعلم (٢).

الرابع: التكثير، ذكره سيبويه وغيره، وخرج عليه الزمخشري قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر في: قد للتكثير الدر المصون: ٦٦/٤، المغنى: ٢٢٩، البرهان: ٣٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) في هـ: "إنما هو"، وفي (ح): "أي: إنما هو"، والتصويب من المغني، وفي الإتقان: أي: أن ما هم.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) الكشّاف: ٣/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) القائل ابن عقيلة.

<sup>(</sup>٦) انظر في (قد: للتقليل): الأزهية: ٢١٢، رصف المباني: ٤٥٦، الجنى الداني: ٢٧٢، المغنى: ٢٣٠.

﴿ فَلَدُ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، [قال: أي ربما نرى، ومعناه] (١): تكثير الرؤية (٢)(٣).

الخامس: التوقع، نحو: قد يقدم الغائب، لمن يتوقع قدومه وينتظر، وقد قامت الصلاة؛ لأن الجماعة ينتظرون ذلك، وحمل عليه بعضهم قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجُكِدلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١]؛ لأنها كانت تتوقع إجابة الله لدعائها.

## ٧٤ \_ قَطُّ:

تأتي ظرف زمان لما مضى، وهي بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة في أفصح اللغات (٤).

واشتقاقه من القَطِّ، وهو القطع، ومعنى ما فعلته قطاي: ما فعلته فيما انقطع من عمري ومضى، فإن الماضي مُنْقَطٍ عن الحال والاستقبال، أي: منقطع عنهما.

وهي مبنية على الضم، تشبه الحروف: كـ«مِنْ»، و (إلى»، والغايات: «قَبْل» و «بَعْدُ».

والقَطُّ: النصيب المفروز، كأنه قُطَّ؛ أي: أُفرز عن بقية الأقيام، وقد فسر ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ به قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِلَ لَنَا قِطَنَا﴾ ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ به قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِلَ لَنَا قِطَنَا﴾ [ص: ١٦]، أي: نصيبنا المفروز لنا(٥)، وعلى هذا فهو مأخوذ من القطع أيضاً، وقال الراغب: وأصل القط المقطوط عرضاً، كما أن «القد» هو المقطوع طولاً(٢)، انتهى.

وتأتي قط بمعنى حسب، وتكون مفتوحة القاف ساكنة الطاء تقول: قَطِ زيد درهماً، وقَطِنِيْ، وقَطِكَ، بمعنى حَسْبُكْ، ومثله: قَطْنِيْ بنون الوقاية بمعنى

<sup>(</sup>۱) في (ه): «قد ربما تري معناه».

<sup>(</sup>۲) الكشاف: ۱۰۰/۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب: ٢٢٤/٤، المغنى: ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى: ٢٢٨.

<sup>(</sup>۵) انظر: تفسير الطبري: ۱۳۲/۱۲ ، وتفسير ابن كثير: ۲۲/۶، وقد فسر ابن عباس القط بالعذاب.

<sup>(</sup>٦) المفردات (قط): (٤٠٧).

یکفینی<sup>(۱)</sup>.

## ٥٧ \_ الكاف:

حرف جر، له معان أشهرها:

التشبيه: نحو قوله تعالى: ﴿وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱللَّشَّاتُ فِي ٱلْبَحِرِ كَالْأَعْلَيمِ ﴿ وَالْحَفْنَ: ١٥١]، قال الأخفش: ١٢١، والتعليل، نحو: ﴿كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥١]، قال الأخفش: أي: لأجل إرسالنا فيكم رسولاً منكم، ﴿وَلَدْكُرُوهُ كُما هَدَنْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨]، أي: لأجل هدايته إياكم، ﴿وَيَكَأَنَّهُ لاَ يُعْلِحُ ٱلْكَفْرُونَ ﴾ [القصص: ١٨]، أي: اعجب لعدم فلاحهم، ﴿آجَعَل لَنَا إلَيْهَا كَمَا لَمُمْ مَالِهَةً ﴾ [الأعراف: ١٣٨] (٢٠). والتأكيد: وهي الزائدة، وحمل عليه الأكثرون قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَيْلُهِهُ وَالتَّوْكِيدُ وَهِي الزائدة لزم إثبات فير زائدة لزم إثبات ألمثل، وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه، قال ابن جني: وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل؛ لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانياً (٣)، قال الراغب: إنما جمع بين الكاف والمثل لتأكيد النفي، تنبيهاً على أنه لا يصح استعمال المثل ولا الكاف، فنفي بليس الأمرين جميعاً (٤)، وقال ابن فورك (٥): ليست زائدة، والمعنى: ليس مثل مثله شيء، وإذا نفيت التماثل عن المثل، فلا مثل لله في الحقيقة (٢)، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: مثل تطلق، ويراد بها الكاف، كما قال:

ولم أقل مشلك أعني به سواك يا فرداً بلا مُشبِه (٧) وقد قال تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِء فَقَدِ ٱهْتَدَوا ﴾ [البقرة: ١٣٧]،

<sup>(</sup>١) انظر: الصحاح: (قطط): ٣/١١٥٣، المغنى: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) البرهان: ١٠/٤.

<sup>(</sup>٣) البرهان: ١٠/٤.

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب: ٤٦٢.

<sup>(</sup>٥) هو الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك \_ بضم الفاء وفتح الراء بعدها كاف \_ المتكلم الأصولي الأديب النحوي الأصبهاني، توفي سنة (٤٠٦هـ).

ترجمته في: شذرات الذهب: ٣/ ١٨١، وفيات الأعيان: ٢١٠/٤.

<sup>(</sup>٦) البرهان: ٣١٠/٤.

<sup>(</sup>v) الإتقان: ١/ ٣٢٥.

أي: الذي آمنتم به إياه، وأن إيمانهم لا مثل له، فالتقدير في الآية ليس كذاته شيء، وقال الراغب: المثل هنا بمعنى الصفة، ومعناه: ليس كصفته صفة، على أنه وإن كان وصف بكثير مما وصف به البشر، فليس تلك الصفات على حسب ما يستعمل في البشر، ولله المثل الأعلى(١)(٢).

#### تنبيه:

ترد الكاف اسماً بمعنى مثل، [فتكون] (٣) في محل إعراب، ويعود عليها الضمير، قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿كَهَيْتُةِ ٱلطَّيْرِ فَٱلغُخُ فِيهِ ﴾ [آل عمران: ٤٩]: إن الضمير في [«فيه»] (٤): للكاف في «كهيئة»، أي: فأنفخ في ذلك الشيء المماثل، فيصير كسائر الطير (٥)، انتهى، ورده في «المغني»، وقال: الكاف الاسمية الجارة مرادفة لمثل، ولا تقع كذلك (٢) عند سيبويه [والمحققين] (٧) إلا في الضرورة، كقوله:

يَضْحكن عن [كالبَرَدِ] (^^) المُنَّهَم (٩) وقال كثير \_ منهم الأخفش والفارسي \_ يجوز في الأختيار (١٠٠).

## مسألة:

الكاف في ذلك [أي: في اسم الإشارة وفروعه](١١١)، ونحوه حرف خطاب

<sup>(</sup>١) المفردات: (مثل): ٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: رصف المباني: ٢٧٢، ٢٧٣، الجني الداني: ١٣٢، المغني: ٢٣٨ ـ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) الكشاف: ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٦) أي: اسماً.

<sup>(</sup>٧) في (ح): «في المختصر».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٩) البيت للعجاج، وهو في مغني اللبيب: ٢٣٩، والمنهم: الذائب.

<sup>(</sup>١٠) وتتمة الكلام في المغني: ٣٣٩، فجوزوا في نحو زيد كالأسد أن تكون الكاف في موضع رفع، والأسد مخفوضاً بالإضافة. اهـ. وانظر: شرح الكافية للرضي: ٢/ ٣٤٣، الجنى الدانى: ١٣٢٠.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين زيادة من الإتقان.

لا محل [له] (١) من الإعراب، وفي إياكم: قيل: حرف، وقيل: اسم مضاف إليه، وفي أرأيتك، قيل: حرف، وقيل: نصب، والأول أرجح (٢).

### ٧٦ \_ کاد:

فعل ناقص<sup>(۳)</sup>، [قال الزمخشري في المفصل: وخبرها مشروط [فيه]<sup>(٤)</sup> أن يكون [فعلا]<sup>(٤)</sup> مضارعاً، متأولاً باسم [الفاعل]<sup>(٤)</sup>، كقوله: كاد زيد يخرج، وقد جاء على الأصل:

# ومـــا كـــدت آيـــبـا(٥)

كما جاء:

# عسسى الْخُويرُ [أَبُؤُساً](٢)(٧)

وهي من أفعال المقاربة]، أتى منها الماضي والمضارع فقط، [لها] اسم مرفوع وخبر مضارع مجرد، من أن.

[ومعناها]<sup>(٩)</sup>: قارب، فنفيها [نفي]<sup>(١٠)</sup> للمقاربة، وإثباتها إثبات للمقاربة، واشتهر على ألسنة كثير: أن نفيها إثبات، وإثباتها نفي، فقولك: [كاد]<sup>(١٠)</sup> زيد يفعل، معناه: لم يفعل، بدليل: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيُقْتِنُونَكَ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وما

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجني الداني: ١٤٠، المغنى: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله \_ في السطر الأول من الصفحة التالية \_: وهي من أفعال المقاربة ساقط من: (ح).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين في المواضع الثلاثة زيادة من المفصل.

<sup>(</sup>٥) هذا بعض بيت لتأبط شراً، وتمامه:

فَأَبْتُ إِلَى فَهْمِ ومَا كِنْتُ آيباً وكم مِثْلها فارقتُها وهي تَصْفِرُ وهو في الحماسة بشرح المرزوقي: ٨٣.

<sup>(</sup>٦) في ه: «عبوساً»، والتصويب من المفصل.

<sup>(</sup>٧) المفصل: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين زيادة من الإتقان: ١/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

كاد يفعل، معناه فعل، بدليل: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧١](١).

أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: كل شيء في القرآن كاد، وكادوا ويكاد، فإنه لا يكون أبداً (٢).

وقيل: إنَّها تفيد الدلالة على وقوع الفعل بعسرة.

وقيل: نفي الماضي إثبات، بدليل: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾، ونفي المضارع نفي، بدليل: ﴿وَلَمْ يَكُدُ يَرَهُا ﴾ [النور: ٤٠] مع (٣) أنه لم ير شيئاً. والصحيح الأول أنها كغيرها، نفيها نفي، وإثباتها إثبات، فمعنى كاد يفعل: قارب الفعل ولم يفعل، وما كاد يفعل: ما قارب الفعل، فضلاً أن يفعله، فنفي الفعل لازم من نفي المقاربة عقلاً، قال الزمخشري في المفصل: وقوله ﷺ: ﴿إِذَا آخَرَجُ مِن نفي يَكُمُ لَرُ يَكُدُ يَرَهُا ﴾ [النور: ٤٠] على نفي مقاربة الرؤية، وهي أبلغ من نفي نفس الرؤية، ونظيره قول ذي الرهمة (٤٠):

إذا غَيَّرَ [الهَجْرُ]<sup>(٥)</sup> المحبينَ لم يكد رَسِيْسُ الهوى من حب مَيَّة يبرح<sup>(٦)</sup> [انتهى]<sup>(٧)(٨)</sup>.

وأما آية ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١]، فهو إخبار عن حالهم أول الأمر، فإنهم كانوا أولاً بعداء من ذبحها، وإثبات الفعل إنما فهم من دليل

<sup>(</sup>١) في النسختين وضعت الآية: ﴿ وَلِن كَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ ﴾ مكان قوله: ﴿ وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ ، والآية الثانية مكان الأولى، والتصويب من الإتقان: ١/ ٥٣٢ ، والبرهان: ١٣٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ١/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) في (ه) معنى أنه.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحارث غيلان بن عقبة بن بهيش بن مسعود بن حارثة بن معد بن عدنان، الشاعر المشهور، المعروف بذي الرمة، أحد فحول الشعراء، مات سنة (١١٧ه).

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٤/٥٢٣، الشعر والشعراء: ١/٥٢٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح)، وفي الديوان والمفصل: النأي.

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ٨٦. وانظر: خزانة الآدب: ٣٠٩/٩، وفيها: رسيس الهوى: مسه، ويبرح: يزول، ومَيَّة: اسم معشوقته، يقول: إن العشاق إذا بعدوا عمن يحبون دب السلو إليهم، وزال عنهم ما كانوا يقاسون، وأما أنا فلم يقرب زوال حبها عني، فكيف يمكن أن يزول؟اه.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٨) المفصل: ٢٧١.

آخر، وهو قوله تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا﴾، وأما قوله تعالى: ﴿لَقَدُ كِدَّتَ تَرْكَنُ﴾ [الإسراء: ٧٤]، مع أنه ﷺ لم يركن لا قليلاً ولا كثيراً، فإنه مفهوم من جهة أن لولا الامتناعية تقتضي ذلك(١).

#### فائدة:

ترد كاد بمعنى: أراد، ومنه قوله تعالى: ﴿ كَنَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ ۗ [يوسف: ٧٦]، ﴿ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ [طه: ١٥]، وعكسه كقوله تعالى: ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾ [الكهف: ٧٧]، أي: يكاد (٢٠).

## ٧٧ \_ كان:

فعل ناقص متصرف، يرفع الاسم وينصب الخبر، معناه في الأصل المضي والانقطاع، نحو قوله تعالى: ﴿كَانُوا أَشَدُ مِنكُمْ قُونًا وَأَكْثَرَ أَمُولًا وَأَوْلَدُا ﴾ والانقطاع، نحو قوله تعالى: ﴿كَانُوا أَشَدُ مِنكُمْ قُونًا وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [التوبة: ٦٩]، وتأتي بمعنى الدوام والاستمرار، نحو: ﴿وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأنبياء: ٨١]، أي: لم نزل كذلك، وعلى هذا المعنى تتخرج جميع الصفات الذاتية المقترنة بكان (٣)، قال أبو بكر الرازي: «كان» في القرآن على خمسة أوجه، بمعنى: الأزل والأبد، كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٧]، وبمعنى المضي المنقطع، وهو الأصل في معناها، نحو قوله تعالى: ﴿وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَتْعَةُ رَمِّطٍ ﴾ [النمل: ٤٤]، وبمعنى الحال، نحو قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ ﴾ [آل عمران: [النمل: ٤٤]، ﴿إِنَّ ٱلفَهُونَ كَانَتْ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ كِتَنَا مَوْقُونَا ﴾ [النساء: ١٠٠]، وبمعنى

<sup>(</sup>۱) انظر: كافية ابن الحاجب: ٢٠٩، وشرحها للرضي: ٣٠٦/٢، شرح المفصل لابن يعيش: ٧/ ١٣٤، والبرهان: ١٣٦/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان: ١٣٩/٤، حيث ذكر الفائدة بنصها. وانظر: الكشاف: ٣٩٨/٢.

وأما الاستدلال بقوله: ﴿كَنَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ ﴾، فمعنى الآية لا يستقيم معه، إذ إن معنى (كدنا) من الكيد، وهو التدبير والحيلة، وليس من «كاد» بمعنى: قارب، ولا معنى أراد. انظر: تفسير ابن كثير: ٢/٣٢، والكشاف: ٢/٨٢٠.

<sup>(</sup>٣) يؤيده ما رواه البخاري في صحيحه: ٣/ ٢٨٦ (تعليقاً) في تفسير سورة فصلت، عن ابن عباس، حين سأله رجل عن قوله: ﴿وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾، ﴿عَزِيرًا مَكِمًا﴾، ﴿سَمِيعًا بَعِيمًا﴾، فكأنه كان كان ثم مضى؟ فأجاب ابن عباس بقوله: «سمى نفسه بذلك، وذلك قوله: أي: لم يزل ذلك.اه.

الاستقبال نحو قوله تعالى: ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّو مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧]، وبمعنى صار، نحو قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤] (١). انتهى. قال الحافظ السيوطي (٢) ـ رحمه الله تعالى ـ: قلت: أخرج ابن أبي حاتم، عن السدي، قال: قال عمر بن الخطاب: لو شاء الله لقال: أنتم، وكنا كلنا، ولكن قال: كنتم؛ خاصة في أصحاب محمد ﷺ (٣).

وترد «كان» بمعنى: ينبغي، نحو قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ ﴾ [النور: ١٦]. شَجَرَهَأَ ﴾ [النور: ١٦].

وبمعنى: حضر أو وجد، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً ﴾ [النساء: ٤٠].

وترد للتأكيد، وهي الزائدة، وجعل منه قوله تعالى: ﴿وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١٢]، أي: ما يعملون(٤).

## ۷۸ \_ كأنَّ:

بالتشديد، حرف للتشبيه؛ لأن الأكثر على أنه مركب من كاف التشبيه، وأنَّ المؤكدة، والأصل في كأن زيداً أسد: إنَّ زيداً كأسد، قدم حرف التشبيه اهتماماً به، ففتحت همزة أن لدخول الجار<sup>(٥)</sup>. قال حازم: وإنما تستعمل حيث يقوي الشبه حتى يكاد الرائي يشك في أن المشبه هو المشبه به أو غيره، ولذا قالت بلقيس: ﴿ كَأَنَّمُ هُوَ ﴾ [النمل: ٤٢]<sup>(٢)</sup>.

قيل: وترد للظن والشك إذا كان خبرها غير جامد(٧).

وقد تخفف، نحو قوله تعالى: ﴿كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّأُمُ﴾ [يونس: ١٢] (٨).

<sup>(</sup>١) كلام الفخر الرازي مذكور في الإتقان: ١/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ١/٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور: ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان: ١٢١/٤ ـ ١٢٨، شرح كافية ابن الحاجب للرضي: ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: رصف المباني: ٢٨٤، الجني الداني: ٥١٨، المغني: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في كتابه: منهاج البلغاء، وهو في الإتقان: ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: الجني: الداني: ٥٢٠، المغنى: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٨) انظر: رصف المبانى: ٢٨٦، الجني الدانى: ٢٢٥.

# ٧٩ ـ كأيِّنْ:

اسم مركب من كاف التشبيه، وأي المنونة، للتكثير في العدد، نحو قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِن مِن نَبِيِّ قَنتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٤٦](١).

وفيها لغات، منها: «كائن» بوزن نافع، قرأ بها ابن كثير حيث وقعت. و«كَأَيْنْ»، بوزن كَبَيْنْ (۲)، وقرئ بها (۳) «وكأين من نبي قتل». وهي مبنية لازمة الصدر، ملازمة للإبهام، مفتقرة إلى تمييز، وتمييزها بمِنْ غالباً، قال ابن عصفور: لازماً.

وقد ترد للاستفهام، قال في «المغني»: وهو نادر، ولم يثبته إلا ابن قتيبة، وابن عصفور، وابن مالك، واستدل عليه بقول أبي بن كعب لابن مسعود: كأي تقرأ سورة (الأحزاب) آية؟ فقال: ثلاثاً وسبعين. انتهى (١٤).

### ۸۰ \_ کذا:

لم ترد في القرآن إلا للإشارة، نحو قوله تعالى: ﴿أَهَكَذَا عَرَشُكِ ﴾ [النمل: ٤٢].

قال في «المغني»: ترد على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما، وهي كاف التشبيه و «ذا» الإشارة، كقولك: رأيت زيداً فاضلاً، ورأيت عمراً «كذا»، وقوله:

وأَسْلَمَنهِ فِي الزمانُ كَذَا فِيلا ظَرَبُ ولا أُنْسِس (٥) وتدخل عليها هاء التنبيه كقوله تعالى: ﴿أَهْكَذَا عَرَشُكِ ﴾ [النمل: ٤٢]. انتهى (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: المغني: ٢٤٦، البرهان: ٣١١/٤.

<sup>(</sup>٢) الكشف لمكّي: ١/٣٥٧، حيث قال: قوله: (وكأيّنُ) قرأه ابن كثير بهمزة مكسورة بين النون والألف من غير ياء، على وزن كَاعِنْ، ولا بد من المد، وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة بعد الكاف، وبياء مشددة، مسكورة على وزن «كَمَيّنُ». اهـ.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن محيصن والأشهب العقيلي. انظر: البحر المحيط: ٣/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) شواهد السيوطي: ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) المغني: ٢٤٧، ولم يذكر المؤلف الوجهين الآخرين.

## ۸۱ \_ کل:

اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر المضاف هو إليه، نحو قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَةُ ٱلْمُوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، والمعرف المجموع، نحو قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَرْدًا ﴿ الله المربم: ٩٥]، ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَا ﴾ [آل عمران: ٩٣]، وأجزاء المفرد المعرف، نحو قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: ٣٥]، بإضافة قلب إلى متكبر، أي: على كل أجزائه، وقراءة التنوين (١) لعمومها أفراد القلوب (٢).

وترد باعتبار ما قبلها وما بعدها على ثلاثة أوجه.

أما الأوجه التي باعتبار ما قبلها:

أحدها: أن تكون نعتاً لنكرة أو معرفة، فتدل على كماله، وتجب إضافتها إلى اسم ظاهر يماثله لفظاً ومعنى، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩]، أي: بسطا كل البسط، أي: تاماً، ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ﴾ [النساء: ١٢٩].

ثانيها: أن تكون توكيداً لمعرفة فائدتها العموم، وتجب إضافتها إلى ضمير راجع لمؤكد، نحو قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ الحجر: ٣٠]، فأجاز الفراء والزمخشري قطعها حينئذ عن الإضافة لفظاً، وخَرَّج عليه قراءة بعضهم (٣٠): ﴿إِنَّا كُلُّ فِيهَا ﴾ [غافر: ٤٨].

أما الأوجه الثلاثة التي باعتبار ما بعدها:

فأولها: أن تضاف إلى الظاهر، وحكمها أن تعمل فيها جميع العوامل، نحو: أكرمت كل بني تميم.

الثاني: أن تضاف إلى ضمير محذوف، نحو: ﴿ كُلَّا نُمِدُّ هَآ وُلَآ يَهِ وَهَآ وُلَآ يَكُلُّا فَا

<sup>(</sup>١) انظر: الحجة لابن زنجلة: ٦٣٠، والكشف لمكى: ٢٤٤/٢، وغيث النفع: ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى: ٢٥٥، والبرهان: ١٧١٤.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن السيمفع وعيسى بن عمران. انظر: البحر المحيط: ٧/ ٦٩٪.

[الإسراء: ٢٠]، والتقدير: كلهم، وهي مثل الأولى فإنها تكون بحسب العوامل.

الثالث: أن تضاف إلى ضمير ملفوظ به، وحكمها أن لا يعمل فيها غالباً إلا الابتداء، نحو: ﴿إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ اللهِ الابتداء، نحو: ﴿إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وقوله تعالى: ﴿وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ ﴾ [مريم: ٩٥](٢).

#### فائدة:

وحيث أضيفت إلى مُنَكَّرٍ وجب في ضميرها مراعاة معناها، نحو قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ﴾ [القمر: ٥٦]، ﴿وَكُلُّ إِنْسَنِ أَلْزَمْنَهُ﴾ [الإسراء: ١٣]، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلمَوْتُ ﴾ [آل عــمــران: ١٨٥]، ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ اللهِ المدثر: ٣٨]، ﴿وَكُلُ صَلَامٍ يَأْلِينَ ﴾ [المدثر: ٣٨].

أو إلى معرفة جاز مراعاة لفظها في الإفراد والتذكير ومراعاة معناها، وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا عَلِيَ ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا عَلِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ﴿ وَاللَّهُمْ عَدًا ﴿ وَكُلُّ هُمْ عَلَيْ مَالِيكِمَةِ ﴾ [مريسم: ٩٣ ـ ٩٥]، أو قطعت فكذلك، نحو قوله تعالى: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ [الإسراء: ١٤]، ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ [النمل: ١٨]، ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ [النمل: ١٨]، ﴿ وَكُلُّ أَنَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ [النمل: ١٥]، ﴿ وَكُلُّ أَنَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ [النمل: ١٥]، ﴿ وَكُلُّ أَنَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ [النمل: ١٥].

#### فائدة:

وحيث وقعت في حيز النفي ـ بأن تقدمت عليها أداته أو الفعل المنفي ـ فالنفي موجه إلى الشمول خاصة، ويفيد من مفهومه إثبات الفعل لبعض الأفراد، وإن وقع النفي في حيزها فهو موجه إلى كل فرد، هكذا ذكره البيانيون<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي عمرو البصري. انظر: الكشف لمكي: ١/ ٣٦١، وغيث النفع: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى: ٢٥٦ ـ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى: ٢٥٨ ـ ٢٦٤، والبرهان: ٣٢٠/٤ ـ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) مثال الصورة الأولى قولك: ما جاء كل القوم، ولم آخذ كل الدراهم، وكل الدراهم، وكل الدراهم لم آخذ، ومثال الصورة الثانية قوله على لما قال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ كل ذلك لم يكن. انظر: المغنى: ٢٦٥.

وقد أشكل على هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ٢٦٥] أنه يقتضى إثبات الحب لمن فيه أحد الوصفين.

وأجيب: بأن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض، وهو هنا موجود، إذ دلَّ الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقاً (١٠).

## مسألة:

تتصل ما بـ «كل» نحو: ﴿ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ رِزْقُا ﴾ [البقرة: ٢٥]، وهي مصدرية، لكنها نابت بصلتها عن ظرف زمان، كما ينوب عنه المصدر الصريح، والمعنى: كل وقت، ولهذا تسمى «ما» هذه المصدرية الظرفية، أي: النائبة عن الظرف، لا أنها ظرف في نفسها ف «كل» من «كلما» منصوب على الظرفية، لإضافته إلى شيء هو قائم مقامه، وناصبه الفعل الذي هو جواب في المعنى (٢٠).

وقد ذكر الفقهاء والأصوليون أن كلما للتكرار، وقال أبو حيان: وإنما ذلك من عموم «ما»؛ لأن الظرفية مراد بها العموم، وكل أكدته<sup>(٣)</sup>.

## ۸۲ ـ کلا وکلتا:

اسمان مفردان لفظاً، مثنيان معنى، مضافان أبداً لفظاً ومعنى إلى كلمة واحدة معرفة دالة على اثنين، قال الراغب: وهما في التثنية ككل في الجمع، قال تعالى: ﴿ كِلْتَا لَلْمُنْكَيْنِ ءَالَتُ ﴾ [الكهف: ٣٣](٤). انتهى.

وتكون كلا وكلتا ملحقتين بالمثنى إذا أضفتهما إلى مضمر، نحو: جاءني كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما، وجاءتني كلتاهما، ورأيت كلتيهما، ومررت بكلتهما، فإن أضيفتا إلى ظاهر أعربتا بألف رفعا ونصباً وجراً، نحو: جاءني كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين،

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى: ٢٦٦، والبرهان: ٤/٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني: ٢٦٨، والبرهان: ٣٢٦/٤.

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب: ٤٤١.

<sup>(</sup>٥) انظر: أوضح المسالك: ١/٥٠.

## ۸۳ ـ كَلَّا:

مركبة عند ثعلب، من كاف التشبيه، و «لا» النافية، شددت لأنها لتقوية المعنى، ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين، وقال غيره: بسيطة، فقال سيبويه والأكثرون: حرف معناه الردع والذم، لا معنى لها عندهم إلا ذلك، حتى إنهم يجيزون أبداً الوقف عليها، والابتداء بما بعدها، وحتى قال جماعة منهم: متى سمعت كلاً في سورة فاحكم بأنها مكية؛ لأن فيها معنى التهديد والوعيد، وأكثر ما نزل ذلك بمكة؛ لأن أكثر العتو كان بها(١١)، قال ابن هشام: وفيه نظر؛ لأنه لا يظهر معنى الزجر فِي نحو: ﴿مَّا شَاةَ رَكَّبَكَ كُلًّا ﴾ [الإنفطار: ٨، ٩]، ﴿يُومَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ كُلُّ ﴾ [السميط فيسن: ٦، ٧]، ﴿ ثُمَّ إِذَّ عَلَيْنَا بَيَانَكُم ﴿ إِنَّ كُلُّ ﴾ [القيامة: ١٩، ٢٠]، وقولهم: انته عن ترك الإيمان بالتصوير في أي صورة ما شاء الله، وبالبعث، وعن العجلة بالقرآن تعسف، إذْ لم يتقدم في الأوليين حكاية نفى ذلك عن أحد، ولطول الفصل في الثالثة بين كلا وذكر العجلة، وأيضاً فإن أول ما نزل خمس آيات من سورة (العلق)، ثم نزل: ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيْطُغَيُّ ۞﴾ [العلق: ٦]، فجاءت في افتتاح الكلام، ورأى آخرون: أن معنى الردع والزجر ليس مستمراً فيها، فزادوا معنى ثانياً يصح عليه أن يوقف دونها، ويبتدأ بها، ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى، فقال الكسائي: تكون بمعنى حقاً، وقال أبو حاتم: بمعنى «ألا» الاستفتاحية، قال أبو حيان: ولم يسبقه إلى ذلك أحد، وتابعه جماعة منهم الزجاجي(٢)، وقال النضر بن شميل: حرف جواب بمنزلة: أي ونعم، وحملوا عليه ﴿ كُلَّا وَالْقَبَرِ ١ إِلَّهُ ﴾ [المدثر: ٣٦] (٣). قال الفراء وابن سعدان (٤): بمعنى سوف، وحكاه أبو حيان في تذكرته (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: رصف المبانى: ۲۸۷، الجنى الداني: ٥٢٦، المغنى: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمٰن بن إسحاق، أبو القاسم الزجاجي، منسوب إلى شيخه إبراهيم الزجاج، توفي (بطبرية) سنة (٣٣٩هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ٢/٧٧.

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب: ٢٤٩، ٢٥٠ بتصرف. وانظر: الجني الداني: ٥٢٥، ٥٢٦.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن سعدان، أبو جعفر البزاز الضرير النّحوي المقرئ، مات سنة (٢٣١هـ).

ترجمته في: غاية النهاية: ٢/١٤٣، بغية الوعاة: ١١١/١.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في المطبوع من تذكرة أبي حيان. وانظر: البحر المحيط: ١٩٧/٦.

قال مكي (١): وإذا كان بمعنى حقاً فهي اسم (٢).

وقرئ: ﴿كُلَّا سَيكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ﴾ [مريم: ٨٦] بالتنوين (٣)، ووجه بأنه مصدر «كَلَّ» إذا أعيا، أي: كَلُّوا في دعواهم: انقطعوا، أو من: الكَلّ، وهو الثقل، أي: حملوا كَلاً.

وَجَوَّز الزمخشري كونه حرف ردع نُوِّنَ، كما في: ﴿سَلَسِلاً﴾ [الإنسان: ٤]، ورده أبو حيان بأن ذلك إنما صح في: ﴿سَلَسِلاً﴾ لأنه اسم أصله التنوين، فرجع به إلى أصله للتناسب.

قال ابن هشام: وليس التوجيه منحصراً عند الزمخشري في ذلك، بل جوز كون التنوين بدلاً من حرف الإطلاق المزيد في رأس الآية، ثم إنه وصل بنية الوقف<sup>(3)</sup>.

# ٨٤ \_ كَمْ:

اسم مبني لازم للصدر، مبهم، مفتقر إلى التمييز، وترد استفهامية ـ ولم تقع في القرآن ـ وخبرية بمعنى كثير، وإنما تقع غالباً في مقام الافتخار والمباهاة، نحسو: ﴿وَكُمْ مِن مَّلُكِ فِي السَّمَوَتِ ﴾ [النجم: ٢٦]، ﴿وَكُمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا ﴾ [الأعراف: ٤]، ﴿وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ ﴾ [الأنبياء: ١١]، وعن الكسائي أن أصلها «كما» فحذفت الألف مثل «بم»، و«لم»، وحكاه الزجاج، ورده بأنه لو كان كذلك لكانت مفتوحة الميم (٥٠).

# ٥٨ \_ كَيْ:

حرف له معنیان:

أحدهما: التعليل، نحو: ﴿ كُن لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ ﴾ [الحشر: ٧].

<sup>(</sup>۱) هو: مكي بن أبي طالب المقرئ القيرواني، كثير التآليف في علوم القرآن، وتوفي سنة (۲۷هه). ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي: ۲/۳۳۷، وإنباه الرواة: ۳/۳۱۵. (۲) الاتقان: ۱/۸۳۸.

<sup>(</sup>٣) أي: «كلاً»، وهي قراءة أبي نهيك. انظر: البحر المحيط: ٢١٣/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف: ٢/ ٤٢٢، البحر المحيط: ١/ ٢١٤، المغني: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: معاني القرآن للفراء: ٢٦٦/١، الإنصاف: ٢٩٨/١، الجنى الداني: ٢٧٥، المغنى: ٢٩٨.

الثاني: معنى «أن» المصدرية، نحو: ﴿لِكَيْلا تَأْسُواْ﴾ [الحديد: ٢٣] لصحة حلول أن محلها، ولأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل (١).

## ۸٦ \_ كيف:

اسم يرد على وجهين:

الشرط: وخرج عليه: ﴿يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآؤُ﴾ [المائدة: ٦٤]، ﴿يُمَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ﴾ [الــروم: ٤٨]، ﴿يَمَا أَهُ [الــروم: ٤٨]، وَجَوابِها فَى ذَلْكَ كَلُه محذوف لدلالة ما قبلها.

والاستفهام: وهو الغالب، ويستفهم بها عن حال الشيء لا عن ذاته، قال الراغب: وإنما يسأل بها عما يصح أن يقال فيه شبيه وغير شبيه، ولهذا لا يصح أن يقال في الله: كيف، قال: وكلما أخبر الله بلفظ «كيف» عن نفسه، فهو استخبار على طريق التنبيه للمخاطب، أو التوبيخ، نحو: ﴿كَيْفَ تَكُفُرُونَ﴾ [البقرة: ٢٨]، ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللهُ فَوْمَا﴾ [آل عمران: ٢٨].

# ۸۷ \_ اللَّام:

أربعة أقسام: جارة، ناصبة، وجازمة، ومهملة غير عاملة.

فالجارَّة مكسورة مع الظاهر، وأما قراءة بعضهم (٣): ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ [الفاتحة: ١]، فالضمة عارضة للاتباع، مفتوحة مع المضمر إلا الياء (٤)، ولها معان:

الاستحقاق، وهي الواقعة بين معنى وذات، نحو: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ ، ﴿ لِلَّهِ الْمُنْتُ اللَّهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا اللَّهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُ ﴾ [المطففين: ١]، ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُ ﴾ [البقرة: ١١٤]، وللكافرين النار: أي عذابها.

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح المفصل لابن يعيش: ٨/٤٩، رصف المباني: ٢٩٠، الجنى الداني: ٢٧٦، المغنى: ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) المفردات: (كيف): ٤٤٤. وانظر: المغنى: ١/ ٢٧١، البرهان: ٤/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن أبي عبلة. انظر: المحتسب: ٣٦/١، البحر المحيط: ١٨/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى: ٢٤٧.

والاختصاص، نحو: ﴿إِنَّ لَهُۥ أَبًّا﴾ [يـوسف: ٧٨]، ﴿فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخُوَّهُ ﴾ [النساء: ١١].

والملك، نحو: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وشبه الملك، نحو: ﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ﴾ [النحل: ٧٧].

والتعليل نحو: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْحَيْرِ لَشَدِيدُ ﴿ العاديات: ١]، أي: وإنه من أجل حب المال لبخيل، ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ النَّيْتِئَنَ لَمَا ءَاتَبْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ﴾ الآية [آل عمران: ٨] في قراءة (١) حمزة (٢)، أي: لأجل إتياني إياكم بعض الكتاب والحكمة، ثم لمجيء محمد ﷺ، ﴿مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ﴾ [آل عمران: ٨]، فما مصدرية، واللام تعليلية، وقوله: ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْسٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْلَةِ مُ وَقُولُه : ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْسٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْلَةً وَقُولُه : ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وموافقة «إلى»، نحو: ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۞ ﴾ [الزلزلة: ٥]، ﴿ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [الرعد: ٢].

و "على"، نحو: ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ ﴾ [الإسراء: ١٠٩]، ﴿ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۗ ﴾ [يونس: ١٢]، ﴿ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴾ [الصافات: ١٠]، ﴿ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَأَ ﴾ [الإسراء: ٧]، ﴿ لَمُمُ اللَّمْنَةُ ﴾ [الرعد: ٢٥]، أي عليهم كما قال الشافعي.

و «في»، نحو: ﴿وَنَضُعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، ﴿لَا يُجَلِيّهَا لِوَقْهِاۤ إِلَّا لَهُوۡ ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، ﴿يَلَيْتَنَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾ [الفجر: ٢٤]، أي: في حياتي، وقيل: هي فيها للتعليل، أي: لأجل حياتي في الآخرة (٤٠).

و «عند»، كقراءة الجحدري: ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُم ﴾ [ق: ٥]، بكسر

<sup>(</sup>۱) قراءة حمزة كسر اللام من قوله: «لما». انظر: الحجة لابن زنجلة: ١٦٨، الكشف لمكى: ١/١٥٨.

<sup>(</sup>٢) هو حمزة بن حبيب الزيات القارئ، أبو عمارة الكوفي، التميمي مولاهم، صدوق زاهد، مات سنة (١٥٦ه).

ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف: ٢٣٤/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف: ٢١١/٤، الفتوحات الإلهية: ١/٥٣٥.

اللام وتخفيف الميم(١).

و«بعد»، نحو: ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٧٨].

و «عن»، نحو: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونا ٓ إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف: ١١]، أي: عنهم وفي حقهم، لا أنهم خاطبوا المؤمنين، وإلا لقيل: ما سبقتمونا (٢٠).

والتبليغ، وهي الجارَّة لاسم السامع لقول، أو ما في معناه، كالإذن<sup>(٣)</sup>، وقيل في الآية الثانية (٤): إن اللام: لام التبليغ والصيرورة، وتسمى لام العاقبة، نحو: ﴿ فَالْنَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ [القصص: ١٨]، فهذا عاقبة التقاطهم لا علته، إذْ هي التبني، ومنع قوم ذلك وقالوا: هي للتعليل مجازاً؛ لأن كونه عدواً لما كان ناشئاً عن الالتقاط وإنْ لم يكن غرضاً لهم نُزِّل منزلة الغرض على طريق المجاز.

وقال أبو حيان: الذي عندي أنها للتعليل حقيقة، وأنهم التقطوه ليكون لهم عدواً؛ وذلك على حذف مضاف تقديره: لمخافة أن يكون، كقوله: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُواْ ﴾ [النساء: ١٧٦]، أي: كراهة أن تضلوا (٥)، انتهى.

والتأكيد، وهي الزائدة، أو المقوية للعامل الضعيف لفرعية أو تأخير، نحو: ﴿ وَأَمْرَنَا لَكُمْ ﴾ [الـنـــاء: ٢٦]، ﴿ وَأَمْرَنَا لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ ﴾ [الـنـــاء: ٢٦]، ﴿ وَأَمْرَنَا لِللَّهُ مِنْ لَكُمْ ﴾ [الانـــعـــام: ٧١]، ﴿ وَصَالًا لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هـــود: ١٠٧]، ﴿ إِن كُنتُمْ لِلرُّهَ يَا تَعْبُرُونَ ﴾ [الانبياء: ٧٨].

والتبيين للفاعل أو المفعول، نحو: ﴿فَتَعْسَا لَمُمْ ﴾ [محمد: ٨]، ﴿ ﴿ فَيَهَاتَ

<sup>(</sup>١) انظر: المحتسب: ٢/ ٢٨٢، البحر المحيط: ١٢١/٨

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشف: ٤٤٤/٤، البحر المحيط: ٥٩/٨، الدر المصون، مخطوط: ٣/٥٧٥، قال السمين الحلبي: قوله: ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾: يجوز أن تكون لام العلة، أي: لأجلهم، وأن تكون للتبليغ، ولو جروا على مقتضى الخطاب لقالوا: ما سبقتمونا، ولكنهم التفتوا، فقالوا: ما سبقونا إليه.اه.

<sup>(</sup>٣) مثال ذلك: قلت له، وأذنت له، وفسرت له. انظر: المغنى: ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) يعني آية الأحقاف السابقة.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط: ٧/ ١٠٥، ونص كلام أبي حيان فيه: واللام في (ليكون) للتعليل المجازي لما كان مآل التقاطه وتربيته إلى كونه عدواً لهم وحزناً، وإن كانوا لم يلتقطوه إلا للتبنى وكونه يكون حبيباً لهم، ويعبر عن هذه اللام بلام العاقبة، وبلام الصيرورة.اه.

هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ١٩٤ [المؤمنون: ٣٦]، ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾ [يوسف: ٢٣].

والتُعدية، ومَثَّلُ لَها ابن مالك (١) بقولُه تعالى: ﴿ فَهَبَ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًا ﴾ [مريم: ٥].

والناصبة هي لام التعليل، وادعى الكوفيون النصب بها، وقال غيرهم (٢) بدأن» مقدرة في محل جر باللام (٣).

والجازمة هي لام الطلب، وحركتها الكسر، وسُلَيْم تفتحها، وإسكانها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها، نحو قوله تعالى: ﴿ فَلَيْسْتَجِبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا فِي ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقد تكون بعد ثم، نحو قوله تعالى: ﴿ لِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ ﴾ [الطلاق: ٧]، وسواء كان الطلب أمراً نحو قوله تعالى: ﴿ لِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ ﴾ [الطلاق: ٧]، أو دعاء، نحو قوله تعالى: ﴿ لِنَفِقْ دَو سَعَةٍ ﴾ [الطلاق: ٧].

وكذا لو خَرجت إلى الخير، نحو قوله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّمْنَ ﴾ [مريم: ٧]، ﴿وَلَنَحْمِلُ خَطَائِكُمُ ﴾ [العنكبوت: ١]، أو التهديد، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَن شَآءَ فَلْيَكُمُ ﴾ [الكهف: ٢٩] ٤٠).

وجزمها فعل الغائب كثير، نحو قوله تعالى: ﴿ فَلْنَقُمْ طَآبِكُهُ مِنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأَخُذُوا أَسْلِحَتُهُم فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَك لَمْ يُصَلُوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ ﴾ [النساء: ١٠٢]، وفعل المخاطب قليل، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَيَذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا ﴾ [يونس: ٥٨] في قراءة التاء (٥٠)، وفعل المتكلم أقل، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَنَحْمِلْ خَطَائِكُمْ ﴾ [العنكبوت: ١٢] (١٠).

وغير العاملة: أربع:

لام الابتداء، وفائدتها أمران: توكيد مضمون الجملة، ولهذا زحلقوها في

<sup>(</sup>۱) شرح الكافية: ۸۰۲/۲.

<sup>(</sup>٢) أي: وقال غيرهم: أن النصب ب(أن) مقدرة، وليس باللام نفسها.

<sup>(</sup>٣) يراجع تقرير هذه المسألة في الجنى الداني: ١٥٦. وانظر: الإنصاف: ٢/٥٧٥ (٧٩)، وشرح المفصل لابن يعيش: ٧/٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر: رصف المباني: ٣٠٢ ـ ٣٠٤، الجني الداني: ١٥٢ ـ ١٥٤، المغني: ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحجة لابن زنجلة: ٣٣٣، وإتحاف فَضلاء البشر: ١١٦/٢، وقال: واختلف في ﴿ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ فَرُوَيْس بتاء الخطاب، ووافقه الحسن والمُطَوِّعي، وهي قراءة أُبَيّ وأنس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ.

<sup>(</sup>٦) انظر: رصف المباني: ٣٠٢، الجني الداني: ١٥٣، المغني: ٢٩٦.

باب «أَنْ» عن صدر الجملة، كراهة توالي مؤكدين، وتخليص المضارع للحال، وتدخل في المبتدأ، نحو قوله تعالى: ﴿لَأَنتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً ﴾ [الحشر: ١٣]، وفي خبر إنَّ، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَقِي لَسَجِيعُ ٱلدُّعَلَى ﴿ [إبراهيم: ٣٩]، ﴿وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُم ﴾ [النحل: ١٢٤]، ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُمَ ﴾ [القلم: ٤]، واسمها المؤخر، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَ لَلْهُدَىٰ ﴿ إِنَّ لَلْهُدَىٰ اللَّهُونَ لَنَّ لَلْأَخِرَةً وَٱلْأُولَى ﴿ اللَّيل: ١٢].

واللام الزائدة في خبر «أَنَّ» المفتوحة، كقراءة سعيد بن جبير: ﴿إِلَّا إِنَّهُمُ لِيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ﴾ [الفرقان: ٢٠](٢)، والمفعول كقوله تعالى: ﴿يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ وَلَمُعُولُ كَفُولُهُ تَعالى: ﴿يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ وَالْمَعْوِلُ كَفُولُهُ مِن نَقْعِذْ ﴾ [الحج: ١٣]، وقد رد ذلك ابن هشام في المغني، واختار أنها في الآيتين لام الابتداء (٣).

ولام الجواب للقسم أو «لو»، أو «لولا»، نحو قوله تعالى: ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ وَلام الجواب للقسم أو «لو»، أو «لولا»، نحو قوله تعالى: ﴿ تَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

واللام الموطئة، وتسمى المؤذنة، وهي الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن، الجواب معها مبني على قَسَم مقدر، نحو قوله تعالى: ﴿لَمِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَبِن فُونِلُواْ لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَبِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَ الْأَدْبَلَ ﴾ [الحشر: ١٢]، وخُرِّج عليها قوله تعالى: ﴿لَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَعَالَى وَحِكْمَةٍ ﴾ [آل عمران: ١٨].

# ۸۸ \_ [لا]<sup>(۲)</sup>:

على أوجه:

أحدها: أن تكون نافية، وهي أنواع:

<sup>(</sup>١) انظر: رصف المبانى: ٣٠٦، والجنى الدانى: ١٦٢، المغني: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر في القراءة: البحر المحيط: ٦/ ٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: رصف المباني: ٣١٢، الجنى الداني: ١٦٩، والمغني: ٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: رصف المباني: ٣١٦، الجنى الداني: ١٧٠، المغني: ٣١٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

أحدها: أن تعمل عمل «إنْ»، وذلك إذا أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص، وتسمى حينئذ تبرئة، وإنما يظهر نصبها إذا كان اسمها مضافاً أو شبيهه، وإلا فيركب معها، نحو: ﴿لاّ إِلهَ إِلّا هُوَ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿لا رَبُّ فِيهِ [البقرة: ٢]، فإن تكرر جاز التركيب والرفع، نحو قوله تعالى: ﴿فَلا رَفَتَ وَلا شُنُوفَ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَعَةٌ ﴾ وَلا فُسُوفَ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، ﴿لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَعةٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، ﴿لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَعةٌ ﴾

ثانيها: أن تعمل عمل ليس، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَاۤ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبَرُ اللهِ وَلآ أَكْبَرُ اللهِ اللهِ وَلاَ أَكْبَرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ثالثها ورابعها: أن تكون عاطفة أو جوابية، ولم يقعا في القرآن (٤٠).

خامسها: أن تكون على غير ذلك، فإن كان ما بعدها جملة اسمية صدرها معرفة أو نكرة، ولم تعمل فيها، أو فعلاً ماضياً، لفظاً أو تقديراً، وجب تكرارها نحو قوله تعالى: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْغِي لَمَا أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا الْيَلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ [يس: ٤٠]، ﴿لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنَوُنِ ﴾ [الصافات: ٤٧]، ﴿فَلَا صَلَقَ لَلا صَلَقَ لَلا صَلَقَ لَا صَلَقَ لَا صَلَقَ اللهِ إللهُ المَامِدُ اللهِ عَلَى اللهُ المَامَةُ عَلَيهِ أَجْرًا إِلّا الْمَوَدَةَ ﴾ الشامة: ٢١]، أو مضارعاً لم يجب، نحو: ﴿لَا يَحِبُ اللهُ الْمَوَدَةَ ﴾ النساء: ١٤٨]، ﴿فُل لَا أَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلّا الْمَوَدّة ﴾ [الشورى: ٣٣].

وتعترض «لا» هذه بين الناصب والمنصوب، نحو: ﴿لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ﴾ [النساء: ١٦٥]، والجازم والمجزوم، نحو قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ﴾ [الأنفال: ٧٣].

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح المفصل لابن يعيش: ١٠٦/١، الجني الداني: ٣٠٠، المغني: ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حمزة. انظر: الحجة لابن زنجلة: ٣٣٤، الكشف لمكي: ١/٥٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأزهية: ١٥٩، الجني الداني: ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأزهية: ١٥٠، ١٥١، الجني الداني: ٣٠٢، المغني: ٣١٨.

ومثال العاطفة: جاء زيد لا عمرو، ومثال الجوابية: كقولك: لا، في جواب هل قام زيد؟ وهي نقيضة: نعم، في الإثبات.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجني الداني: ٣٠٣، المغني: ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: رصف المباني: ٣٤٣، المغني: ٣٢٣، وهي في الآية الأولى اعترضت بين (لئن)، وبين (يكون)، وفي الآية الثانية اعترضت بين (إنْ) وبين (تفعلوه).

الوجه الثاني: أن تكون لطلب الترك، فتختص بالمضارع، وتقتضي جزمه واستقباله، سواء كان نهياً، نحو قوله تعالى: ﴿لَا تَنْخِذُواْ عَدُوِّى﴾ [الممتحنة: ١]، ﴿لَا يَتَخِذِ ٱلنَّوْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ﴾ [آل عمران: ٢٨]، ﴿وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، أو دعاء، نحو قوله تعالى: ﴿لَا تُؤَاخِذُنآ﴾ [البقرة: ٢٨٦](١).

الثالث: التأكيد، وهي الزائدة، نحو قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسَجُدَ﴾ [الأعراف: ١٢]، ﴿مَا مَنَعَكَ إِذْ زَلِيَنَهُمْ ضَلُّواً أَلَّا تَتَبِعَنِ ﴾ [طه: ٩٢، ٩٣]، ﴿إِثَلًا يَعْلَمُ أَهُلُ ٱلْكِنْبِ﴾ [الحديد: ٢٩]، أي: ليعلموا، قال ابن جني: لا هنا مؤكدة، قائمة مقام إعادة الجملة مرة أخرى (٢).

وقيل: منفيها «أقسم» على أنه إخبار لا إنشاء، واختاره الزمخشري، قال: والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له، بدليل: ﴿ فَكَ أُقْسِمُ وَالنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ الواقعة: ٧٥، ٧٦]، فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام، أي: أنه يستحق إعظاماً فوق ذلك (٥٠ واختلف في قوله تعالى: ﴿ قُلُ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ أَلّا وقيل: لا نافية، وقيل: ناهية، وقيل:

<sup>(</sup>١) انظر: الأزهية: ١٥٠، رصف المباني: ٣٣٩، الجنى الداني: ٣٠٦، المغني: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإزهية: ١٥١، رصف المباني: ٣٤٤، الجني الداني: ٣٠٧، المغني: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة من الإتقان: ١/٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير. انظر: الكشف لمكي: ٣٤٩/٢، غيث النفع: ٣٧٧.

<sup>(</sup>a) الكشاف: ١٦٣/٤. وانظر: إعراب القرآن للنحاس: ٥/٧٧، والبحر المحيط: ٨/ ٣٨٤، والمغنى: ٣٢٨.

زائدة (۱)، وفي قوله تعالى: ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْبَيَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَنَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٩٥]، فقيل: زائدة، وقيل: نافية، والمعنى: يمتنع عدم رجوعهم إلى الآخرة (٢٠).

#### تنبيه:

ترد «لا» اسماً بمعنى غير، فيظهر إعرابها فيما بعدها، نحو قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]، ﴿لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴾ [الواقعة: ٣٣]، ﴿لَا قَالِ الحافظ السيوطي في «الواقعة: ٣٣]، ﴿لَا تقان»، [والذي] (٣) في «المغني»: أن الواو في هذا المثال وشبهه عاطفة، ولا ترد للنفي، والله أعلم (٤).

#### فائدة:

قد تحذف ألفها، وخَرَّج عليه ابن جني، نحو قوله تعالى: ﴿وَاَتَّقُواْ فِتُنَةَ لَا تُصِيبَنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَدَةً ﴾ [الأنفال: ٢٥] (٥).

### ٨٩ \_ لات:

اختلف فيها، فقال قوم: فعل ماض بمعنى نقص، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا يَلِتَكُو مِّنَ أَعَمَٰلِكُمْ شَيْعًا﴾ [الحجرات: ١٤]، فإنه يقال: لات يليت، يقال: ألت يألت، وقد قرئ بهما، ثم استعملت للنفي، وقيل: أصلها ليس، تحركت الياء فقلبت ألفاً، لانفتاح ما قبلها، وأبدلت السين تاء، وقيل: هي كلمتان: لا، نافية، زيدت عليها التاء لتأنيث الكلمة، وحركت لالتقاء الساكنين، وعليه

<sup>(</sup>١) انظر: معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٦٤، معاني القرآن للزجاج: ٣٠٣/٠، المغني: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط: ٣٣٨/٦، الجني الداني: ٣٠٨، المغني: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) في (ه): «ابن هشام».

<sup>(</sup>٤) ابن هشام، في المغني: ٣١٨، يمنع أن تكون (لا) عاطفة في قوله تعالى: ﴿ وَلَا اَلْضَاۤ اَلِنَ ﴾، ولم يتعرض في هذه الآية لكونها بمعنى غير أو نافية، وممن ذهب إلى ما ذهب إليه السيوطي: الهروي: ١٦٠، والمالقي في رصف المباني: ٣٤٢، وذهب المرادي إلى أنها زائدة لتوكيد النفي. الجنى الدانى: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المحتسب: ١/٢٧٧، وهي قراءة علي، وزيد بن ثابت، وأبي جعفر، وغيرهم. وانظر: المغني: ٣٣٤.

الجمهور، وقيل: هي: لا النافية، والتاء زائدة، في أول الحين، استدل له أبو عبيدة بأنه وجدها في مصحف عثمان ـ رضي الله تعالى عنه ـ مختلطة بحين في الخط(١).

واختلف في عملها، فقال الأخفش: لا تعمل شيئاً، فإن تلاها مرفوع فمبتدأ وخبر، أو منصوب فبفعل محذوف، فقوله تعالى: ﴿وَلَانَ حِينَ مَنَاصِ﴾ [صَ: ٣] بالرفع، أي: كائن لهم، وبالنصب، أي: لا أرى حين (٢).

وقيل: تعمل عمل إن.

وقال الجمهور: تعمل ليس، وعلى كل قول لا يذكر بعدها إلّا أحد المعمولين، ولا تعمل إلا في لفظ الحين، قيل: أو ما رادفه، قال الفراء: وقد تستعمل حرف جر لأسماء الزمان خاصة، وخرج عليها قوله: ﴿وَلَاتَ حِينَ﴾ [صَ: ٣] بالجر<sup>(٣)</sup>.

# ٩٠ ـ لا جرم:

وردت في القرآن في خمسة مواضع، متلوة بأن واسمها، ولم يجئ بعدها فعل، واختلف فيها فقيل: «لا» نافية لما تقدم، و«جرم» فعل معناه: حق، و«أن» مع ما في حيزه في موضع رفع، وقيل: زائدة، وجرم معناه كسب، أي: كسب لهم عملهم الندامة، وما في حيزها في موضع نصب، وقيل: هما كلمتان ركبتا وصار معناهما حقاً. وقيل: معناهما: لا بد، وما بعدهما في موضع نصب بإسقاط حرف الجر، قال في «الصحاح»: وقولهم: لا جرم، قال الفراء: هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة، فجرت على ذلك، وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم، وصارت بمنزلة حقاً، فلذلك يجاب عنه باللام كما يجاب بها عن القسم، ألا تراهم يقولون: لا جرم لآتينك (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: الكتاب: ١/٥٧، الكشاف: ٣١٦/٣، والبحر المحيط: ٧/٣٨٣، المغني: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للأخفش: ٢/ ٦٧٠، ولم ينص على ما ذكره المؤلف. وانظر: الكشاف: ٣/٣/٣، والبحر المحيط: ٣٨٣/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) الصحاح: ٥/١٨٨٦.

# ٩١ ـ لٰكِنَّ:

مشددة النون: حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، ومعناه: الاستدراك، وفسر بأن تَنْسِب لما بعدها حكماً مخالفاً لحكم ما قبلها، ولذلك لا بد أن يتقدمها كلام مخالف لما بعدها أو مناقض له، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرُوا ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وقد ترد للتوكيد مجرداً عن الاستدراك، قاله صاحب «البسيط»: وفسر الاستدراك برفع ما توهم ثبوته، نحو: ما زيد شجاعاً، لكنه كريم؛ لأن الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان، فنفي أحدهما يوهم نفي الآخر.

ومثل التوكيد بنحو: لو جاءني أكرمته لكنه لم يجئ، فأكدت ما أفادته «لو» من الامتناع، واختار ابن عصفور أنها لهما معاً، وهو المختار، كما أن «كأن» للتشبيه المؤكد، ولهذا قال بعضهم: إنها مركبة من «لكن أن» فطرحت الهمزة للتخفيف ونون «لكن» للساكنين، كقوله:

ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل(١)

وقال الكوفيون: هي مركبة من «لا»، وأن، والكاف الزائدة؛ لا التشبيهية، وحذفت الهمزة تخفيفاً، وقد يحذف اسمها كقوله:

فلو كنتَ ضَبِّيّاً عرفتَ قرابتي ولَكنْ زِنْجُيٌّ عظيمُ المَشَافِر(٢)(٢)

# ٩٢ \_ لٰكِنْ:

مخففة، ضربان:

أحدهما: مخففة من الثقيلة، وهي ابتداء لا يعمل، بل لمجرد إفادة الاستدراك، وليست عاطفة لاقترانها بالعاطف في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ الظّلِمِينَ ﴾ [الزخرف: ٧٦](٤).

<sup>(</sup>١) البيت لقيس بن عمرو (النجاشي الحارثي). انظر: خزانة الأدب: ١٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) ديوان الفرزدق: ٤٨١. وانظر: خزانة الأدب: ١٠/ ٤٤٤.

المشافر: جمع مِشْفَر ـ بكسر الميم وفتح الفاء ـ وهو شفة البعير، واستعير هنا لشفة الإنسان لما قصد من بشاعة الخلقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: رصف المبافى: ٣٤٨، الجنى الدانى: ٥٥٥، المغنى: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: رصف المباني: ٣٤٧، الجني الداني: ٥٣٣، المغني: ٣٨٥.

واختلفوا فيما إذا عطفت المفرد واقترنت به الواو، في نحو: ما قام زيد، ولكن عمرو، فقال يونس (۱): العاطف الواو، عطفت مفرد على مفرد، وقال ابن مالك: الواو هي العاطفة، لكن عطفت جملة حذف بعضها على جملة مصرح بجميعها، [قال] (۲): فالتقدير في نحو: ما قام زيد لكن عمرو: ولكن قام عمرو، وفي: ﴿وَلَكِنَ رَّسُولَ اللهِ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]: ولكن كان رسول الله، [وخاتم النبيين] (۱)، وعلة ذلك أن الواو لا تعطف مفرداً على مفرد مخالف له في [الإيجاب والسلب] (٤٠)، بخلاف الجملتين المتعاطفتين فيجوز تخالفهما فيه، وقال ابن عصفور: إنَّ «لكن» عاطفة، والواو زائدة لازمة، وقال ابن كيسان (٥٠): إنَّ لكن عاطفة والواو زائدة غير لازمة (١٠).

## ۹۴، ۹۳ \_ لدى، ولدن:

تقدمتا في «عند».

## ٩٥ \_ لعل:

حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، وله معانٍ:

أشهرها: التوقع، وهو الترجي في المحبوب، نحو قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ لَهُ لِمُكِّلُكُمْ لَعَلَّكُمْ البقرة: ١٨٩].

والإشفاق في المكروه، نحو قوله تعالى: ﴿لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [الشورى:

<sup>(</sup>۱) هو: يونس بن حبيب الضبي البصري، ولد سنة (۹۰هـ)، ومات سنة (۱۸۲هـ) ترجمته في: بغية الوعاة ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان، أبو الحسن النحوي، مات سنة (٣٢٠هـ)، وقيل: (٢٩٩هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١٨/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: رصف المبانى: ٣٤٥، الجنى الدانى: ٥٣٣، المغنى: ٣٨٥.

انها تفید تأکید ذلك.

الثاني: التعليل، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيَّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ [طه: ٤٤].

الثالث: الاستفهام، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ وَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، ﴿وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَمُ يَزَّقُ ﴿ إَنَّ ﴿ وَاللّهِ وَيَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن إسحاق بن بهلول بن حسان، أبو جعفر التنوخي، عالم بالأدب والسير، بمدينة، ومات ببغداد سنة (٣١٨هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/ ٢٩٥، شذرات الذهب: ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني: ٣٧٧، البرهان: ٣٩٢/٤.

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء، أو ابن الفراء، أبو محمد، يلقب بمحيي السنة، البغوي، وتوفى بمرو سنة (٥١٠هـ).

ترجمته في: وفيات الأعيان: ١٣٦/٢.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، الواقدي، المدني القاضي، نزيل (بغداد)، متروك مع سعة علمه، مات سنة (٢٠٧هـ).

ترجمته في تهذيب التهذيب: ٩/٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٣/ ٢٧٢ تعليقاً في مقدمة تفسير سورة (الشعراء).

<sup>(</sup>٦) البرهان للزركشي: ٤/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٧) الإتقان: ١/٩٤٥.

<sup>(</sup>٨) لم أجده في الدر المنثور. وانظر: الإتقان: ١/٥٤٩.

<sup>(</sup>٩) الدر المنثور: ٦/٣١٣، تفسير الطبرى: ١١/١٩/١٩.

## ٩٦ \_ لم:

حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضياً، نحو قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكِلَّدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## ٩٧ \_ لَمَّا:

على أوجه:

أحدها: أن تكون حرف جزم، فتختص بالمضارع، وتنفيه وتقلبه، كالم»، لكن يفترقان من أوجه:

أنها لا تقترن بأداة شرط، ونفيها مستمر إلى الحال وقريب منه، ويتوقع ثبوته، قال ابن مالك في قوله تعالى: ﴿ لَمَّا يَذُوفُواْ عَذَابِ ﴾ [ص: ٨]، المعنى: لم يذوقوه، وذوقه لهم متوقع (٤)، وقال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا يَدَّخُلِ الْإِينَنُ فِي قُلُوبِكُم ﴾ [الحجرات: ١٤]: «ما» في «لما» من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد (٥)، وأن نفيها آكد من نفي لم، فهي لنفي قد فعل، ولم لنفي فعل؛ ولهذا قال الزمخشري في الفائق تبعاً لابن جني: إنها مركبة من لم وما، وأنهم لما زادوا في الإثبات «قد» زادوا في النفي «ما» (١) وأن منفى «لما» جائز الحذف اختياراً، بخلاف «لم»، وهي أحسن ما يخرج عليه، هوأي لكناً المنافرة الم

<sup>(</sup>۱) هو علي بن المبارك البغدادي، المعروف بابن الزاهدة النحوي، روى شيئاً من كتب الأدب وتصدى لإقراء العربية، مات سنة (٥٩٤هـ).

ترجمته في: معجم الأدباء: ١٠٦/١٤، بغية الوعاة: ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الذي قرأ بنصب (نشرح) هو أبو جعفر المنصور. انظر: الكشاف: ٢٢١/٤، والبحر المحيط: ٨/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المفصل لابن يعيش: ٧/ ٠٤، ٨/ ١٠٩، رصف المباني: ٣٥٠، الجنى الداني: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه بنصه. وانظر لابن مالك في الفرق بين (لم) و(لما): شرح التسهيل، مخطوط: (٢٢٤ب)، شرح الكافية الشافية الكافية: ٣/ ١٥٧٢. وانظر: البحر المحيط: ٨/١١٧.

<sup>(</sup>٥) الكشاف: ١٧/٤.

<sup>(</sup>٦) الفائق.

إنها لمَّا الجازمة، حذف فعلها، والتقدير: لما يهملوا، أو لما يتركوا [لدلالة](۱) ما تقدم من قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ﴾ [هود: ١٠٥]، ثم ذكر الأشقياء ومجازاتهم، قال: لا أعرف وجهاً في الآية أشبه من هذا، وإن كانت النفوس تستبعده، لأن مثله لم يقع في التنزيل، قال: والحق ألا يستبعد (۱). انتهى كلام ابن الحاجب.

قال ابن هشام في «المغني»: وفي تقديره نظر، والأولى عندي أن يقدر: لما يوفوا أعمالهم، أي: أنهم إلى الآن لم يفوها، وسيسوفونها، ووجه رجحانه أمران:

أحدهما: أن بعدها ليوفينَّهم، وهو دال على أن التوفية لم تقع بعد، وأنها ستقع.

والثاني: أن منفي لما متوقع الثبوت، كما قد قدمنا، والإهمال غير متوقع الثبوت (٢). انتهى كلام ابن هشام. وفي الإتقان (٤): في هذا المقام سبق قلم: نسب كلام ابن الحاجب لابن هشام، وذكر أن ابن هشام أقر ابن الحاجب على ما قدره ثم قال: الأولى كذا، وليس الأمر كما ذكره كما هو محقق من عبارة ابن هشام في المغنى التي نقلتها (٥).

الثاني: أن تدخل على الماضي، فتقضي جملتين، وجدت الثانية عند وجود الأولى، نحو قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَجَّنَكُرُ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضْتُمُ الإسراء: ١٧]، ويقال فيها: حرف وجود لوجود، وذهب جماعة إلى أنها حينئذ ظرف بمعنى حين، وقال ابن مالك: بمعنى: إذْ (٢)، لأنها مختصة بالماضى، [وبالإضافة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) أمالي ابن الحاجب: ٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب: ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) الإتقان: ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: في (لمَّا) الجازمة والفرق بينها وبين (لم):

الأزهية: ١٩٧، شرح المفصل لابن يعيش: ٨/ ١٠٩، الجني الداني: ٥٣٧.

<sup>(</sup>٦) تسهيل الفوائد: ٢٤١، والمساعد لابن عقيل: ٣/١٩٧، وقال ابن هشام \_ بعد ذكره لقول ابن مالك \_: وهو حسن؛ لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة.اه. المغني: ٣٦٩.

إلى الجملة](١)(٢).

وجواب هذه يكون ماضياً كما تقدم، وجملة اسمية [مقرونة] (٣) بالفاء، أو بإذا الفجائية [عند ابن مالك] (٤)، نحو قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَخَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَينَهُم مُقْنَصِدٌ ﴾ [لقمان: ٣٦]، ﴿فَلَمَّا بَغَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]، وجوز ابن عصفور كونه مضارعاً، نحو قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنَ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجُدِلُنا ﴾ [هود: ٧٤]، وأوله غيره برجادلنا »(٥).

الثالث: أن تكون حرف استثناء، فتدخل على الاسمية والماضية، نحو قوله تعالى: ﴿إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴿ إِلَى الطارق: ٤]، بالتشديد، أي: ﴿إِلاَ»، ﴿وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَا مَتَكُم لَلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ [الزخرف: ٣٥](٦).

## ۹۸ ـ لن:

حرف نفي ونصب واستقبال، والنفي بها أبلغ من النفي بلا، فهي لتأكيد النفي، ذكره الزمخشري وابن الخباز ( $^{(v)}$ )، حتى قال بعضهم: إنَّ منعه مكابرة، فهي: لنفي  $(^{(h)}$ )، ولا: لنفي  $(^{(h)}$ )، كما في  $(^{(h)}$ )، قال بعضهم: العرب تنفي المظنون بلن، والمشكوك بلا، ذكره ابن الزملكاني  $(^{(h)}$ )

<sup>(</sup>١) في (ح): «والإضافة على الجملة».

<sup>(</sup>۲) «لما» الداخلة على الماضي. انظر: تسهيل الفوائد: ۲٤١، رصف المباني: ٣٥٣، الجنى الدانى: ٥٣٨، المغنى: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس في النسختين، والتصويب من المغنى: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) انظر: تسهيل الفوائد: ٢٤١، رصف المباني: ٣٥٣، الجنى الداني: ٥٣٨، المغنى: ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) «لمَّا» الاستثنائية. انظر: رصف المباني: ٣٥٢، الجنى الداني: ٥٣٧، المغني: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٧) هو: أحمد بن الحسين بن أحمد الإربلي الموصلي، ابن الخباز، نحوي ضرير، له شرح الألفية لابن معطي، توفي (بالموصل) سنة (٦٣٩هـ)، وقيل: (٦٣٧هـ).

ترجمته في: نكت الهميان: ٩٦، بغية الوعاة: ١/٣٠٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: المفصل: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٩) هو: كمال الدين عبد الواحد بن خطيب زملكا (ببعلبك)، مات سنة (٢٥١هـ). ترجمته في: شذرات الذهب: ٥/٢٥٤، الأعلام: ١٧٦/٤.

في التبيان<sup>(١)</sup>.

وادعى الزمخشري أيضاً أنها لتأبيد النفي، كقوله تعالى: ﴿ لَن يَغُلُقُواْ ذُكِابًا﴾ [الحج: ٧٣]، ﴿ وَلَن تَفْعَلُوا ﴾ [البقرة: ٢٤] (٢). قال ابن مالك: وحمله على ذلك اعتقاده في قوله تعالى: ﴿ لَن تَرَكِينِ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] أن الله لا يرى (٣)، ورد غيره: بأنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى: ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦]، ولم يصح التوقيت في قوله تعالى: ﴿ لَن نَّبْرَحُ عَلَيْهِ عَكِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ﴾ [طه: ٩١]، ولكان ذكر «الأبد» في قوله تعالى: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا ﴾ [البقرة: ٩٥] تكراراً، والأصل عدمه واستفادة التأبيد في قوله تعالى: ﴿ لَن يَغْلُقُواْ ذُكِابًا ﴾ من خارج (٤)، ووافقه على إفادة التأبيد ابن عطية، وقال في قوله تعالى: ﴿ لَن تَرَانِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]: لو بقينا على هذا النفي لتضمن أن موسى لا يراه أبداً، ولا في الآخرة، ولكن ثبت في الحديث المتواتر أن أهل الجنة يرونه (٥)، وعكس ابن الزملكاني مقالة الزمخشري، فقال: إن «لن» لنفي ما قرب وعدم امتداد النفي، و«لا» يمتد معها النفي (٦)، قال: وسر ذلك أن الألفاظ مشكلة للمعانى، و«لا» آخرها الألف، [والألف](٧) يمكن امتداد الصوت بها، بخلاف النون، فطابق كل لفظ معناه، قال: ولذلك أتى بـ ﴿ لَن ﴾: حيث لم يرد به النفى مطلقاً، بل في الدنيا حيث قال تعالى: ﴿ لَن تَرَسِي ﴾ ، ويلاقي قوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَئرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، حيث أريد أريد نفى الإدراك على الإطلاق، وهو مغاير للرؤية (^). انتهى.

<sup>(</sup>۱) التبيان لابن الزملكاني: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف: ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية الشافية: ٣/ ١٥٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى: ٣٧٤، والبرهان: ٤/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>۵) المحرر الوجيز: ٦٨/٦.

<sup>(</sup>٦) في التبيان: إنَّ «لن» تنفي ما قرب، وأن «لا» يمتد معنى النفي فيها، كما يمتد في النفي.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٨) التبيان لابن الزملكاني: ٨٤، ٨٥.

قيل: وترد للدعاء، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَّ اللَّهُ عَلَى فَلَنَّ اللَّهُ عَلَى فَلَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

# ٩٩ \_ لو:

حرف شرط في المعنى (٢)، يصرف المضارع إليه، بعكس «إنِ» الشرطية. واختلف في إفادتها الامتناع، وكيفية إفادتها إياه على أقوال:

أحدهما: أنها لا تفيده بوجه، ولا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب، بل لمجرد ربط الجواب بالشرط، دالة على التعليق في الماضي، كما دلت «أن» على التعليق في المستقبل، ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت، قاله الشلوبين، وتبعه ابن هشام الخضراوي<sup>(٣)</sup>، قال ابن هشام [في «المغني»] (٤): وهذا القول كإنكار الضروريات، إذْ فَهْم الامتناع منها كالبديهي، فإن كل من سمع «لو فعل» فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد؛ ولهذا جاز استدراكه، فتقول: لو جاء زيد أكرمته، لكنه لم يجئ (٥).

الثاني: وهو لسيبويه، قال: إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، أي: أنها تقتضي [فعلاً ماضياً كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره، والمتوقع غير واقع، فكأنه قال: حرف يقتضي [<sup>(1)</sup> فعلاً امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته.

الثالث: وهو المشهور على ألسنة النحاة، ومشى عليه المعربون أنها حرف

<sup>(</sup>١) انظر: المغني: ٣٧٤، البرهان: ٤/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) في الإتقان: ٣/٥٥٠: «حرف شرط في المضي»، والصواب ما أثبته المؤلف، قال المالقي في رصف المباني: ٣٥٩: ولو هذه فيها معنى الشرط، لا يفارقها، وإن لم يكن لفظها كذلك، ولا عملها، وتخلص الفعل أبداً إلى الماضي، بخلاف أدوات الشرط، وإن كان ما بعدها مضارعاً.اه.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله، محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي، نحوي أندلسي، من أهل المجزيرة الخضراء، ويعرف بابن البردعي، أخذ عن ابن خروف، وأخذ عنه الشلوبين، له ثلاثة كتب في شرح وتلخيص أبيات الإيضاح للفارسي، ولد سنة (٥٧٥هـ)، ومات (بتونس) سنة (٦٤٦هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) مغنى اللبيب: ٣٣٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

امتناع لامتناع، أي: يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، فقولك: لو جئت لأكرمتك، دال على امتناع الإكرام لامتناع المجيء، واعترض بعدم امتناع الجواب في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَاثُمُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ اللّهِ ﴾ [لقسان: ٢٧]، وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوْلُوا وَهُم ﴾ [الأنفال: ٣٣]، فإن عدم النفاد عند فقد ما ذكر، والتولي عند عدم السماع أولى.

والرابع: وهو لابن مالك<sup>(۱)</sup>: أنها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه من غير تعرض لنفي التالي، [قال]<sup>(۲)</sup>: فقيام زيد من قولك: لو قام زيد قام عمرو، محكوم بانتفائه، وبكونه مستلزماً ثبوته لثبوت قيام من عمرو، وهل وقع لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا تعرض لذلك، قال ابن هشام: وفي عبارة ابن مالك نقص، فإنها لا تفيد أن اقتضاء الامتناع في الماضي، وإذا قيل: «لو» حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه كان ذلك [من]<sup>(۳)</sup> أجود العبارات. [انتهى]<sup>(۳)(٤)</sup>.

#### فائدة:

أخرج ابن أبي حاتم، من طريق الضحاك، عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: كل شيء في القرآن» «لو» فإنه لا يكون [أبداً] (٥)(١).

### فائدة ثانية:

تختص «لو» المذكورة بالفعل، وأما نحو قوله تعالى: ﴿قُلُ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ﴾ [الإسراء: ١٠٠] فعلى تقديره، قال الزمخشري: وإذا وقعت «أن» بعدها، وجب

<sup>(</sup>١) انظر: تسهيل الفوائد: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) انظر في التوفيق بين الآراء في هذه المسألة: رصف المباني: ٣٥٨. وانظر: شرح ابن عقبيل: ٤/٤، المغنى: ٣٣٧ \_ ٣٤٢، والبرهان: ٣٦٨ \_ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) الإتقان: ١/٥٥٥.

كون خبرها فعلاً ليكون عوضاً عن الفعل المحذوف(١)، ورده ابن الحاجب(٢) بآية: ﴿وَلُو أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [لقمان: ٢٧]، وقال: إنما ذاك إذا كان مشتقاً لا جامداً، ورده ابن مالك(٣) بقوله:

لو أَنَّ حَيًّا مُدْدِكَ الفَكَحِ أَدْرَكَهُ مُلاعِبُ الرِّمَاحِ (١٠)

قال ابن هشام: وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها الخبر اسماً مشتقاً، ولم ينتبه لها الزمخشري كما لم ينتبه لآية لقمان، ولا ابن الحاجب، وإلا لما منع من ذلك، ولا ابن مالك، وإلا لما استدل بالشعر؛ وهي قوله تعالى: ﴿ وَهِي قوله تعالى: ﴿ وَهُو أَنَّ عِندنا ذِكُل مِن الأولين ﴿ وَهِي قوله تعالى: ﴿ وَهُو أَنَّ عِندنا ذِكُل مِن الأولين ﴿ وَهِي قوله تعالى: ﴿ وَهُو أَنَّ عِندنا ذِكُل مِن الدماميني (٢٠) بأن (لو ) في الآية الأولى ورد ذلك الزركشي في (البرهان (١٦) وابن الدماميني (٢٠) بأن (لو ) في الآية الأولى للتمني، والكلام في الامتناعية، وأعجب من ذلك أن مقالة الزخشري سبقه اليها السيرافي، وهذا الاستدراك وما استدرك به منقول قديماً في شرح الإيضاح لابن الخباز، لكن في غير مظنته، فقال في باب: إنَّ وأخواتها: قال السيرافي: تقول: لو أن زيداً أقام لأكرمته، ولا يجوز: لو أن زيداً حاضر السيرافي: ﴿ وَلِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يُودُوا لَوَ أَنَّهُم بَادُون فِي الْأَعْرَابِ (المنه فاوقع خبرها ليتمني، فأجريت مجرى ليت، كما تقول: ليتهم بادون، انتهى كلامه.

وجواب «لو» إما مضارع منفي بلم، أو ماضٍ مثبت أو منفي بما، والغالب على المثبت دخول اللام عليه، نحو قوله تعالى: ﴿لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ خُطَنَاكُ خُطَنَاكُ اللهِ على الواقعة: ٦٥]، ومن تجرده: ﴿لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا﴾ [الواقعة: ٧٠]، والغالب

<sup>(</sup>١) المفصل: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) في شرحه للمفصل: ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>٣) في شرح التسهيل، مخطوط: (٢٢٩ب)، وشرح الكافية الشافية: ٣/ ١٦٣٧.

<sup>(</sup>٤) الرجز للبيد بن ربيعة في ديوانه: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) البرهان: ٤/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٧) في شرحه للمغنى: ٢/ ٦٢.

على المنفي تجرده، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُومٌ ﴾ [الأنعام: ١١٢].

#### فائدة ثالثة:

قال الزمخشري: الفرق بين قولك: لو جاءني زيد لكسوته، [ولو زيد جاءني لكسوته] (١) ، ولو أن زيداً جاءني لكسوته: أن القصد في الأول مجرد ربط الفعلين، وتعليق أحدهما بصاحبه لا غير، من غير تعرض لمعنى زائد على التعلق السابق، وفي الثاني: انضم إلى التعليق أحد معنيين: إما نفي الشك والشبهة، وأن المذكور مكسو لا محالة، وإما بيان أنه هو المختص بذلك دون غيره، ويخرج عليه آية: ﴿لَوْ أَنتُمْ تَعْلِكُونَ ﴾ [الإسراء: ١٠٠]، وفي الثالث مع ما في الثاني زيادة التأكيد الذي تعطيه «أن»، وإشعار بأن زيداً كان حقه أن يجيء، وأنه بترك المجيء قد أغفل حظه، ويخرج عليه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَمْعُكُ ﴾ [الحجرات: ٥]، ونحوه، فتأمل ذلك، وخرج عليه ما وقع في القرآن من أحد الثلاثة (٢٠٠٠).

### تنبيه:

ترد لو شرطية في المستقبل، وهي التي يصلح موضعها "إنْ"، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْ صَكْرِهُ الْمُشْرِكُونَ﴾ [الـتـوبـة: ٣٣]، ﴿وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسَنُهُنَ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، ﴿وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسَنُهُنَّ وَاللَّمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَقُوعها بعد «ود»، ونحوه، نحو قوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ اَهْلِ اللَّكِنَابِ لَوَ يَرُدُّونَكُم ﴾ [البقرة: ١٠٩]، ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ﴾ [البقرة: ٩٦]، ﴿يَوَدُّ اللَّمَخِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ لَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) البرهان: ٣٦٩/٤، ولم أجده في مظانه من مؤلفات الزمخشري.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح): وفي (ه): «فتمنع»، والتصويب من شرح التسهيل: ٢٥٨.

[الجمع](١) بينها، وبين فعل [التمني]<sup>(٢)</sup>، كما لا يجمع بينه وبين ليت<sup>(٣)</sup>. وللتقليل، وخرج عليه: ﴿وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ [النساء: ١٣٥]<sup>(٤)</sup>.

### ١٠٠ \_ لولا:

على أوجه: أحدهما: أن تكون حرف امتناع لوجود، فتدخل على الجملة الاسمية، ويكون جوابها فعلاً مقروناً باللام إنْ كان مثبتاً، نحو قوله تعالى: ﴿فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينُ ﴿ لَكِبَ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُر مِنها إِنْ كان منفياً، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْلاَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُر مِن الْمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُر مِن الْمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُر مِن اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُر مِن اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُون مِنكُون مِنكُو مِن النور اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) وفي (ه): الجواب، والتصويب من شرح التسهيل: ۲۵۸.

<sup>(</sup>٢) في (هـ) و(ح): «الشرط»، والتصويب من شرح التسهيل: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل: ٢٥٨، ونقله عنه في المغني: ٣٥٢، والجني الداني: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر في: «المعاني التي ترد لها (لو)»: المفصل: ٣٢٣، رصف المباني: ٣٦٠، الجنى الداني: ٢٩٥ ـ ٢٩٩، المغني: ٣٤٤ ـ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) انظر في «لولا» حرف امتناع لوجود: الأزهية: ١٦٦، رصف المباني: ٣٦٢، الجني الداني: ٥٤١، المغنى: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٦) انظر في: «لولا»: للتحضيض والعرض: الأزهية: ١٦٨، رصف المباني: ٣٦١، والجنى الدانى: ٥٤٧، المغنى: ٣٦١.

الثالث: أن تكون للاستفهام، ذكره الهروي، وجعل منه قوله تعالى: ﴿لَوَلَا الثالث: أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴾ [الأنعام: ٨]، والظاهر أنها فيهما بمعنى «هلا»(١٠).

الرابع: أن تكون للنفي، ذكره الهروي أيضاً، وجعل منه قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتُ ﴾ [يونس: ٩٨]، أي: فما آمنت قرية، أي: أهلها، عند مجيء العذاب فنفعها إيمانها، والجمهور لم يثبتوا ذلك، وقالوا: المراد في الآية التوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء العذاب، ويؤيده قراءة أُبَيّ «فَهلا»(٢)، والاستثناء حينئذٍ منقطع (٣).

#### فائدة:

نقل عن الخليل: أن جميع ما في القرآن من "لولا" فهي بمعنى "هلا"، إلا قوله تعالى: ﴿فَلُوْلَا أَنَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينُ ﴿ الصافات: ١٤٣] (٤) ، وفيه نظر ؛ لما تقدم من الآيات، وكذا قوله تعالى: ﴿لَوْلَا أَن رَّمَا بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ [يوسف: ٢٤]، لولا فيه امتناعية، وجوابها محذوف، أي: لَهَمَّ بها، أو لواقعها، وقوله تعالى: ﴿لَوْلَا أَن مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ [القصص: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿لَوْلَا أَن مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ [القصص: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾ [القصص: ١٠]، أي: لأبدت به، في آيات أخر، وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا الخطمي (٥)، أنبأنا هارون بن أبي حاتم (٢)، أنبأنا

<sup>(</sup>١) الأزهية: ١٦٦، المغنى: ٣٦٢، البرهان: ٤/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط: ٥/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) الأزهية: ١٦٩، الجني الداني: ٧٤٥، المغنى: ٣٦٣، البرهان: ٣٧٨/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان: ٤/ ٣٧٩، حيث قال: «ونقل ابن مرجان في تفسيره في أواخر سورة (هود) عن الخليل...»، فذكره.

<sup>(</sup>۵) هو أبو موسى، إسحاق بن موسى الخطمي، الأنصاري، المدني، قاضي (نيسابور)، ثقة متقن، أخرج له مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ١١/٥٥٤.

<sup>(</sup>٦) في النسختين والإتقان: ١/٥٥٧: هارون بن أبي حاتم، وفي كتب التراجم: هارون بن حاتم، ولم أجد هارون بن أبي حاتم.

وهارون بن حاتم هو أبو بشر الكوفي، البزار، مقرئ مشهور، ضعفوه عن أبي بكر بن عياش، وعبد السلام بن حرب، وعنه: محمد بن محمد بن عقب وغيره، توفي سنة (٢٤٩هـ). ترجمته في: الجرح والتعديل: ٨٨٨/٩، ميزان الاعتدال: ٢٨٢/٤، غاية النهاية: ٢/٣٤٥.

عبد الرحمٰن بن أبي حامد (۱) عن أسباط (۲) عن السدي، عن أبي مالك، قال: كل ما في القرآن «فلولا» فهو: «فهلا» إلا حرفين: في يونس: ﴿فَلُولَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُا ﴾ [يونس: ٩٨]، يقول: فما كانت قرية، وقوله تعالى: ﴿فَلُولًا أَنَهُ كَانَ مِنَ ٱلمُسَبِّحِينُ ﴿ الصافات: ١٤٣] (١٤٣). وبهذا يتضح مراد الخليل، وهو أن مراده «لولا» المقترنة بالفاء.

### ۱۰۱ \_ لوما:

بمنزلة: «لولا»، قال تعالى: ﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتَهِكَةِ ﴾ [الحجر: ٧]، وقال المالقي (٤٠): لم ترد إلا للتحضيض (٥).

### ١٠٢ ـ لت:

حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، ومعناه التمني، وقال التنوخي: إنها تفيد تأكده (٦٠).

### ١٠٣ \_ ليس:

فعل جامد، ومن ثم ادعى قوم حرفيته (٧)، ومعناه نفي مضمون الجملة في الحال، ونفي غيره بالقرينة، وقيل: هي لنفي الحال وغيره، وقواه ابن الحاجب بقوله تعالى: ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ [هود: ٨]، فإنه نفي

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) هو أسباط بن نصر الهمداني، صدوق كثير الخطأ، يغرب.

ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٢١١/١.

<sup>(</sup>٣) الإتقان: ١/٧٥٥.

<sup>(</sup>٤) المالقي هو: أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد المالقي، نسبة إلى (مالقة)، إحدى مدن (الأندلس)، من أشهر كتبه: «رصف المباني في حروف المعاني»، توفي (بالمرية) سنة (٧٠٢ه).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) انظر: رصف المبانى: ٣٦٥، الجنى الدانى: ٥٤٩، المغنى: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: رصف المباني: ٣٦٦، الجنى الداني: ٤٥٨، المغني: ٣٧٦، والإتقان: ١/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: رصف المباني: ٣٦٨، الجنى الداني: ٤٥٩، المغني: ٣٨٦.

للمستقبل (۱)، قال ابن مالك: وترد للنفي العام المستغرق المراد به الجنس، ك «لا» التبرئة، وهو مما يغفل عنه (۲)، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُمُّ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ﴿ إِلَهُ الغاشية: ٦].

وتلازم رفع الاسم ونصب الخبر، وقيل: قد تخرج عن ذلك في مواضع: أحدها: أن تكون حرف [استثناء] (٢) ، نحو: أتوني [القوم] (٤) ليس زيداً، والصحيح أن اسمها ضمير واجب الاستتار، راجع للبعض المفهوم من القوم، ولا يليها في النصب إلا المنصوب.

الثاني: أن يقترن الخبر بعدها بإلا، نحو: ليس الطيب  $[1]^{(1)}$  المسك، فإني بني تميم يرفعونه، نقل ذلك  $[2]^{(1)}$  أبو عمر بن العلاء، وتكلف غيره  $[4]^{(1)}$  الرفع.

الثالث: أن تكون حرف عطف، أثبت ذلك الكوفيون والبغداديون (٦).

#### ۱۰٤ \_ ما:

اسمية وحرفية (٧):

فالاسمية ترد موصولة بمعنى الذي، نحو قوله تعالى: ﴿مَا عِندَكُرُ يَنفُدُّ وَمَا عِندَكُرُ يَنفُذُّ وَمَا عِندَكُرُ يَنفُذُّ وَمَا عِندَكُرُ يَنفُذُّ وَمَا عِندَكُرُ وَالمؤنث، والمفرد والمثنى والجمع، والغالب استعمالها فيما لا يعلم، وقد تستعمل في العالم، نحو قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَهَا ( ) [الشمس: ٥]، ﴿وَلا أَنتُمْ عَنبِدُونَ مَا أَعْبَدُ ﴿ ) [الكافرون: ٣]، أي: الله، ويجوز في ضميرها مراعاة اللفظ والمعنى، واجتمعا

<sup>(</sup>١) شرح المفصل لابن الحاجب: ٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل، مخطوط: (١٦٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين المعقوفين في المواضع الثلاثة ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٦) انظر: الأزهية: ١٩٥، الجني الداني: ٤٦٠، المغني: ٣٨٧.

<sup>(</sup>٧) قال المالقي في رصف المباني: ٣٧٧: اعلم أن «ما» في كلام العرب لفظ مشترك، يقع تارة اسماً، وتارة حرفاً، وذلك بحسب عود الضمير عليه، وعدم عوده، وقرينة الكلام. اه.

في قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ [ٱللَّهِ](١) مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْتًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [النحل: ٧٣]، وهذه معرفة بخلاف الباقي(٢).

واستفهامية: بمعنى: أي شيء، ويسأل بها عن أعيان ما لا يعقل وأجناسه وصفاته، وأجناس العقلاء وأنواعهم وصفاتهم، نحو قوله تعالى: ﴿مَا هِئَ ﴾ [البقرة: ٢٨]، ﴿مَا وَلَنهُم ﴾ [البقرة: ٢٨]، ﴿وَمَا يَلْكَ بِيَمِينِكَ ﴾ [طه: ١٤٧]، ﴿وَمَا الرَّمْنُ ﴾ [الفرقان: ٢٠]، ولا يسأل بها عن أعيان أولي العلم، خلافاً لمن أجازه، وأما قول فرعون: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٣٣] فإنه قاله جهلاً، ولهذا أجابه موسى ﷺ بالصفات (٣٠).

ويجب حذف ألفها إذا جرت، وإبقاء الفتحة دليلاً عليها فرقاً بينها وبين الموصولة، نحو قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَسَآءَلُونَ﴾ [النبأ: ١]، ﴿فِيمَ أَنتَ مِن ذِلْرَهَا ﴾ [النازعات: ٤٣]، ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢]، ﴿لِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [النمل: ٣٥].

وشرطية: نحو قوله تعالى: ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ ﴾ [البقرة: ١٠٦]، ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، ﴿ فَمَا السَّنَقَنْمُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَكُمْ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ٧]، وهذه منصوبة بالفعل بعدها (٥٠).

وتعجبية، نحو قوله تعالى: ﴿فَمَا آصَبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ﴾ [البقرة: ١٧٥]، ﴿فَيْلَ الْإِنْسَانُ مَا ٱلْفَرَهُ ﴿إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ما بين المعوقفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) انظر في: «ما» الموصولية: الأزهية: ٧٦، الكافية لابن الحاجب: ١٥٣، الجنى الداني: ٣٣٥، المساعد لابن عقيل: ١/١٥٩، وأوضح المسالك: ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) انظر في «ما» الاستفهامية: الأزهية: ٧٥، الجنى الداني: ٣٣٥، المغني: ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) انظر في حذف ألف «ما» الاستفهامية إذا جرت: المغنى: ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: في «ما» الشرطية: الأزهية: ٧٥، الجنى الداني: ٣٣٥، شرح ابن عقيل: ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٦) وانظر: البحر المحيط: ٤٣٦/٨، مع الإشارة إلى أن قراءة سعيد بن جبير المشار إليها هي: «ما أغرك بربك الكريم» [المدقق].

<sup>(</sup>٧) انظر في: «ما» التعجبية: الأزهية: ٧٧، الكافية لابن الحاجب: ٢١١، شرحها للرضى: ٢/ ٣٩٧، المغنى: ٣٩٢.

ونكرة موصوفة: نحو قوله تعالى: ﴿بَعُوضَةُ فَمَا فَوْقَهَأَ﴾ [البقرة: ٢٦]، ﴿يَعِتَا يَعِظُكُم بِيِّهَ﴾ [النساء: ٥٨]، أي: نعم شيئاً يعظكم به.

وغير موصوفة، نحو قوله تعالى: ﴿فَنِعِمَّا هِيٍّ﴾ [البقرة: ٢٧١]، نعم شيء هي (١).

والحرفية ترد مصدرية، إما زمانية، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن: ١٦]، أي: مدة استطاعتكم، أو غير زمانية، نحو قوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا لِهَا نَسِيتُمْ ﴾ [السجدة: ١٤]، أي: بنسيانكم (٢).

ونافية، إما عاملة عمل ليس، نحو قوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ [يوسف: ٣]، ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ [يوسف: ٣]، ﴿مَا هُنَ أَمَّهَ عَنْهُ حَجِزِنَ ﴿ المجادلة: ٢]، ﴿فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أَمَدٍ عَنْهُ حَجِزِنَ ﴿ المحافة: ٤٧]، ولا رابع لها في القرآن.

أو غير عاملة، نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا اَبْتِفَآ وَجَهِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٦]، قال ابن الجاجب: وهي الله البقرة: ٢٧٦]، ﴿ وَمَا رَبِحَت يَجْنَرَتُهُم ﴾ [البقرة: ٢٦]، قال ابن الجاجب: وهي لنفي الحال، ومقتضى كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد، لأنه جعلها للنفي جواباً له قد » في الإثبات، فكما أن «قد » فيها معنى التوكيد، فكذلك ما جعل جواباً لها (٣).

وزائدة للتأكيد<sup>(٤)</sup> إما كافة، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَلَلَهُ إِلَهٌ وَحِدُّ [الأنعام: ١٩]، [﴿أَنَّمَا ۚ إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدُّ [السكهف: ١١٠]]<sup>(٥)</sup>، ﴿كَأَنَّمَا أُغْشِيَتَ وُجُوهُهُمْ ﴾ [يونس: ٢٧]، ﴿زُبَّمَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الحجر: ٢].

أو غير كافة، نحو قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا﴾ [مريم: ٢٦]، ﴿أَيًّا مَدَّعُوا﴾ [الإسراء: ١١٠]، ﴿فَيِمَا رَحْمَةٍ

<sup>(</sup>۱) انظر في: «ما» النكرة: الأزهية: ٨٢، الجنى الداني: ٣٣٥، ٣٣٦، المغني: ٩٩٠، ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر في: «ما» المصدرية: الأزهية: ٨٣، رصف المباني: ٣٨٠، الجنى الداني: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر في: «ما» النافية: الأزهية: ٧٨، رصف المباني: ٣٣٧، الجنى الداني: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) قال الزركشي في البرهان: ٤٠٩/٤: والسادس: المؤكد للفظ، ويسميه بعضهم صلة، وبعضهم زائدة، والأول أولى، لأنه ليس في القرآن حرف إلا وله معنى اهد

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [آل عـمـران: ١٥٩]، ﴿ مِّمَّا خَطِيَتَنِهِمْ ﴾ [نـوح: ٢٥]، ﴿ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً ﴾ [البقرة: ٢٦] (١).

قال الفارسي: جميع ما في القرآن من الشرط بعد «إما» مؤكد بالنون لمشابهته فعل الشرط، بدخول ما للتأكيد لفعل القسم من جهة أن «ما» كاللام في القسم؛ لما فيها من التأكيد (٢)، وقال أبو البقاء: زيادة «ما» مؤذنة بإرادة شدة التأكيد (٣).

#### فائدة:

حيث وقعت «ما» قبل «ليس» أو «لم» أو «لا» أو بعد «إلا» فهي موصولة، نحو قوله تعالى: ﴿مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ ﴾ [المائدة: ١٦٦]، ﴿مَا لَرْ يَمْلَهُ [العلق: ٥]، ﴿مَا لَا يَمْلُمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٢]، ﴿مَا لَا يَمْلُمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٢]، وحيث وقعت بعد كاف التشبيه فهي مصدرية (٤)، وحيث وقعت بعد الباء فإنها تحتملهما نحو قوله تعالى: ﴿مِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٦١]، وحيث وقعت بين فعلين سابقهما علم أو دراية أو نظر، احتملت الموصولة والاستفهامية، نحو قوله سابقهما علم أو دراية أو نظر، احتملت الموصولة والاستفهامية، نحو قوله ولا بِكُرُّ ﴾ [الأحقاف: ٩]، ﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَلِّ ﴾ [البقرة: ٣٣]، ﴿وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِهِ وَلَا بِكُرُّ ﴾ [الأحقاف: ٩]، ﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَلِّ ﴾ [البقرة: ٣٤]، ﴿وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ إِلَا في ثلاثة عشر موضعاً، نحو قوله وقعت في القرآن قبل «إلا» فهي نافية، إلا في ثلاثة عشر موضعاً، نحو قوله أن يَعْفُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ﴿فَيْصَفُ مَا فَرَضَمُمُ إِلَا النساء: ١٩]، ﴿مَا تَدُسُمُ اللّهُ عُلَا مَا ذَكَيْتُمُولُكُ إِلا مَا ذَكَيْتُمُ وَالساء: ٢٢]، ﴿وَمَا أَكُلُ مَا تَشْرِكُونَ بِهِ إِلَا مَا ذَكَيْتُمُ إِلَا مَا ذَكَمُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَا ﴾ [الإنساء: ٢٢]، ﴿وَمَا أَكُلُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَا مَا ذَكُمُ مَا حَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِلَا ﴾ [الأنساء: ٢١]، ﴿وَمَا أَكُلُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَا مَا ذَكُمُ مَا حَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِلَا ﴾ [الأنساء: ٢١]، ﴿وَمَا أَكُلُ مَا نُشُرِكُونَ بِهِ إِلَا مَا ذَكُمُ مَا حَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِلَا ﴾ [الأنساء: ٢١]، ﴿وَمَا أَكُلُ مَا رَالَتُ مَا مَنْكُ وَمَا أَكُلُ وَلِلاً عَلَى اللّهُ وَلَكُمُ أَلَا مُعْرَادُهُ فَي سُنَالِهِ اللّهُ وَلَكُمُ وَلَا الْمَالِهُ الْلَالِهُ وَلَا الْمَا ذَلُونُ وَلَ سُنَالِهِ إِلَا قَلِيلًا وَلَالَهُ وَلَا حَمَادُمُ وَلَا الْمَالِهُ الْمُنْ اللّهُ وَلِيلَا الْمَالِمُ وَلَا الْمَالُونَ وَلَا الْمَالِهُ وَلِهُ عَلَى الْمُلْوَلُولُ وَلَا الْمَالِهُ وَلَا الْمَالِهُ وَلَا الْمَالِهُ وَلَا الْمُلْولُولُ وَلَا الْمَالِهُ الْمُؤْمُونُ فَلَا الْمُنْمُ وَلَا الْمَالِهُ وَلَا الْمُنْمُ وَلَا الْمُنْ الْمُنْرُانُ وَلَا الْمَالِهُ وَلَا الْمَالِهُ اللّهُ وَلَا الْمُنْ اللّهُ وَلَا الْمَالِهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) انظر في «ما» الزائدة: الأزهية: ٧٨، رصف المباني: ٣٨٢، الجنى الداني: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) الإتقان: ١/٥٦٠، ولم أجده في مظانه من كتاب الفارسي المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بنصه في مظانه من مؤلفات أبي البقاء العكبري، وقد قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا نَتْقَفَتُمْ فِي الْحَرْبِ ﴾ [الأنفال: ٥٧]: إذا أُكّدت "إنِ الشرطية بـ «ما»، أكد فعل الشرط بالنون ليتناسب المعنى.اه. انظر: الإملاء: ٩/٢.

<sup>(</sup>٤) مثال ذلك قولك: ضربت كما ضربت، المعنى: كضربك. انظر: رصف المباني: ٢٨٨.

[يـوسف: ٤٧]، ﴿ يَأْكُنُنَ مَا فَدَّمَتُمْ لَمُنَّ إِلَّا ﴾ [يـوسف: ٤٨]، ﴿ وَإِذِ اَعْنَزَلْتُهُولُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الحجر: ٨٥]، حيث يَعْبُدُونَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الحجر: ٨٥]، حيث [كان] (١)(٢).

# فائدة [أخرى]<sup>(٣)</sup>:

"ما" في قوله تعالى: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ المسد: ٢] تحتمل ما في الأولى النافية والاستفهامية، فيكون المعنى على النفي: لم يغن، وعلى الاستفهام: أي شيء يغني، ومثله في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُمُنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا وَعَلَى الاستفهام: أي شيء يغني، ومثله في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُمُنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَخَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### ١٠٥ \_ ماذا:

ترد على أوجه:

أحدها: أن تكون ما استفهاماً، وذا موصولة، وهو أرجح الوجهين في قوله تعالى: ﴿وَيُسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُولَ ﴾ [البقرة: ٢١٩] في قراءة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين، والتصويب من الإتقان: ١/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ١/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) في (ح): «كلام».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين بياض في النسختين، والتصويب من مغنى اللبيب: ٤١٥.

<sup>(</sup>٧) هذه الفائدة منقولة بتصرف من مغنى اللبيب: ٤١٤ ـ ٤١٦.

الرفع (١)، أي: الذي ينفقونه العفو، إذ الأصل أن تجاب الاسمية بالاسمية، والفعلية بالفعلية .

الثانى: أن تكون ما استفهاماً، وذا إشارة.

الثالث: أن تكون ماذا كله استفهاماً على التركيب، وهو أرجح الوجهين في قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفُو ﴾ [البقرة: ٢١٩] في قراءة النصب (١)، أي: ينفقون العفو.

الرابع: أن تكون ما زائدة، وذا للإشارة.

السادس: أن تكون ما استفهاماً، وذا زائدة، أجازه جماعة، منهم ابن مالك في نحو: «ماذا صنعت؟»(٢).

### ١٠٦ \_ [متى:

ترد استفهاماً عن الزمان، نحو قوله تعالى: ﴿مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢١٤]، وشرطاً] (٢) نحو:

# متى أضع العمامة تعرفوني(٤)

واسم مرادف للوسط، كقول بعضهم: وضعتها متى كمي، بمعنى: وسط كمي، وقيل: بمعنى في، فتكون حرفاً، وتأتي بمعنى: «مِن» مثل «في» كما في لغة هذيل، يقولون: أخرجها متى كمه، أي: منه (٥).

# ١٠٧ \_ مع:

اسم، بدليل جرها بمن في قراءة بعضهم (٦)، نحو قوله تعالى: ﴿ هَٰذَا ذِكْرُ مَن

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو عمرو بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب. انظر: الحجة لابن زنجلة: ١٣٣، الكشف لمكي: ٢٩٢/١، وغيث النفع: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: في «ماذا»: الأزهية: ٢٠٦، شرح الكافية الشافية: ١/ ٢٨٢، الجنى الداني: ٢٥٧، المغنى: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) البيت لسحيم بن أثيل، وهو في المغني: ٢١٢، وخزانة الأدب: ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٥) انظر في «متي»: الأزهية: ٢٠٠، الجني الداني: ٤٦٨، المغني: ٤٤٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: البحر المحيط: ٣٠٦/٦، وهي قراءة يحيى بن يعمر، وطلحة بتنوين «ذكر»،وكسر ميم «من».

مَعَى الأنبياء: ٢٤]، وهي فيها بمعنى عند، وأصلها لمكان الاجتماع أو وقته، نحو قوله تعالى: ﴿وَدَخُلُ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ﴾ [يوسف: ٣٦]، ﴿أَرْسِلُهُ مَعَنَا ﴾ [يوسف: ٢١]، ﴿أَرْسِلُهُ مَعَنَا ﴾ [يوسف: ٢١]، ﴿لَوْ أَرْسِلُهُ مَعَنَا ﴾ [يوسف: ٢]، وقد يراد به مجرد الاجتماع والاشتراك من غير ملاحظة المكان والزمان، نحو قوله تعالى: ﴿وَكُونُوا مَعَ السَّلَاقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]، ﴿وَأَرْكُعُوا مَعَ الرَّكِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤]، وأما نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ﴾ [المائدة: ٢١]، ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الّذِينَ اتَّقُوا ﴾ [النحل: معالى: ﴿وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ﴾ [الحديد: ٤]، ﴿إِنَّ مَعِي رَقِي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: ٢٢]، ﴿إِنَّ مَعِي رَقِي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: ٢٢]، ﴿إِنَّ مَعِي رَقِي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: لله العلم والحفظ والمعونة مجازاً، قال الراغب: والمضاف إليه لفظ «مع» هو المنصور كالآيات المذكورة (١٠).

# ۱۰۸ \_ مِنْ:

حرف جر، له معانٍ أشهرها:

ابتداء الغاية مكاناً وزماناً، وغيرهما، نحو قوله تعالى: ﴿مِّنَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُكَرَامِ﴾ [الإسراء: ١]، ﴿مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ ﴾ [التوبة: ١٠]، ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ ﴾ [النمل: ٣٠].

والتبعيض بأن يسد «بعض» مسدها، نحو قوله تعالى: ﴿حَقَىٰ تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٦]، وقرأ ابن مسعود «بعض ما تحبون»(٣)(٤).

والتبيين، وكثيراً ما تقع بعد «ما» و«مهما»، نحو قوله تعالى: ﴿مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ﴾ [فاطر: ٢]، ﴿مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ﴾ [فاطر: ٢]، ﴿مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ﴾ [البقرة: ١٠٦]، ﴿مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ﴾ [الأعراف: ١٣٦]، ومن وقوعها بعد غيرهما: ﴿فَٱجْتَكِنِبُوا ٱلرِّبِحْسَ مِنَ أَلْأَوْشُونِ﴾ [الكهف: ٣١](٥).

والتعليل، نحو قوله تعالى: ﴿ مِّمَّا خَطِيَّكَ إِمَّ أُغْرِقُوا ﴾ [نوح: ٢٥]، ﴿ يَجْعَلُونَ

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب: ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر في «من» الابتدائية: الأزهية: ٢٢٤، رصف المباني: ٣٨٨، الجنى الداني: ٣١٨، المغنى: ١٤١٩، المغنى:

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط: ٢/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر في: "من" التبعيضية: الأزهية: ٢٢٤، رصف المباني: ٣٨٩، الجنى الداني: ٣١٥، المغني: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) انظر في «من» البيانية: الأزهية: ٢٢٥، رصف المباني: ٣٨٨، الجنى الداني: ٣١٥، المغنى: ٤٢٠.

أَصَنِيعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوْعِيْ [البقرة: ١٩](١).

والفصل بالمهملة، وهي الداخلة على ثاني المتضادين، نحو قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، ﴿حَتَىٰ يَمِيزُ ٱلْخَيِبَ مِنَ ٱلطَّيِبُ ﴾ [آل عمران: ١٧٩] (٢).

والبدل، نحو: ﴿أَرَضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ﴾ [التوبة: ٣٨]، أي: بدلها، ونحو قوله تعالى: ﴿لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيَهِكَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ [الزخرف: ٦٠]، أي: بدلكم (٣).

وتنصيص العموم، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [آل عمران: ٦٦]، قال في الكشاف: هو بمنزلة البناء [على الفتح] (٤٠)، في قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [الصافات: ٣٥] في إفادة معنى الاستغراق (٥٠).

ومعنى الباء: نحو قوله تعالى: ﴿ يَنظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَفِيًّ ﴾ [الشورى: ٥٤]، أي: به. وعلى: نحو ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْفَوْمِ ﴾ [الأنبياء: ٧٧]، أي: عليهم، وفي نحو قوله تعالى: ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة: ٩]، أي: فيه.

وفي الشامل عن الشافعي أن «من» في قوله تعالى: ﴿فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ ﴾ [النساء: ٩٦] بمعنى «في» بدليل قوله تعالى: ﴿وَهُو مُؤْمِنُ ﴾ (٦) وعن: نحو قوله تعالى: ﴿قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْنَا ﴾ [الأنبياء: ٩٧]، أي: عنه، وعند: نحو قوله تعالى: ﴿لَن تُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِنَ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٠]، أي: عند (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر في «من» التعليلية: الجنى الداني: ٣١٥، المغني: ٤٢١، البرهان: ١٩/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر في «من» الفاصلة بين المتضادين: الجنى الداني: ٣١٨، المغني: ٤٢٤، الرهان: ٤٢١/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر في «من» بمعنى البدل: الجنى الداني: ٣١٦، المغني: ٤٢٢، البرهان: ١٩/٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من الكشاف.

<sup>(</sup>٥) الكشاف: ١٩٤١، وانظر في «من» للتنصيص على العموم: الجنى الداني: ٣٢٠، المغنى: ٤٢٥، والبرهان: ٤٢١/٤.

<sup>(</sup>r) الاتقان: ١/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>٧) انظر في «من» بمعنى حروف الجر الأخرى: الأزهية: ٢٨٢، رصف المباني: ٣٨٩، الجنى الداني: ٣٠٩، المغني: ٤٢٠، البرهان: ٤/٠/٤.

والتأكيد، وهي الزائدة في النفي والنهي أو الاستفهام، نحو: ﴿وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَتَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ [الأنعام: ٥٩]، و﴿مَا تَرَىٰ فِى خَلْقِ الرَّمْنِينِ مِن تَفَوُتُ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴾ [الملك: ٣]، وأجازها قوم في الإيجاب، وخرجوا عليه: ﴿وَلَقَدْ جَانَكَ مِن نَبَإِي النَّمْسِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٤]، ﴿يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ [الكهف: ٣١]، ﴿مِنالِ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ [النور: ٣٠]، ﴿يَعُشُواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠].

#### فائدة:

أخرج ابن أبي حاتم، من طريق السدي، عن ابن عباس، قال: لو أن إبراهيم حين دعا قال: فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم، لازدحمت عليه اليهود والنصارى، ولكنه خص حين قال: ﴿أَفِّدَةُ مِنَ النّاسِ》 [إبراهيم: ٣٧]، فجعل فئدة ذلك للمؤمنين (٢). وأخرج عن مجاهد قال: لو قال إبراهيم: «فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لزاحمتكم (٣) عليه الروم وفارس (٤)، وهذا صريح [في فهم] (٥) الصحابة والتابعين التبعيض من «من»، قال بعضهم: حيث وقعت ﴿يَغْفِرُ لَكُمُ الطحزاب: ٧٠] في خطاب المؤمنين لم تذكر معها «من»، كقوله في الأحزاب: ﴿يَكَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَيْنِ ءَاذُوا مُوسَىٰ فَبَرَاهُ الله مِمَّا وَمِنكُ [الأحزاب: ٢٩، وَقَالُ مِن النِّينِينَ مِينَقَهُم وَمِنكُ [الأحزاب: ٢٩، وَقَالُ فَي عَرَمُ ﴿ اللهِ قوله: ﴿يَغْفِرُ لَكُرُ عَلَى عِرَمُ ﴾، إلى قوله: ﴿يَغْفِرُ لَكُرُ وَكِنَ عِرَمُ ﴾ الموهن (إبراهيم) وفي سورة (في سورة (إبراهيم) وفي سورة (الأحقاف)، وما ذاك إلا للتفرقة بين الخطابين، لئلا يسوي بين الفريقين في (الأحقاف)، وما ذاك إلا للتفرقة بين الخطابين، لئلا يسوي بين الفريقين في الوعد، ذكره في «الكشاف» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر في «من» الزائدة: الأزهية: ٢٢٦، الجنى الداني: ٣٢٠، المغني: ٤٢٥، البهان: ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور: ٥/٨٨.

<sup>(</sup>٣) في (ح): «لزاحمكم».

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور: ٥/ ٤٧.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) الكشاف ٢/ ٢٩٥.

## ١٠٩ \_ مَنْ:

لا تقع إلا اسماً، فترد موصولة، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأنبياء: ١٩]، وشرطية، نحو قوله تعالى: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءُا يُجُزَ بِهِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣]، واستفهامية، نحو: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ﴾ [يس: ٥٦]، ونكرة موصوفة: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ﴾ [البقرة: ٨]، أي: فريق يقول (١).

وهي كرها» في استوائها في المذكر والمفرد وغيرها، والغالب استعمالها في العالم عكس «ما»، ونكتته: أن «ما» أكثر وقوعاً في الكلام منها، وما لا يعقل أكثر ممن يعقل، فأعطوا ما كثرت مواضعه للكثير، وما قلت للقليل للمشاكلة. قال ابن الأنباري: واختصاص «مَن» بالعالم، و«ما» بغيره في الموصولتين دون الشرطيتين؛ لأن الشرط يستدعي الفعل، ولا يدخل على الأسماء (٢٠).

### ١١٠ \_ مهما:

اسم؛ لعود الضمير عليها في قوله تعالى: ﴿مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِهِ [الأعراف: ١٣٢]، قال الزمخشري: عاد عليها ضمير «به»، وضمير «بها» حملاً على اللفظ، وعلى المعنى، وهي شرط لما لا يعقل غير الزمان كالآية المذكورة، وفيها تأكيد، ومن ثم قال قوم: إن أصلها ما الشرطية، وما الزائدة، أبدلت ألف الأولى هاء دفعاً للتكرار (٣).

[وتكون ظرفاً للزمان والشرط، قاله ابن مالك، وأنكره الزمخشري، وتكون استفهامية، قاله ابن مالك وجماعة](٤)(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر في معاني (مَنْ): الأزهية: ١٠٠، المساعد لابن عقيل: ١٦٢/١، المغني: ٤٣١، البرهان: ٤١١/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر في الفرق بين «مَنْ» و«ما»: شرح المفصل لابن الحاجب: ١/ ٤٨٨، المساعد لابن عقيل: ١/ ١٦٥٠.

الكشاف: ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر في أصل «مهما»: الكشاف: ٢/ ٨٥، المغني: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) انظر في أوجه «مهما»: شرح التسهيل لابن مالك، مخطوط (٢٢٤)، وشرح التسهيل للسَّلِسيلِي: ٣/ ٩٥٣، شرح ابن عقيل للألفية: ٢٦/٤.

## ١١١ \_ النون:

# على أوجه:

اسم: وهي ضمير النسوة، نحو قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكُرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ لَكِهِ ﴿ لَا لَهُ السّمِ فَي نحو ﴿ يَذَهَبُنَ النَّسُوةِ ﴾ خلافاً للمازني، وحرف في نحو: يذهبن النسوة في لغة من قال: ﴿ أَكُلُونِي البّراغيث ﴾ خلافاً لمن زعم أنها اسم وما بعدها بدل منها، أو مبتدأ مؤخر، والجملة قبله خبره [(١)(٢).

وحرف، وهي نوعان: نون التوكيد، وهي خفيفة وثقيلة، نحو: ﴿ لِيُسْجَنَنَ وَلَيْ وَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَلَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَا اللّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ الللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ الللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ الللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَّمُ الللللَّهُ عَلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ الللَّهُ عَلَّمُ الللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ

ونون الوقاية، وتلحق ياء المتكلم المنصوبة بفعل، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَعْبُدُنِى ۚ [طه: ١٤]، ﴿لَيَحْرُنُنِي ۗ [يوسف: ١٣]، أو حرف، نحو: ﴿يَلَيْتَنِى كُنتُ مَعَهُم ﴾ [النسا: ٧٧].، ﴿إِنِّي أَنَا الله ﴾ [طه: ١٤]، والمجرورة بـ (لدن»، نحو قوله تعالى: ﴿لَذَنِي عَذَلُ ﴾ [الكهف: ٧٦]، أو «مِن» و «عن»، نحو قوله تعالى: ﴿مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيه ﴿ إِلَا الله ﴿ الحاقة: ٢٨]، ﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةُ مِنِي ﴾ [الحاقة: ٢٨]، ﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةُ مِنِي ﴾ [الحاقة: ٢٨]، ﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةُ مِنِي ﴾ [الحاقة: ٢٨]،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) انظر في «نون النسوة»: رصف المباني: ٣٩٨، الجنى الداني: ١٨١، المغني: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) وانظر: البحر المحيط: ٦/١٦ وهي قراءة «أبي». والقراءة الشاذة المشار إليها هي: «لَنَسُؤَنْ» [المدقق].

<sup>(</sup>٥) في النسختين والإتقان والمحتسب: «ألقياً» بالألف، والتصويب من البحر المحيط.

<sup>(</sup>٦) المحتسب: ٢/ ٢٨٤. وانظر: البحر المحيط: ١٢٦/٨، قال أبو حيان: قرأ الحسن «ألقين» بنون التوكيد الخفيفة، وهي شاذة مخالفة لنقل التواتر بالألف. ١هـ.

<sup>(</sup>٧) انظر في نون التوكيد: رصف المباني: ٣٩٩، الجني الداني: ١٧٦، المغني: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٨) انظر في «نون الوقاية»: رصف المباني: ٤٢٢، الجني الداني: ١٨١، المغني: ٤٥٠.

### ١١٢ \_ التنوين:

نون تثبت لفظاً لا خطاً، وأقسامه كثيرة:

تنوين التمكين: هو اللاحق للأسماء المعربة، نحو: ﴿وَهُدَى وَرَحْمَةً ﴾ [الأعراف: ١٥٤]، ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾ [هود: ٥٠]، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ [نوح: ١].

تنوين التنكير: وهو اللاحق لأسماء الأفعال فرقاً بين معرفتها ونكرتها، نحو: التنوين اللاحق له أف في قراءة من نونه، ولهيهات في قراءة من نونها، (١).

وتنوين المقابلة: وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم، نحو قوله تعالى: ﴿ مُسْلِكَتِ مُوْمِنَاتِ قَيْنَاتِ تَيْبَكَتِ عَيدَاتِ سَيَحَاتِ ﴾ [التحريم: ٥]، [جعل في مقابلة النون في مسلمين] (٢).

وتنوين العوض: إما عن حرف آخر (مفاعل) المعتل، نحو قوله تعالى: ﴿ وَالْفَجْرِ ۚ إِلَا الْعُرَافَ: ١٤١٠ ﴿ وَأَلْفَجْرِ ۚ فَوَاشِكُ ۗ [الأعراف: ٤١].

أو عن اسم مضاف إليه في كل وبعض وأي، نحو قوله تعالى: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، ﴿ أَيَّا مَا تَدْعُوا ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، ﴿ أَيَّا مَا تَدْعُوا ﴾ [الإسراء: ١١٠].

وعن الجملة المضاف إليها [إذ] (٢)، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ حِينَهِنْ نَظُرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٤]، أي: حين [إذ] (٣) بلغت الروح الحلقوم.

أو إذا، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ﴾ [الشعراء: ٤٢]، أي: إذا غلبتم.

وتنوين الفواصل: الذي يسمى في غير القرآن الترنم، بدلاً من حرف الإطلاق، ويكون في الاسم والفعل والحرف، وخرج عليه الزمخشري وغيره قوله تعالى: ﴿قَارِيرًا﴾ [الإنسان: ١٥](٤)، ﴿وَأَلَيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط: ٢٧/٦، ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) والتنوين قراءة نافع وأبي بكر والكسائي، وابن كثير من الموضع الأول. انظر: الكشف: ٢/ ٣٥٤.

سَيَكُفُرُونَ﴾ [مريم: ٨٦](١)، بتنوين الثلاثة(٢).

# ١١٣ \_ نَعَمْ:

حرف جواب، فيكون تصديقاً للمخبر، ووعداً للطالب، وإعلاماً للمستخبر، وإبدال عينها حاء وكسرها، وإتباع النون لها في الكسر لغات قرئ بها<sup>(٣)</sup>.

وهي جواب في الإثبات فتقول: أقام زيد، فالجواب: نعم، وبلى، وفي النفي تفارق «نعم» بلى، فإن «نعم» تصديق النفي، وبلى تكذيب النفي، فإذا قلت: ما أكلت شيئاً، ولكن قولك: قلت: ما أكلت شيئاً، ولكن قولك: بلى، أي: أكلت، وبهذا يتحقق أن ما ورد عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿السَّتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَيْ ﴾ [الأعراف: ١٧٧]: إنهم لو قالوا: نعم، لكفروا. لا يصح؛ لأن الكلام إثبات، فإن [الاستفهام التقريري نفي، و(ليس) نفي، ونفي النفي. . . ، فينحل المعنى . . . الجواب: نعم، وبلى، وقد تقدم شيء هو التحسن: بلى](ئ).

# ١١٤ \_ نِعْمَ:

فعل لإنشاء المدح، لا يتصرف (٥).

### ١١٥ \_ الهاء:

اسم ضمير غائب، يستعمل في الجر والنصب، نحو قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُم

<sup>(</sup>١) هي قراءة أبي نهيك. انظر: المحتسب: ٢/ ٤٥، البحر المحيط: ٢/٤١٦.

<sup>(</sup>۲) انظر في «التنوين»: رصف المباني: ٤٠٧ ـ ٤٢١، الجنى الداني: ١٧٦ ـ ١٨٠، المغنى: ٤٤٤ ـ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشف لمكي: ١/٤٦٢، البحر المحيط: ٣٠٠/٤، حيث قال: قرأ ابن وثاب، والأعمش، والكسائي «نعم» بكسر العين.اه. وانظر: المغني: ٤٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر في «نعم»: رصف المباني: ٤٢٦، الجنى الداني: ٤٦٦، المغنى: ٤٥١.

وما بين المعقوفين في (ه)، مفكك ومضطرب وفي (ح) كما رسمته، وتقدم هذا الكلام في الأداة «بلى»، ونصه: . . . أن الاستفهام التقريري والتوبيخي في معنى النفي، وليس من أدوات النفي، والنفي، وألَسَتُ بِرَيِّكُمُّ قَالُوا بَلَيُّ ﴾، النفي، والنفي، إذا دخل على النفي صار إثباتاً، فينحل المعنى، ﴿أَلَسَتُ بِرَيِّكُمُّ قَالُوا بَلَيُّ﴾، مجيبين بالإثبات.

<sup>(</sup>۵) انظر في «نِعْمَ»: المساعد لابن عقيل: ۲/ ۱۲۰، أوضح المسالك: ٣/ ٢٧٠.

صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِنُهُ [الكهف: ٣٧]، وحرف للغيبة، وهو اللاحق لإيا، فإن الضمير (إيا) والهاء حرف أتي به لمعنى الغيبة في قوله: إياه وإياهما وإياهم وإياهن، [وتأتي الهاء حرفاً](١).

وللسكت، نحو قوله تعالى: ﴿مَا هِيمَهُ ﴿ القارعة: ١٠]، ﴿كِنَبِيمُ ﴾ [الحاقة: ١٩]، ﴿حِيَابِيهُ ﴾ [الحاقة: ١٩]، ﴿حَيَابِيهُ ﴾ [الحاقة: ٢٨]، ﴿مَالِيهُ ﴾ [الحاقة: ٢٨]، ﴿لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [الجمع كما تقدم ﴿لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥]، وقرئ (٢) بها في أواخر آي الجمع كما تقدم [وقفاً] (٣)(٤).

#### ١١٦ \_ ها:

ترد اسم فعل بمعنى: خذ، ويجوز مد ألفه، فيتصرف حينئذٍ للمثنى والجمع، نحو قوله تعالى: ﴿ هَآ أَوْمَ وُا كِنَيِدَ ﴾ [الحاقة: ١٩]، [بلا كاف الخطاب، فتقول للمفرد المذكر: هاء، وللمؤنث: هائي بالكسر]، وللمثنى [...، وللجمع هاؤم، إذا وصلتها بكاف الخطاب....] (٥).

واسماً ضميراً للمؤنث، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَلْمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ۞﴾ [الشمس: ٨].

وحرف تنبيه، فتدخل على الإشارة، نحو: هؤلاء، ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾ [الحج: ١٩]، وهاهنا: وعلى ضمير الرفع المخبر عنه بإشارة، نحو: ﴿هَآأَتُمُ النَّاسُ﴾ أُولَآهِ﴾ [آل عمران: ١١٩]، وعلى نعت «أي» في النداء، نحو: ﴿يَآأَيُّهَا النَّاسُ﴾ [البقرة: ٢١]، ويجوز في لغة أسد(١) حذف ألف هذه وضمها اتباعاً، وعليه

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض في (ه)، وهكذا في (ح)، دون تتمة للكلام، وقد ذكر ابن هشام في المغني: ٤٥٥ معاني أخر غير المذكورة هنا، فلعل الناسخ أسقطها، أو أن المؤلف تركها سهواً، وقد كان يريد ذكرها.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشف لمكي: ٣٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) انظر في «الهاء» الأزهية: ٢٤٩ ـ ٢٥٨، رصف المباني: ٤٦٣، الجني الداني: ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض في (ه)، وما وضع مكان النقط فبياض في (ح) أيضاً، وقريب من هذا النص موجود في المغني: ٤٥٥.

<sup>(</sup>٦) أسد بن خزيمة: قبيلة عظيمة من العدنانية، وهم بنو أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار، منازلهم كانت مجاورة لقبيلة طيء.

انظر: معجم قبائل العرب: ١١/١.

قراءة (١١): ﴿ أَيُّهُ ٱلنَّقَلَانِ ﴾ [الرحمٰن: ٣١] (٢).

### ١١٧ \_ هات:

فعل أمر V يتصرف، ومن ثم ادعى بعضهم أنه اسم فعل $^{(7)}$ .

### ١١٨ \_ هار:

حرف استفهام يطلب به التصديق دون التصور، ولا يدخل على منفي ولا شرط، ولا أن، ولا اسم بعده فعل غالباً، ولا عاطف، قال ابن سيده (٤): ولا يكون الفعل معها إلا مستقبلاً (٥)، ورد بقوله تعالى: ﴿فَهَلْ وَجَدَّمُ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ وَحَدَّمُ الله وَعَدَ رَبُّكُمُ وَرَد بقوله تعالى: ﴿فَهَلْ وَجَدَّمُ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ وَلَا الله على الله وسو ﴿هَلُ أَنَّ عَلَى الله الله والمنان الله والمنان الله والمنان الله والمنان الله والمنان الله والمنان الله الله والمنان الله والله والله

# ١١٩ \_ هَلُمَّ:

دعاء إلى الشيء، وفيه قولان:

أحدهما: أن أصله «ها»، و«لَمَّ» من قولك: لممت الشيء، أي: أصلحته،

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة ابن عامر. انظر: الحجة لابن زنجلة: ٤٩٧، الكشف لمكي: ١٣٦/٢، غيث النفع: ٣٠٢. مع الإشارة إلى أن القراءة المذكورة هي بلفظ «أيُّهُ الثقلان» بضم الهاء [المدقق].

<sup>(</sup>۲) انظر في (ها): رصف المباني: ۲۸، شرح المفصل لابن يعيش: ۱۱۳/۸، شرح كافية ابن الحاجب للرضي: ۲/۳۹، الجني الداني: ۳٤۲.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: (ها): ٨/٥٩٩.

<sup>(</sup>٤) هو الحافظ أبو الحسن علي بن أحمد، المعروف بابن سيده المرسي الضرير، الأندلسي، له كتاب: «المحكم» في اللغة، وكتاب «المخصص» في اللغة أيضاً، وهو كبير، وكتاب «الأنيق»، في شرح الحماسة، وكان ضريراً، وأبوه ضريراً، توفي سنة (٤٤٨هـ).

ترجمته في: شذرات الّذهب: ٣/ ٣٠٥، إنباه الرواة: ٢/ ٢٢٥، وفياتُ الأعيان: ٣/ ٤٤٩. (٥) الإتقان: ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) انظر في (هل): الأزهية: ٢٠٨، رصف المباني: ٤٦٩، الجنى الداني: ٣٣٩، المغنى: ٤٥٦.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين متابعة حرفية للإتقان، ولا مناسبة له في كتاب الزيادة والإحسان، وصواب العبارة: ومعان أخر سبقت في مبحث الاستفهام، انظرها فيما تقدم.

فحذفت الألف، وركب، وقيل: أصلها «هل أمَّ»، كأنه قيل: هل لك في كذا؟ أُمَّه، أي: اقصده، فركبا، ولغة الحجاز تركه على حاله في التثنية والجمع، وبها ورد القرآن، ولغة تميم إلحاقه العلامات (١١).

#### ١٢٠ \_ هنا:

اسم يشار به للمكان القريب، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤]، وتدخل عليه اللام والكاف فيكون للبعيد، نحو قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الأحزاب: ١١]، وقد يشار به للزمان اتساعاً، وخرج عليه: ﴿هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَقْسِ مَّا أَسْلَفَتُ ﴾ [يونس: ٣٠]، ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِبًا رَبَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣٨].

#### ١٢١ \_ هيت:

اسم فعل بمعنى: أسرع وبادر، قال في «المحتسب»: وفيها لغات قرئ ببعضها: هَيْتَ بفتح الهاء والتاء، وهِيْتَ بكسر الهاء وفتح التاء، وهَيْتِ بفتح الهاء وكسر التاء، وهَيْتُ، بفتح الهاء وضم التاء، وقرئ: «هِيْتُ»، بوزن جِيْتُ، وهو فعل بمعنى: تهيأت، وقُرئ: «هَيَّأْتُ»، وهو فعل بمعنى أصلحت (٣)(٤).

### ۱۲۲ \_ هیهات:

اسم فعل بمعنى «بعد» قال تعالى: ﴿ هَمْ اَتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ٣٦]، قال الزجاج: البعد لما توعدون (٥)، قيل: وهذا غلط أوقعه فيه اللام، فإن تقديره: بَعُد الأمر لما توعدون، أي: لأجله، وأحسن منه أن اللام لتبيين الفاعل (٦)، وفيها لغات، قرئ منها بالفتح، وبالضم، وبالخفض مع

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب: (هلم): ٨/ ٢٩٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب: (هنا): ٨/ ٤٧١٥.

<sup>(</sup>٣) المحتسب: ١/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب: (هيت): ١٤٧٣١/٨.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للزجاج: ١٣/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: البرهان: ٤٣٤/٤.

التنوين في الثلاثة وعدمه(١).

# ۱۲۳ \_ هو<sup>(۲)</sup>:

وفروعه يكون اسماً، وهو الغالب، وحرفاً في نحو: «زيد هو الفاضل»، إذا أعرب ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وقيل: «هو» اسم في حال كونه ضمير فصل، وإنْ لم يكن [له] محل من الإعراب في الأكثر، واللام في الضارب فإنها اسم لا محل لها، كما ذكره في المغنى (٤٠).

# ١٢٤ \_ الواو:

جارة، وناصبة، وغير عاملة.

فالجارة: واو القسم، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَقَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣].

والناصبة: واو «مع»، فتنصب المفعول معه في رأي قوم، نحو قوله تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا مَكُمْ ﴿ ايونس: ٧١]، ولا ثاني له في القرآن، ويحتمل في الآية أن تكون الواو عاطفة من عطف المفرد على المفرد، أي: من غير شركائكم، أو من عطف الجملة على الجملة، أي: أجمعوا [أمركم] (٥٠)، وبهذا قال في «المغني»: ولم يأت في التنزيل بيقين (٢٠).

والمضارع في جواب النفي أو الطلب عند الكوفيين، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ اللَّذِينَ جَلهَكُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّدِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٢]، ﴿ يَلْتَكُنَا نُرَدُ وَلَا نَكُذِبَ ﴾ [الأنعام: ٢٧]، [وتسمى] (٧) واو الصرف عندهم، ومعناها أن الفعل

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي: ١٢٢/١٢، والبحر المحيط: ٦/٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) في (ح): تقدم الأداة «هو» على «هيهات».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). وانظر: توضيح كلام المؤلف الهامش التالي.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني: ٤٦٣، والمراد أن الضمير (هو) يكون اسماً وإن كان ضمير فصل لا محل له من الإعراب، كما أن اللام في (الضارب) اسم مع أنها لا محل لها من الإعراب.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) مغني اللبيب: ٤٧١، أي: لم تأت واو المعية في القرآن الكريم، وحمل الآية على الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما المؤلف في عمل الواو.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ليس في النسختين، ولا في الإتقان بطبعاته الثلاث، والتصويب من المغني: ٤٧٢، وقوله: "وعندهم" يعني الكوفيين. وانظر: تفصيل الخلاف في عامل النصب في الفعل المضارع بعد واو المعية، الإنصاف لابن الأنباري: ٢/ ٥٥٥.

كان يقتضي إعراباً، فصرفته عنه إلى النصب، نحو قوله تعالى: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ﴾ [البقرة: ٣٠]، في قراءة النصب(١).

وغير العاملة أنواع:

أحدها: واو العطف، وهي لمطلق الجمع، فتعطف الشيء على مصاحبه، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَنِمَنْنُهُ وَأَصْحَبُ السَّفِينَةِ ﴾ [العنكبوت: ١٥]، وعلى سابقه، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ ﴾ [الحديد: ٢٦]، ولاحقه، نحو قوله تعالى: ﴿يُوحِيّ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّيْنَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [الشورى: ٣].

وتفارق سائر حروف العطف في اقترانها بإما، نحو قوله تعالى: ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣]، وبلا بعد نفي، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا آَمُولُكُمْ وَلاَ وَلِمَاكُمُ وَلاَ الْإِنسان: ٣]، وبلا بعد نفي، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَاكِن أَوْلَكُمُ وَلاَ وَلَلْكِن اللّهِ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وبعطف العقد على النَّيِف (٢)، والعام على الخاص، وعكسه، نحو قوله تعالى: ﴿وَمُلَبُكِ عَلَى النَّيِف وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَللَ اللّهُ وَمِيكَللَ اللّهُ وَمِيكَللَ وَمِيكَللَ اللّهُ وَمِنْ وَلَمْن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُونَ مِن وَلِهِ تعالى: ﴿أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَونَتُ مِن وَلِهُ تعالى: ﴿أُولَتِهُ عَلَيْهُمْ صَلَونَتُ مِن وَيَحْمَةُ ﴾ [البقرة: ٢٥]، ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُرْنِ ﴾ [يوسف: ٢٨].

وقيل: ترد بمعنى «أو»، وحمل عليه ابن مالك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّلَقَاتُ لِلْقُـقَرَآءِ وَٱلْسَكِينِ ﴾ [التوبة: ٦٠]، وللتعليل، وحمل عليه الخارزنجي (٣) الواو

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة ابن هرمز. انظر: البحر المحيط: ١٤٢/١، قال أبو حيان: قال المهدوي: هو نصب في جواب الاستفهام، وهو تخريج حسن، وذلك أن المنصوب في جواب الاستفهام، أو غيره بعد الواو، بإضمار (أن) يكون المعنى على الجمع، ولذلك تقدر الواو بمعنى (مع)، فإذا قلت: أتأتينا وتحدثنا ونصبت، كان المعنى على الجمع بين أن تأتينا وتحدثنا، أي: يكون منك إتيان مع حديث... وقال أبو محمد بن عطية: النصب بواو الصرف، قال: كأنه قال: من يجمع أن يفسد وأن يسفك. ثم تعقب كلام ابن عطية فقال: وهو شيء لا يقول به البصريون، وفساده مذكور في علم النحو.اه.

<sup>(</sup>٢) ألفاظ العقود هي العشرة ومضاعفاتها إلى التسعين، والنيف هو من الواحد إلى التسعة. انظر: أوضح المسالك: ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد البستي، عالم بالأدب واللغة، له: تكملة كتاب العين، وشرح أبيات أدب الكاتب، مات سنة (٣٤٨هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/ ٣٨٨.

الداخلة على الأفعال المنصوبة(١).

ثانيها: واو الاستئناف، نحو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَضَىٰ آَجَلَا ۗ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَمُ ﴾ [الأنعام: ٢]، ﴿ لِنُبَيِّنَ لَكُمُ ۚ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ آَجَكِ مُسَكَّى ﴾ [الحج: ٥]، ﴿ وَاَتَّقُوا اللَّهُ فَكُم اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٨٢]، ﴿ مَن يُصَلِلِ اللَّهُ فَكَم هَادِى لَمُ وَيَدَرُهُم ﴾ [الأعراف: ١٨٦] ، بالرفع، إذا لو كانت عاطفة لنصب (٣).

ثالثها: واو الحال الداخلة على الجملة الاسمية، نحو قوله تعالى: ﴿وَغَنُ السَّبِحُ بِحَمْدِكَ﴾ [البقرة: ٣٠]، ﴿يَغْشَىٰ طَآبِفَةٌ مِّنكُمٌ وَطَآبِفَةٌ قَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، ﴿لَإِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً﴾ [يوسف: ١٤].

وزعم الزمخشري أنها تدخل على الجملة الواقعة صفة، لتأكيد ثبوت الصفة للموصوف، ولصوقها به، كما تدخل على الحالية، وجعل من ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٢](٤).

رابعها: واو الثمانية، ذكرها جماعة كالحريري، وابن خالويه (٥)، والثعلبي، وزعموا أن العرب إذا عَدُّوا يدخلون الواو بعد السبعة إيذاناً بأنها عدد تام، وأن ما بعده مستأنف، وجعلوا من ذلك قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَائَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿ النّهِمُ مَا اللّهُ مَنْ الْمُنكِرُ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَالنّاهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ ﴾ [التوبة: ١١٢]، لأنه الوصف الثامن، وقوله تعالى: ﴿ وَالنّامُونَ عَنِ الْمُنكِرِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَبْكَارُ ﴾ لأنه الوصف الثامن، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْكَا وَانها في الجميع للعطف (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر في «واو العطف»: رصف المباني: ٤٧٣، الجني الداني: ١٨٨، المغني: ٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) وانظر: الكشف لمكي: ١/ ٤٨٥، وقراءة الرفع هي قراءة السبعة عدا حمزة والكسائي فقد قرآ بالجزم.

<sup>(</sup>٣) أنظر في «واو الاستئناف»: الأزهية: ٢٣١، رصف المباني: ٤٧٩، الجنى الداني: ١٩١، المغنى: ٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر في «واو الحال»: رصف المباني: ٤٨٠، الجني الداني: ١٩٢، المغني: ٤٧٠.

<sup>(</sup>٥) هو الحسين بن أحمد بن خالويه، من كبار النحاة، من كتبه: مختصر في شواذ القرآن، إعراب ثلاثين سورة من القرآن العزيز، توفي في (حلب) سنة (٣٧٠هـ).

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٢/ ١٧٨، بغية الوعاة: ١/ ٥٢٩.

<sup>(</sup>٦) انظر في "واو الثمانية": رصف المباني: ٤٨٨، الجنى الداني: ١٩٤، المغني: ٤٧٤، والتحقيق هو ما ذكره المؤلف أنها واو العطف، والقول بأنها واو الثمانية قول =

خامسها: الزائدة، وخرج عليه [واحدة](١)، من قوله تعالى: ﴿وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَالْحَدَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَالْحَافَاتِ: ١٠٤، ١٠٤].

سادسها: واو ضمير الذكور في اسم أو فعل، نحو: «المؤمنون»، ﴿وَإِذَا سَكِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ [القصصص: ٥٥]، ﴿قُلُ لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ مَامَنُوا يُقِيمُوا ﴾ [إبراهيم: ٣١] (٢).

سابعها: واو علامة المذكرين في لغة طيء، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى اللَّيْنَ ظَلَمُوا ﴾ [الأنبياء: ٣]، ﴿ ثُمَّمَ عَمُوا وَصَمَعُوا كَيْرٌ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٧١].

ثامنها: الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلها، كقراءة قنبل: ﴿ وَإِلَيْهِ النُّسُورُ ءَامَنتُم ﴾ [الأعراف: ١٢٣](٤).

# ١٢٥ ـ وَى كأن:

قال الكسائي: كلمة تندم وتعجب، وأصله ﴿وَيَلكَ﴾، والكاف ضمير مجرور، وقال الأخفش: وي: اسم فعل بمعنى أعجب، والكاف حرف خطاب، و «أن» على إضمار اللام، والمعنى: «أعجب لأن الله»، وقال الخليل: «وي» وحدها، و «كأن» كلمة مستقلة للتحقيق لا للتشبيه، وقال ابن الأنباري: يحتمل «وي كأنه» ثلاثة أوجه: أن يكون ويك حرفاً، وأنه حرف، والمعنى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾، وأن تكون كذلك، والمعنى: ﴿وَيَلِكَ﴾ وأن تكون «وي»

<sup>=</sup> فاسد. انظر: تفصيل الرد على القائلين بهذا القول في المصادر المذكورة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) انظر في «واو ضمير الذكور»: رصف المباني: ٤٨٩، الجنى الداني: ١٩٩، المغنى: ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) انظر في "واو علامة المذكرين": رصف المباني: ٩٥٥، الجنى الداني: ١٩٧٠ المغني: ٤٧٥. قال المرادي: وحمل بعضهم على هذه اللغة قوله تعالى: ﴿فُمَّ عَمُوا وَصَمُوا وَلَمُنَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ضعيفة، فلا يحمل القرآن إلا على اللغات الفصيحة. اهد. وانظر: الإملاء للعكبري: ١٩٦/١، والحر المحيط: ٢٩٦/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحجة لابن زنجلة: ٢٩٣، ٢١٦، والكشف لمكي: ٣٢٨/٢، ٢٧٣/١. مع الإشارة إلى أن قراءة قنبل المشار إليها هي في الآية الأولى: «وأمنتم»، وفي الثانية: «وآمنتم» [المدقق].

حرفاً للتعجب، و«كأنه» حرف، ووصلا خطاً لكثرة الاستعمال، كما وصل «يبنؤم»(١).

### ۱۲٤ ـ ويل:

قال الأصمعي: ويل: تقبيح، قال تعالى: ﴿وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا نَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ١٨]، وقد يوضع موضع التحسر والتفجع، نحو قوله تعالى: ﴿يَوَيْلَنَنَا﴾ [الكهف: ٤٩]، ﴿يَوَيْلَنَنَ وَالله، من طريق الماء: ٣١]، أخرج الحربي (٢) في فوائده، من طريق إسماعيل بن عياش (٣)، عن هشام بن عروة (٤)، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «ويحك»، فجزعت منها، فقال: لي: «يا حميراء» (١) ويحك] أو ويك رحمة، فلا تجزعي منها؛ ولكن اجزعي من الويل» (٢) (٧).

### : 6 \_ 177

حرف لنداء البعيد/ حقيقة أو حكماً، وهي أكثر أحرفه استعمالاً، ولهذا لا يقدر عند الحذف سواها، نحو قوله تعالى: ﴿رَبِّ اَغْفِرْ لِي﴾ [نوح: ٢٨]، ﴿يُوسُفُ أَعْرِضَ﴾ [يوسف: ٢٩]،/ ولا ينادى اسم الله وأيها وأيتها إلا بها، قال الزمخشري: وتفيد التأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه مَعْنِيٌّ به جداً (٨).

<sup>(</sup>١) انظر في «وي كأن»: رصف المباني: ٥٠٤، الجنى الداني: ٣٤٧، المغني: ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن إسحاق الحربي، أبو إسحاق، محدث فقيه، أديب لغوي، له: غريب الحديث، مات (ببغداد) سنة (٢٨٥هـ).

ترجمته في: تاريخ بغداد: ٦/٢٧.

<sup>(</sup>٣) هو: إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، بالنون، أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة (١٨٢هـ).

ترجمته في: التقريب: ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة (١٤٥ه أو ١٤٦ه)، وله ٨٧ سنة، أخرج له الجماعة.

ترجمته في التقريب: ٥٧٣.

<sup>(</sup>٥) حميراً ع: تصغير حمراء، ومعناه: بياض اللون، انظر: لسان العرب: (حمر): ٢/ ٩٩٠.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه، وهو في الإتقان: ١/ ٥٧٤.

<sup>(</sup>٧) انظر في «ويل» لسان العرب: (ويل): ٨/ ٤٩٣٨.

<sup>(</sup>A) لم أجده في مظانه من كتابي المفصل والكشاف، وقال في المفصل: «وإذا نودي =

أو ترد للتنبيه فتدخل على الفعل والحرف نحو قوله تعالى: ﴿أَلَّا يَسَجُدُواَ﴾ [النمل: ٢٥] ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَأَلَّا يَسَجُدُواً﴾ [النمل: ٢٥].

#### تنبيه:

ها قد أتيت (٢) على شرح معاني الأدوات الواقعة في القرآن على وجه موجز مفيد، محصل للمقصود منه، ولم أبسطه (٢)؛ لأن محل البسط والإطناب إنما هو تصانيفنا في فن العربية وكتبنا (٣) النحوية، والمقصود في جميع أنواع هذا الكتاب إنما هو ذكر القواعد والأصول، لا استيعاب الفروع والجزئيات.

<sup>=</sup> بها، أي: يا، أيا، هيا فلحرص المنادي على إقبال المدعو عليه، ومفاطنته لما يدعوه له.اه.

<sup>(</sup>۱) انظر: الكشف لمكي: ٢/ ١٥٦، والبحر المحيط: ٧/ ٦٨، قرأ الكسائي بتخفيف «ألاً» وإن وقف عليه، وقف «ألاً يا»، ويبتدأ «اسجدوا»، وقرأ الباقون: «ألاً» بالتشديد، جعلوا الياء في يسجدوا للاستقبال.

<sup>(</sup>٢) انظر في «يا»: رصف المباني: ٥١٣، الجنى الداني: ٣٤٩، المغني: ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) المتكلم في المواضع الثلاثة هو السيوطي: ١/٥٧٤.



النوع الخامس والأربعون بعد المائة

علم في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها





# [علم]<sup>(۱)</sup> في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها

[قاعدة (٢): قد يشربون لفظاً معنى لفظ فيعطونه حكمه، ويسمى ذلك تضميناً.

وفائدته: أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين، قال الزمخشري: ألا ترى في رجع معنى ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكُ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٨] إلى قولك: ولا تقتحم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم، ﴿وَلَا تَأْكُوا أَمْوَلَامُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ ۚ [النساء: ٢]، أي: ولا تضموا إليها آكلين (٣). انتهى كلامه.

قال ابن هشام في "المغني": ومن مثل ذلك أيضاً: قوله تعالى: ﴿ اَلَّوْفُ إِلَىٰ بِسَابِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ضمن الرفث معنى الإفضاء، فعدي بإلى، مثل: ﴿ وَقَدْ بِسَابِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ضمن الرفث معنى الإفضاء، فعدي بالباء، يقال: أَفْضَى بَعْضُكُمُ إِلَى بَعْضِ ﴾ [النساء: ٢١]، وإنما أصل الرفث أن يتعدى بالباء، يقال: أرفث فلان بامرأته، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكُفُرُوهُ ﴾ [آل عمران: ١١٥]، أي: فلن يحرموا ثوابه، ولهذا عدي إلى اثنين لا إلى واحد، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقَدَةَ النِّكَاجِ ﴾ [البقرة: ٣٥٥]، أي: لا تنووا، ولهذا عدي بنفسه لا بعلى، وقوله تعالى: ﴿ لَا يَسَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى ﴾ [الصافات: ٨]، أي: لا يصغون، وقولهم: سمع الله لمن حمده أي: استجاب، فعدي يسمع في الأول بإلى، وفي الثاني باللام، وإنما أصله أن يتعدى بنفسه، مثل: ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ ﴾ [ق: الثاني باللام، وإنما أصله أن يتعدى بنفسه، مثل: ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ ﴾ [ق: المناني باللام، وإنما أصله أن يتعدى بنفسه، مثل: ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ ﴾ [ق: المناني باللام، وإنما أصله أن يتعدى بنفسه، مثل: ﴿ وَوَلِهُ مَا اللهُ عَلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، أي: المناني باللام، وإنما أصله أن يتعدى بنفسه، مثل: ﴿ وَقُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، أي: الماله أن يتعلى الله من حمده أي المُعْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، أي: الماله أن يتعدى بنفسه من الله من حمده أي المُول الله من حمده أي المُعْسِدَ مِن المُولِدِ الله المن حمده أي المُعْسِدَ مِن الْمُعْرِعُ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، أي: المناني الله من حمده أي المُعْسِدَةُ مِن الْمُولِدِ المناني الله المن حمده أي المناني المناني

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

 <sup>(</sup>۲) هذه القاعدة بأكملها ساقطة من (ه)، وهي منقولة بنصها من: مغني اللبيب: ۸۹۷ ـ ۸۹۷، ومعظم مباحث وقواعد هذا النوع مذكورة، في البرهان: ۳/۶ ـ ۷۳، والإتقان: ۵۹۷ ـ ۳۳۸.

<sup>(</sup>٣) الكشاف: ٢/ ٣٨٨.

يميز، ولهذا عدي بمن، لا بنفسه، وقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِم ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، أي: يمتنعون من وطء نسائهم بالحَلِفِ، فلهذا عدى بمن، ولما خفي التضمين على بعضهم في الآية، ورأى أنه لا يقال: (حلف من كذا) بل حلف عليه قال: من متعلقة بمعنى للذين، كما تقول: لي منك مبرة، قال: وأما قول الفقهاء: «آلى من امرأته» فغلط، أوقعهم فيه عدم فهم المتعلق بالآية.

وقال أبو كبير الهذلي(١):

حَمَلتْ بِه في ليلةٍ مَزْؤُودَةً كُرْهاً وَعَقْدُ نِطَاقِها لَمْ يحلل (٢٠) وقال قبله:

ممن حَملْنَ به وهنَّ عواقِدٌ حُبُكَ النِّطاقِ فشبَّ غيرَ مهبَّلِ (٢) مزؤودة: أي مذعورة، ويروى بالجر، صفة لليلة، مثل: ﴿وَالنَّيْلِ إِذَا يَسَرِ ﴾ [الفجر: ٤]، وبالنصب حالاً من المرأة، وليس بقوي مع أنه الحقيقة، لأن ذكر الليلة حينئذ لا كبير فائدة فيه، والشاهد فيهما أنه ضمن «حمل» معنى «عِلقَ»، ولولا ذلك لعدي بنفسه، مثل: ﴿مَلَتُهُ أَمْهُمُ كُرِّهَا ﴾ [الأحقاف: ١٥]، وقال الفرزدق:

كيف تراني قالباً مِجَنِّي قد قتل الله زياداً عني (٣) أي: صرفه عني بالقتل، وهو كثير، قال أبو الفتح في كتاب التمام: أحسب لو جمع ما جاء منه لجاء منه كتاب يكون مئين أوراقاً (٤).

# قاعدة في الضمائر:

[قال الحافظ السيوطي في «الإتقان»](٥): أَلُّف ابن الأنباري في الضمائر

<sup>(</sup>١) هو: عامر بن الحُليس الهذلي، شاعر فحل، من شعراء الحماسة. قيل: أدرك الإسلام، وأسلم، وله خبر مع النبي ﷺ.

ترجمته في: الشعر والشعراء: ١/٢٥٧، سمط اللآلئ: ٢٨٧

<sup>(</sup>٢) البيتان في ديوان الهذليين: ٢/ ٩٢.

قال شارح الديوان: كانوا يقولون: إذا حملت المرأة وهي فزعة فجاءت بغلام جاءت به لا يطاق.

<sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق: ٨٨١.

<sup>(</sup>٤) التمام لابن جني: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

الواقعة في القرآن مجلدين، وأصل وضع الضمير للاختصار، ولهذا قام قوله: ﴿ أَعَدَّ اللهُ لَمُمْ مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأخزاب: ٣٥] مقام خمس وعشرين كلمة، لو أتى بها مظهرة، وكذا قوله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُشُواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ [النور: ٣١]، قال مكي: ليس في كتاب الله آية اشتملت على ضمائر أكثر منها، فإن فيها خمسة وعشرين ضميراً، ومن ثم لا يعدل إلى المنفصل [إلا بعد تعذر المتصل] (١٠)، بأن يقع في الابتداء، نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الإسراء: ٥]، أو بعد ﴿ إِلَّا ﴾ نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَاكُ نَعْبُدُ ﴾ [الإسراء: ٣٣] (٢٠).

### مرجع الضمير:

لا بد له من مرجع يعود إليه.

ويكون: ملفوظاً [به]<sup>(٣)</sup> سابقاً مطابقاً، نحو قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ﴾ [هـــود: ٢٢]، ﴿إِذَاۤ أَخْرَجَ يَكُذُ يَرَعُآ ﴾ [النور: ٤٠]. ﴿إِذَاۤ أَخْرَجَ يَكُذُ يَرَعُآ ﴾

أو متضمناً له، نحو قوله تعالى: ﴿ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ١]، فإنه عائد على العدل المتضمن له ﴿ أَعْدِلُواْ ﴾، ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِنْهُ ﴾ [النساء: ١]، أي: القوم؛ لدلالة القسمة عليه.

أو دالاً عليه بالالتزام، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا آنَزَلْنَهُ [القدر: ١]، أي: القرآن؛ لأن الإنزال يدل عليه التزاماً، نحو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ القرآن؛ لأن الإنزال يدل عليه التزاماً، نحو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ أَنْ اللَّهِ وَأَدَاّهُ إِلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، فرعفى " يستلزم عافياً أعيد عليه الهاء من (إليه ".

أو متأخراً لفظاً لا رتبة مطابقاً، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْيهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ ﴾ [السقصص: ٧٨]، ﴿فَيُومَهِ لَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [السقصص: ٧٨]، ﴿فَيُومَهِ لَا يُسْئَلُ عَن ذَنْهِ إِنسٌ وَلَا جَانَّ ﴾ [الرحمٰن: ٣٩].

أو رتبة أيضاً في باب ضمير الشأن والقصة، ونعم، وبئس، والتنازع.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح الكافية: (70.77.77)، حيث فصل القول في هذه المسألة، والمقتضب: (71.77.77) ۲۱۲/۳، ۲۲۲۱.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

أو متأخراً دالاً بالالتزام، نحو قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ اَلْحُلُقُومَ ﴿ اللهِ الحلقوم والتراقي عليها، نحو قوله تعالى: ﴿ حَتَّى تُوارَتُ النفس؛ لدلالة الحجاب عليها. في الشمس؛ لدلالة الحجاب عليها.

وقد يدل عليه السياق فيضمر ثقة بفهم السامع، نحو قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ شَلِهُ ﴾ [السرحمٰن: ٢٦]، ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِا ﴾ [فاطر: ٤٥]، أي: الأرض أو الدنيا، ﴿ وَلِأَبُونَهِ ﴾ [النساء: ١١]، أي: الميت، ولم يتقدم له ذكر.

وقد يعود على لفظ المذكور دون معناه، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ مِن مُعَمِّرٍ مِن مُعَمِّرٍ مِن مُعَمِّرٍ مِن مُعَمِّرٍ مِن عُمُرِهِ ﴾ [فاطر: ١١]، أي: عمر معمر آخر.

وَقد يعود على بعض ما تقدم، نحو قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُو اللّهُ فِي اَوْلَادِكُمْ ﴾ [البقرة: [إلى قوله: ﴿وَبُعُولَهُنَ أَخَقُ رِزَهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] (١)، ﴿وَبُعُولَهُنَ أَخَقُ رِزَهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] (١)، بعد قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فإنه خاص بالرجعيات، والعائد عليه [عام] (٢) فيهن وفي غيرهن.

وقد يعود على المعنى كفوله تعالى في آية الكلالة: ﴿فَإِن كَانْتَا اَتْنَتَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦]، ولم يتقدم لفظ مثنى يعود عليه، قال الأخفش: لأن الكلالة تقع<sup>(٣)</sup> على الواحد والاثنين والجمع، فثنى الضمير الراجع إليها حملاً على المعنى، كما يعود الضمير [جمعاً على]<sup>(٤)</sup> (من) [حملا]<sup>(٤)</sup> على معناها.

وقد يعود على لفظ شيء، والمراد به الجنس من ذلك [الشيء] (١٥)(١٠)، قال الزمخشري: كقوله تعالى: ﴿إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُوّلَى بِهِمَّا ﴾ [النساء: ١٣٥]، أي: بجنسي الفقير والغني؛ لدلالة (غنياً أو فقيراً) على الجنسين، لو رجع إلى المتكلم به لوحده (٧٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) في (ح): «يقع».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٦) الإتقان: ١/ ٥٩٩، ولم أجده في معانى القرآن للأخفش.

<sup>(</sup>٧) الكشاف: ١/٣٠٤.

وقد يذكر شيئان، ويعاد الضمير إلى أحدهما، والغالب كونه الثاني، نحو قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُواْ بِالْصَبْرِ وَالْصَلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَمِيرَةً﴾ [البقرة: ٤٥]، فأعيد الضمير للصلاة، وقيل: للاستعانة المفهومة من «استعينوا»، ﴿جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيآهُ وَالْقَمْرَ ثُورًا وَقَدْرَهُ مَنَاذِلَ﴾ [يونس: ٥]، أي: القمر؛ لأنه الذي يُعلم به الشهور (۱)، ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ [التوبة: ٢٢]، أراد أن يرضوهما، فأفرد؛ لأن الرسول هو داعي العباد، والمخاطب لهم شفاها، ويلزم من رضاه رضا ربه تعالى.

وقد يثنى الضمير ويعود على أحد المذكورين، نحو قوله تعالى: ﴿يَغَرُّحُ مِنْهُمَا اللَّهُ وَالْمَرْعَاتُ ﷺ وَالرحلن: ٢٢]، وإنما يخرج من أحدهما.

وقد يجيء الضمير متصلاً بشيء وهو لغيره، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴿ اللهِ يحسني: آدم، شم قال: ﴿ مُمَّ جَعَلَنَهُ نُطْفَةً ﴾ [المؤمنون الآيتان: ١٢، ١٣]، فهذه (٢) لولده؛ لأن آدم لم يخلق من نطفة، [قلت] (٣): هذا هو باب الاستخدام (٤)، ومنه: ﴿لَا تَسْعَلُوا عَنَ أَشْيَاءً إِن تُبَدّ لَكُمُ تَسُعُوا عَنَ أَشْيَاءً إِن تُبَدّ لَكُمُ تَسُعُوا عَن أَشْيَاءً إِن تُبَدّ لَكُمُ تَسُعُوا عَن أَشْيَاءً إِن تُبَد لَكُمُ أَنْ اللهِ من لفظ «أشياء» السابقة.

وقد يعود الضمير على ملابس ما هو له، نحو قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَهَا﴾ [النازعات: ٤٦]، أي: ضحى يومها، لا ضحى العشية نفسها؛ لأنه لا ضحى لها.

وقد يعود على غير مشاهد محسوس، والأصل خلافه، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧]، فضمير «له» عائد على

<sup>(</sup>۱) في (ح): «الشيء».

<sup>(</sup>۲) في (ح): «فهذا».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح)، والقائل هو السيوطي.

<sup>(</sup>٤) الاستخدام: أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر، مُراداً أحد معانيه، ثم يؤتى بضميره مراداً به المعنى الآخر، وقيل: أن يؤتى بلفظ مشترك، ثم بلفظين يفهم مراداف به المعنى الآخر، وقيل: أن يؤتى بلفظ مشترك، ثم بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين، ومن الآخر، مثاله قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِنَابُ ۞ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاهُ وَيُثِيثُ ﴾ [الرعد: ٣٨، الآخر مثاله قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِنَابُ ۞ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاهُ وَيُثِيثُ ﴾ [الرعد: ٣٩]، الفظ كتاب يحتمل الأمد المحتوم، والكتاب المكتوب، فلفظ: (أجل) يخدم المعنى الثانى. انظر: الإتقان: ١٩٠١/٢.

الأمر، وهو إذ ذاك غير موجود، لأنه (١) لما كان سابقاً في علم الله كونه، كان بمنزلة المشاهد الموجود.

#### قاعدة:

الأصل عوده على أقرب مذكور، ومن ثم أخر المفعول الأول في قوله تعمل المنعول الأول في قوله تعمل المنعود المنعود النعام: ١١٢]، ليعود الضمير عليه لقربه، إلا أن يكون مضافاً ومضافاً ومضافاً إليه، فالأصل عوده للمضاف، لأنه المتحدث عنه، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِن مَعْمُوهُمّا ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، وقد يعود على المضاف إليه، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَى إِلَكَ إِلَكُ مُوسَىٰ وَإِنّي لَأَظُنّا مُ كَذِبًا ﴾ [غافر: ٣٧]، واختلف في قوله تعالى: ﴿إِنَى إِلَكَ مُوسَىٰ وَإِنّي لَأَظُنّا مُ كَذِبًا ﴾ [غافر: ٣٧]، واختلف في ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ ﴾ [الانعام: ١٤٥]، فمنهم من أعاده على (١٥) المضاف، ومنهم من أعاده إلى (١٥) المضاف إليه (١٤).

### قاعدة:

الأصل توافق الضمائر في المرجع، حذراً من التشتيت، ولهذا لما جوز بعضهم في قوله تعالى: ﴿أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ﴾ [طه: ٣٩]: أن الضمير في الثاني للتابوت، وفي الأول لموسى عابه الزمخشري، وجعله تنافراً مخرجاً للقرآن [عن] (٥) إعجازه، فقال: الضمائر كلها راجعة إلى موسى، ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة (٦)؛ لما يؤدي إليه (٧) من تنافر النظم الذي هو أم إعجاز القرآن، ومراعاته أهم ما يجب على المفسر (٨)، وقال في قوله تعالى: ﴿لِتَوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوقِ رُوهُ ﴾ [الفتح: ٩]: الضمائر [لله تعالى] (٩)،

<sup>(</sup>١) في (ح): «إلا أنه».

<sup>(</sup>٢) في (ح): «إلى».

<sup>(</sup>٣) في (ح): «على».

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط: ٢٤١/٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) الهجنة: هي القبح والعيب. انظر: لسان العرب: (هجن): ٨ ٢٦٦٨، ٤٦٢٧.

<sup>(</sup>٧) في (هـ): «فيه».

<sup>(</sup>۸) الكشاف: ۲/۳۳٪.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

والمراد بتعزيره تعزير دينه ورسوله، ومن فرق الضمائر فقد أبعد (۱)، وقيل: يخرج عن هذا الأصل كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٢]، فإن ضمير «فيهم» لأصحاب الكهف، و«منهم» لليهود (٢)، قاله ثعلب والمبرد. ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَمَا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوكًا سِيّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ وَضَاقَ رَبُمُ دُرُعًا﴾ [هـود: ٧٧]، قال ابن عباس: ساء ظناً بقومه، وضاق ذرعاً بأضيافه (٦)، وقوله تعالى: ﴿إِلّا نَصُرُوهُ ...﴾ الآية [التوبة: ٤٠]، فيها اثنا عشر ضميراً، كلها للنبي عَلَيُ إلا ضمير «عليه» فلصاحبه، كما نقله السهيلي (٤) عن الأكثرين؛ لأنه عَلَيْ لم تنزل عليه السكينة، وضمير (جعل) له تعالى، وقد يخالف بين الضمائر حذراً من التنافر، نحو قوله تعالى: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ﴾ للشمير للاثني عشر، ثم قال تعالى: ﴿فَلا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ ﴾ [التوبة: ٣٦]، أتى الضمير للاثني عشر، ثم قال تعالى: ﴿فَلا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ ﴾ [التوبة: ٣٦]، أتى الضمير الجمع مخالفاً لعوده على الأربعة.

### ضمير الفصل:

ضمير بصيغة المرفوع، مطابق لما قبله، تكلماً وخطاباً [وغيبة] ( ) وإفراداً وغيره (٢)، وإنما يقع [بعد] ( ) مبتدأ أو ما أصله المبتدأ، وقبل خبر كذلك وغيره (١)، نحو: ﴿ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ٥]، ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَوُنَ ﴿ السماً] ( )، نحو: ﴿ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ١١٧]، ﴿ يَحْدُوهُ عِندَ اللهِ هُو الصافات: ١٦٥]، ﴿ كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم ﴾ [المائدة: ١١٧]، ﴿ يَحُدُوهُ عِندَ اللهِ هُو خَيْرً ﴾ [المحمف: ٣٩]، ﴿ هَتُولَاءٍ بَنَاتِي هُنَّ أَمْهَرُ لَكُمْ ﴾ [هود: ٧٨]، وجوز الأخفش (٩) وقوعه بين الحال وصاحبها،

<sup>(</sup>۱) الكشاف: ٣/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج؛ ٣/ ٢٧٨، والإتقان: ١/ ٦٠١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ١٢/١٢/٨.

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف: ٢٣٢/٢، قال القرطبي في تفسيره: ٨/٨١: فيه قولان: أحدهما: على النبي ﷺ، والثاني: على أبي بكر وابن العربي؛ قال علماؤنا: وهو الأقوى. اه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) أي: تثنية وجمعاً.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٩) نسب ذلك إليه ابن هشام في مغني اللبيب: ٦٤١، ولم أجده في معانيه.

وخرج عليه قراءة قوله تعالى: ﴿هُنَّ أَطَّهُرُ ﴾ [هود: ٧٨] بالنصب (١) ، وجوز الجرجاني (٢) وقوعه قبل مضارع ، وجعل منه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ بُدِئُ وَبُعِيدُ ﴾ [البروج: ١٣] ، وجعل منه أبو البقاء (٣) ، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَكُرُ أُولَتِكَ هُو مَوْرُ ﴾ [فاطر: ١٠].

ولا محل لضمير الفصل من الإعراب، وله ثلاث فوائد:

الإعلام بأن ما بعده خبر لا تابع، والتأكيد؛ ولهذا سماه الكوفيون (٤) دعامة، لأنه يدعم به الكلام، أي: يقوى ويؤكد، وبنى عليه بعضهم أنه لا يجمع بينه وبينه، فلا يقال: زيد نفسه هو الفاضل، والاختصاص، وذكر الزمخشري الثلاثة في: ﴿وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥] فقال: فائدته: الدلالة على أن ما بعده خبر لا صفة، والتوكيد، وإيجاب أن فائدة المسند اليه دون غيره (٥).

### ضمير الشأن والقصة:

ويسمى ضمير المجهول، ويسمى ضمير المحل، قال في «المغني»: خالف القياس من خمسة أوجه:

أحدها: عوده على ما بعده لزوماً، إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم عليه، ولا شيء منها.

والثاني: أن مفسره لا يكون إلا جملة.

والثالث: أنه لا يتبع بتابع فلا يؤكد ولا يعطف عليه، ولا يبدل منه.

والرابع: أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء، أو ناسخ.

والخامس: أنه ملازم للإفراد.

ومن أمثلته نحو قُوله تعالى: ﴿قُلُّ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذٌ ۞﴾ [الإخلاص: ١]،

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة سعيد بن جبير، والحسن بخلاف، ومحمد بن مروان، وعيسى الثقفي، وابن أبي إسحاق. انظر: المحتسب: ١/٣٢٥، ومعاني القرآن للأخفش: ٢/ ٥٨١، الشواذ لابن خالويه: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى: ٦٤١.

<sup>(</sup>٣) إملاء ما من به الرحمن: ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب: ٦٤٤.

<sup>(</sup>٥) الكشاف: ١/ ٢٥.

﴿ فَإِذَا هِ صَلْخِصَةً أَبْصَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [الأنسبياء: ٩٧]، ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَلُ ﴾ [الحج: ٤٦]، ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى

وفائدته: الدلالة على تعظيم المخبر عنه وتفخيمه، بأن يذكر أولاً مبهماً، ثم يفسر.

### تنبيه:

قال ابن هشام: متى أمكن الحمل على غير ضمير الشأن، فلا ينبغي [أن] (٢) [يحمل] عليه، ومن ثم ضعف قول الزمخشري في [قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يُرَكُمُ ﴿ [الأعراف: ٢٧]] (٤): إن اسم (إن): ضمير الشأن (٥)، والأولى كونه: ضمير الشيطان، ويؤيده قراءة: «وقبيلَه» [الأعراف: ٢٧] بالنصب (٢)، وضمير الشأن لا يعطف عليه (٧).

## قاعدة<sup>(۸)</sup>:

قال في «المغني»: إنهم يُغلِّبون على الشيء ما لغيره؛ لتناسب بينهما، أو اختلاط، فلهذا قالوا: «الأبوين» في الأب والأم، ومنه: ﴿وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنهُ السُّدُسُ ﴾ [النساء: ١١]، وفي الأب والخالة، ومنه: ﴿وَرَفَعَ أَبُويَهِ ﴾ [يوسف: ١٠٠]، و«المشرقين»، و«المغربين» ومثله: «الخافقان» في المشرق والمغرب، وإنما الخافق المغرب، ثم إنما سمي خافقاً مجازاً، وإنما هو

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب: ٦٣٦، ٦٣٧: (ملخصاً).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين، والتصويب من مغنى اللبيب: ٦٣٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) الكشاف: ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة البزيدي. انظر: البحر المحيط: ٢٨٤/٤.

<sup>(</sup>٧) مغنى اللبيب: ٦٣٧.

<sup>(</sup>٨) هذه القاعدة ليست في النسخة (هـ)، ولا في الإتقان، وهي منقولة من: مغني اللبيب: ٩٠٠ ـ ٩٠٢.

 <sup>(</sup>٩) المراد أنه أيضاً يطلق لفظ: «المشرقين»، ويراد بهما المشرق والمغرب، وكذا «المغربين».

مخفوق فيه (١١)، «القمرين» في الشمس والقمر، قال المتنبي:

واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا<sup>(۲)</sup> أي: الشمس وهو وجهها، وقمر السماء. وقال التبريزي<sup>(۳)</sup>: يجوز أنه أراد قمراً وقمراً؛ لأنه لا يجتمع قمران في ليلة، كما أنه لا تجتمع الشمس والقمر. اه<sup>(3)</sup> وما ذكرناه أمدح، و«القمران» في العرب الشمس والقمر، وقيل: إن منه قول الفرزدق:

### لنا قمراها والنجوم الطوالع(٥)

وقيل: إنما أراد محمداً والخليل ـ عليهما الصلاة والسلام ـ؛ لأن نسبه راجع إليهما بوجه، وأن المراد بالنجوم الصحابة.

وقالوا: العمرين» [في] أبي بكر وعمر، وقيل: المراد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، فلا تغليب، ويرد بأنه قيل لعثمان والمنه نسألك سيرة العمرين، [قال] (٢): نعم. قال قتادة: أعتق العمران فمن بينهما من [الخلفاء] (٧) أمهات الأولاد، وهذا المراد به عمر، وعمر.

[وقالوا]: «العجاجين» في رؤبة والعجاج (^)، و «المروتين» في الصفا والمروة.

<sup>(</sup>۱) جاء في لسان العرب: (خفق): ١٢١٤/٢: خفق النجم يخفق وأخفق: غاب،...، وخفق النجم والقمر: انحط في المغرب، وكذلك الشمس.اه.

<sup>(</sup>٢) شرح الديوان: ١/ ٤٢٥.

قال العكبري في شرحه لديوان المتنبي: ٢/ ٢٦٠: قال الواحدي: يجوز أن يريد بالقمرين: القمر والشمس، وهي وجهها، وجعل وجهها شمساً في الحسن والضياء، ويجوز أن يشبهه وجهها بالقمر، فهما قمران في وقت واحد.اه.

<sup>(</sup>٣) هو: يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي، أبو زكريا، من أئمة اللغة والأدب، له: شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، شرح القصائد العشر، توفي (ببغداد) سنة (٢٠٥ه).

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٦/١٩١، معجم الأدباء: ٢٠/٢٥.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٩٠٠.

<sup>(</sup>۵) دیوانه: ۱۹ ه.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين في الموضعين زيادة من مغنى اللبيب.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح)، والتصويب من مغنى اللبيب.

<sup>(</sup>A) في (ح): «رؤبة العجاج»، والتصويب من مغني اللبيب.

ولأجل الاختلاط أطلقت «مَنْ» على ما لا يعقل، في نحو: ﴿فَيِنْهُم مَّن يَشْمِى عَلَىٰ بَطْنِهِ، في نحو: ﴿فَيِنْهُم مَّن يَشْمِى عَلَىٰ أَرْبَعْ﴾ [السنور: ٤٥]، فإن الاختلاط حاصل في العموم السابق في قوله تعالى: ﴿كُلِ دَآبَةٍ﴾، وفي ﴿مَّن يَشْمِى﴾ اختلاط آخر في عبارة التفصيل، فإنه يعم الإنسان والطائر(١).

واسم المخاطبين على الغائبين في قوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ﴾ [البقرة: ٢١]، لأن «لعل» متعلقة بدخلقكم» لا بد اعبدوا» (٢٠)، والمذكرين على المؤنث، حتى عدت منهم في: ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَيْنِينَ﴾ [البتحريم: ١٢] (٣)، والملائكة على إبليس حتى استثني منهم في ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [البقرة: ٣٤]، قال الزمخشري: والاستثناء متصل؛ لأنه واحد من بين أظهر الألوف من الملائكة، فغلبوا عليه في «فسجدوا» ثم استثني منهم استثناء أحدهم، ثم قال: ويجوز أن يكون منقطعاً (٤٠).

ومن التغليب: ﴿ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِناً ﴾ [الأعراف: ٨٨]، بعد: ﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُهَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرَّيْتِناً ﴾ [الأعراف: ٨٨]، فإنه [لم يكن عليه الصلاة والسلام] (٥٠)

ورؤبة هو: ابن عبد الله بن رؤبة التميمي السعدي، أبو الجحاف، أخذ عنه أهل اللغة
 واحتجوا لشعره، له ديوان رجز مطبوع، مات سنة (١٤٥هـ) في (البادية).

ترجمته في: الشعر والشعراء: ٢/٥٩٤، لسان الميزان: ٢/٥٧٢.

العجاج هو: عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر التميمي، أبو الشعثاء، ولد في الجاهلية، ودخل في الإسلام، وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك.

ترجمته في: الشعر والشعراء: ٢/ ٥٩١.

<sup>(</sup>۱) انظر: الكشاف: ٣/ ٨١، والبحر المحيط: ٢ / ٢٥، قال الزمخشري: ولما كان اسم الدابة موقعاً على المميز وغير المميز غلب المميز فأعطي ما وراءه حكمه، كأنه الدواب كلهم مميزون، فمن ثمة قيل: فمنهم من يمشي في الماشي على بطن والماشي على أربع قوائم. اه.

 <sup>(</sup>۲) القول الراجح في هذه المسألة هو أن «العلكم» متعلقة بـ«اعبدوا»، لا بـ«خلقكم»،
 وعليه فلا استدلال بهذه الآية على هذه المعنى، والله أعلم.

انظر: البحر المحيط: ١/٩٥ ـ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط: ٨/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) الكشاف: ١/ ٢٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٥) في مغني اللبيب: فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن.

في ملتهم قط، بخلاف الذين آمنوا معه، ومثله: ﴿ جَعَلَ لَكُمُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجُا وَمِنَ ٱلْأَعْمَمِ أَزْوَجًا لَا النعام، فيه شامل للعقلاء والأنعام، فغلب المخاطبون والعاقلون على الغائبين والأنعام، ومعنى: ﴿ يَذَرُوكُمْ فِيهُ يَبْكُم ويكثركم في هذا التدبير، وهو أن جعل للناس وللأنعام أزواجاً حتى حصل بينهم التوالد، فجعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير، فلهذا جيء بـ (في) دون الباء، ونظيره: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً ﴾ [البقرة: ١٠٤]، وإنحو: ﴿ إِلَّ أَنتُم قُومٌ ] (١٠٤ مَن مراعاة اللفظ.

#### قاعدة:

جمع العاقلات لا يعود عليه الضمير غالباً إلا بصيغة الجمع، سواء كان للقلة أو للكثرة، نحو قوله تعالى: ﴿وَالْوَلِاتَ يُرْضِعْنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يُرْضِعْنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ مُرْضَعُتُ ﴾ [البقرة: ٢٥]، وورد الإفراد في قوله تعالى: ﴿أَزُونَ مُ مُطَهَرَةً وَالبقرة وما الكثرة البقرة: ٢٥]، ولم يقل: «مطهرات»، وأما غير العاقل فالغالب في جمع الكثرة الإفراد، وفي القلّة الجمع، وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿وَنَهَ النَّهُورِ عِنْدَ الشّهُورِ عِنْدَ اللّهِ أَنْنَا عَشَرَ شَهّرًا ﴾، إلى أن قال تعالى: ﴿وَنَهَا آرْبَعَتُ مُرُمٌ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿وَنَهَا آرْبَعَتُ مُرُمٌ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿وَنَهَا اللّهِ وَذَكُر الفراء (٣) لهذه القاعدة سراً لطيفاً، وهو: أن المميز [لِمنْ] (٤) مع [جمع] الكثرة وهو ما زاد على العشرة لما كان واحداً وحد الضمير، ومع القلّة وهو العشرة [فما] (٥) دونها، لما كان جمعاً جمع الضمير.

### قاعدة:

إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بدئ باللفظ، ثم بالمعنى، هذا

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف: ٣٩٩٨، البحر المحيط: ١٠/٧٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض في (ح).

<sup>(</sup>٣) في معاني القرآن: ١/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

هو الجادة في القرآن، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨]، أفرد أولاً باعتبار اللفظ، ثم جمع باعتبار المعنى، وكذا قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَبِعُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ [الأنعام: ٢٥]، ﴿ وَمِنْهُم مَن يَكُولُ آمُّذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَكَطُوأً ﴾ [السوبة: ٤٩]، قال الشيخ علم الدين العراقي<sup>(١)</sup>: لم يجئ<sup>(٢)</sup> في القرآن البداءة بالحمل على المعنى، إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَلَذِهِ ٱلْأَنْفَامِ خَالِصَةٌ لِلْمُصُورِنَا وَمُحَكَّرُمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا ﴾ [الأنسمام: ١٣٩]، فأنث (خالصاً) حملاً على معنى (٣) (ما) ثم راعى اللفظ، فذكر قوله تعالى: ﴿ كُرَّمُ ﴾ (٤). انتهى. قال ابن الحاجب في «أماليه»: إذا حمل على المعنى ضعف الحمل بعده على اللفظ؛ لأن المعنى أقوى، فلا يبعد الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظ، ويضعف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوع إلى الأضعف(٥)، وقال ابن جني في «المحتسب»: لا يجوز مراجعة (٦) اللفظ بعد انصرافه عنه إلى المعنى(٧)، وأورد عليه قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْيَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَكُنَا فَهُوَ لَهُ فَرِينٌ ۞ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْنَدُونَ ۞﴾ [الزخرف: ٣٦، ٣٧]، ثم قال: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَنا﴾ [الزخرف: ٣٨]، فقد راجع اللفظ بعد الانصراف عنه إلى المعنى، وقال محمود بن حمزة في كتاب "العجائب": ذهب بعض النحويين إلى أنه لا يجوز الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى، وقد جاء في القرآن بخلاف ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا آبَداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَمُ رِزْقًا ﴾ [الطلاق: ١١] (٨)، قال ابن خالويه في

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الكريم بن عمر الأنصاري، علم الدين، ابن بنت العراقي، أصله من (الأندلس)، مفسر فقيه، مات سنة (٧٠٤هـ) (بمصر).

ترجمته في: الدرر الكامنة: ١٣/٣، نكت الهميان: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) في (ح): «تجد».

<sup>(</sup>٣) في (ح): «معناها»

<sup>(</sup>٤) الإتقان: ١/٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في مظانه من أمالي ابن الحاجب، ونسبه إليه في الإتقان: ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٦) فيٰ (ح): «مراعات».

<sup>(</sup>V) المحتسب: ٢/ ١٤٥ بنحو هذا الكلام.

<sup>(</sup>٨) العجائب للكرماني: ١/١٢٠ مع اختلاف في العبارة.

كتاب «ليس»: القاعدة في «مَنْ» ونحوه الرجوع من اللفظ إلى المعنى، ومن الواحد إلى المثنى، ومن الواحد إلى الجمع، ومن المذكر إلى المؤنث، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَلِحً ﴾ [الأحزاب: ٣١]، ﴿مَنَ أَسَلَمَ وَجَهَهُ لِلّهِ ﴾، إلى قوله: ﴿وَلا خَوْفُ عَلَيْهِم ﴾ [البقرة: ١١٢]، أجمع على هذا النحويون، قال: وليس في كلام العرب ولا في شيء من العربية الرجوع من المعنى إلى اللفظ، إلا في حرف واحد، استخرجه ابن مجاهد، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَن يُوْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتِ بَمّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَلُ خَلِينَ ... ﴾، الآية [الطلاق: ١١]، وحد في ﴿يُؤْمِنَ ﴾، و﴿يَعْمَلُ ﴾، و﴿يَعْمَلُ ﴾، و﴿يَعْمَلُ ﴾، و﴿يَعْمَلُ ﴾، و﴿يَعْمَلُ ﴾، وخيعم بعد المحمع إلى التوحيد (١).

# قاعدة في التذكير والتأنيث:

التأنيث ضربان: حقيقي وغيره.

فالحقيقي لا تحذف تاء التأنيث من فعله غالباً؛ إلا أن وقع فصل، وكلما كثر الفصل حسن الحذف، والإثبات مع التحقيق أولى، ما لم يكن جمعاً.

وأما غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل أحسن، نحو قوله تعالى: ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِيهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ ﴾ [آل عمران: ١٣]، فإن كثر الفصل ازداد حسناً، نحو قوله: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾ [هود: ٢٧]، والإثبات أيضاً حسن، نحو: ﴿وَأَخَذَتِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾ [هود: ٤٤]، فجمع بينهما في سورة هود.

وأشار بعضهم (٢) إلى ترجيح الحذف، واستدل [عليه] (٣) بأن الله قدمه على الإثبات حين جمع بينهما.

ويجوز الحذف [أيضاً] (٤) مع عدم الفصل، حيث الإسناد إلى ظاهر، فإن كان إلى ضميره امتنع.

<sup>(</sup>١) كتاب ليس في كلام العرب: ٢١٩ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) في (ح): «أنها».

وحيث وقع ضمير أو إشارة بين مبتدأ وخبر، أحدهما مذكر والآخر مؤنث جاز في الضمير (١) والإشارة: التذكير والتأنيث، كقوله تعالى: ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ تِن رَبِّ الله الله الله (الكهف: ٩٨]، فذكر، والخبر مؤنث؛ لتقدم السد، وهو مذكر، وقوله تعالى: ﴿فَلَانِكُ بُرِهُمَانِكِ مِن رَبِّكِ القصص: ٣٢]، ذَكّر والمشار إليه اليد والعصا، وهما مؤنثان لتذكير الخبر، وهو ﴿بُرُهَانَانِ ﴾.

وكل أسماء الأجناس [يجوز فيها] (٢) التذكير حملاً على الأجناس (٣)، والتأنيث حملاً على الأجناس (٢)، والتأنيث حملاً على الجماعة، كقوله تعالى: ﴿أَعْجَازُ غَفْلٍ خَاوِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٧]، ﴿أَعْجَازُ غَفْلٍ مُنقَعِرٍ ﴾ [السقرة: ٧٠]، ﴿إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ﴾ [السقرة: ٧٠]، وقُرئ (٤): «تشابهت»، ﴿السَّمَآةُ مُنفَطِرٌ بِدِّ ﴾ [المزمل: ١٨]، ﴿إِذَا ٱلسَّمَآةُ ٱنفَطَرَتُ ﴾ وقُرئ (٤): ﴿جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ﴾ [يونس: ٢١]، ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحُ عَاصِفُ ﴾ [يونس: ٢٢]، ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحُ عَاصِفَةُ ﴾ [الأنبياء: ٨١] (٥).

وقد سئل: ما الفرق بين قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ﴾ [الأعراف: ٣٠]؟

وأجيب بأن ذلك لوجهين:

لفظي، وهو كثرة حروف الفاصل في الثاني، والحذف مع كثرة الحواجز أكثر. ومعنوي، وهو: أن «مَن» في/ قوله تعالى: ﴿مَنْ حَقَّتُ واجعة إلى الجماعة، وهي مؤنثة لفظاً بدليل: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا﴾، ثم قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ [النحل: ٣٦]، أي: من تلك الأمم، ولو قال: «ضلت» لتعينت التاء، والكلامان واحد، وإذا كان معناهما واحداً كان إثبات التاء أحسن من تركها؛ لأنها ثابتة فيما هو معناه، وأما قوله تعالى: ﴿وَمِقًا هَدَىٰ . . . ﴾، الآية فالفريق يذكر، ولو قال: «فريق ضلوا» لكان بغير

<sup>(</sup>۱) في (ح): «ضميره».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) في (ح): «الجنس».

<sup>(</sup>٤) قرأ أبي بن كعب «تشابهت» بتخفيف الشين، وابن أبي إسحاق بتشديدها. انظر: البحر المحيط: ١/٢٥٤/١

<sup>(</sup>٥) الإتقان: ١/٢٠٢.

تاء، وقوله: ﴿ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ [الأعراف: ٣٠] في معناه، فجاء بغير تاء، وهذا أسلوب لطيف من أساليب العرب أن يدعو حكم اللفظ الواجب في قياس لغتهم إذا كان في مرتبة كلمة لا يجب لها ذلك الحكم.

### قاعدة في التعريف والتنكير:

اعلم أن [لكل](١) منهما مقاماً لا يليق بالآخر.

أما التنكير فله أسباب: أحدها إرادة الوحدة، نحو قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَجُلُّ مِّنَ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ﴾ [يس: ٢٠]، أي: رجل واحد، و﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرِيَاتُهُ مُشَلًا سَلَمًا لِرَجُلِ﴾ [الزمر: ٢٩].

الثاني: إرادة النوع، نحو: ﴿ هَلْذَا ذِكْرُ ﴾ [ص: ٤٩]، أي: نوع من الذكر، ﴿ وَعَلَىٰ أَبْصُرُهِمْ غِشَنَوَهُ ﴾ [البقرة: ٧]، أي: نوع غريب من الغشاوة لا يتعارفه الناس، بحيث غطى ما لا يغطيه شيء من الغشاوات، ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْقٍ ﴾ [البقرة: ٤٩]، أي: نوع منها، وهو الازدياد في المستقبل؛ لأن الحرص لا يكون على الماضي ولا على الحاضر.

ويحتمل الوحدة والنوعية معاً قوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَلَّوْ ﴾ [النور: ٤٥]، أي: كل نوع من أنواع الماء، وكل فرد من أفراد الدواب من فرد من أفراد النطف.

الثالث: التعظيم، بمعنى أنه أعظم من أن يعين ويعرف، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ ﴿ وَأَذَنُواْ بِحَرْبِ ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، أي: بحرب من الله، ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ ﴾ [البقرة: ١٥]، ﴿ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [الصافات: ١٠٩]، ﴿ أَنَ لَهُمْ جَنَّتٍ ﴾ [البقرة: ٢٥].

الرابع: التكثير، نحو قوله تعالى: ﴿أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ﴾ [الشعراء: ٤١]، أي: وافراً جزيلاً، ويحتمل التعظيم والتكثير معاً، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ ﴾ [فاطر: ٤]، أي: رسل عظام ذوو عدد كثير.

الخامس: التحقير، بمعنى انحطاط شأنه إلى حد لا يمكن أن يعرف، نحو قوله تعالى: ﴿إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَا﴾ [الجاثية: ٣٢]، أي: ظناً حقيراً لا يعبأ به، وإلا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

لاتبعوه؛ لأن ذلك ديدنهم، بدليل ﴿إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾ [الأنعام: ١١٦]، ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَمُ ﴾ [عبس: ١٨]، أي: من شيء حقير مهين، ثم بينه تعالى: ﴿مِن نُطْفَةٍ خَلَقَمُ ﴾ [عبس: ١٩].

السادس: التقليل، نحو قوله تعالى: ﴿ وَرِضُونَ مِنَ اللَّهِ أَكَبُرُ ﴾ [التوبة: ٧٧]، أي: رضوان قليل منه أكبر من الجنات؛ لأنه رأس كل سعادة.

قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل (1) وجعل منه الزمخشري (٢) في قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي آسُرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلاً﴾ [الإسراء: ١]، أي: ليلاً قليلاً، أي: بعض ليل، وأورد عليه (٣) أن التقليل رد الجنس إلى فرد من أفراده، لا تنقيص فرد إلى جزء من أجزائه، وأجاب (٤) بن في عروس الأفراح بأنا لا نسلم أن الليل حقيقة في جميع الليلة، بل كل جزء من أجزائها يسمى ليلاً، وعد السكاكي (٥) من الأسباب: ألا يعرف من من أجزائها يسمى ليلاً، وعد السكاكي (١٥) من الأسباب: ألا تعرف شخصه، حقيقته إلا ذلك، وجعل منه أن تقصد التجاهل، وأنك لا تعرف شخصه، كقولك: هل لك في حيوان على صورة إنسان يقول كذا! وعليه من تجاهل الكفار: ﴿ هَلُ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْتِثُكُمْ ﴾ [سبأ: ٧]، كأنهم لا يعرفونه.

وعد غيره (٧) منها: قصد العموم، بأن كانت [في] (٨) سياق النفي، نحو قوله تعالى: ﴿لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢]، ﴿فَلَا رَفَثَ ﴾ الآية [البقرة: ١٩٧]، أو الشرط، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلمُثْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ [التوبة: ٦]، أو: الامتنان، نحو قوله تعالى: ﴿وَإَنْ أَنْنَا مِنَ ٱلسَّمَآهِ مَآهُ طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨].

وأما التعريف فله أسباب:

فبالإضمار لأن المقام مقام التكلم، أو الخطاب، أو الغيبة.

<sup>(</sup>۱) مغني اللبيب: ١٤٥ (١٦١)، شرح أبيات مغنى اللبيب: ٢/ ٣٤٢ (١٥٠).

<sup>(</sup>۲) الكشاف: ۲/۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: شروح تلخيص المفتاح: ١/١٥٥.

<sup>(</sup>٤) عروس الأفراح: ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٥) مفتاح العلوم: ٨٣.

<sup>(</sup>٦) في (ح): «ينصرف».

<sup>(</sup>٧) الإتقان: ١/٨٠٨.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

و[بالعلمية](١) لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به، نحو قوله تعالى: ﴿قُلُ هُوَ اَللَّهُ أَكُدُ لَكُ إِللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ ال

أو لتعظيم أو إهانة حيث علمه يقتضي ذلك.

فمن التعظيم ذكر يعقوب بلقبه إسرائيل، لما فيه من المدح والتعظيم بكونه صفوة الله، أو سري الله، [على](٢) ما [تقدم معناه](٣) في «الألقاب»(٤).

وَمن الإهانة قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبٍ ﴾ [المسد: ١]، وفيه أيضاً نكتة أخرى، وهي الكناية عن كونه جهنمياً.

وبالإشارة: لتمييزه [أكمل تمييز بإحضاره في ذهن السامع حساً، نحو قوله تعالى: ﴿هَلَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ اللَّينَ مِن دُونِهِ ﴾ [لـقـمان: ١١]، وللتعريض بغباوة السامع حتى إنه لا يتميز له] (٥) الشيء إلا بإشارة الحس، وهذه الآية تصلح لذلك.

ولبيان حاله في القرب والبعد، فيؤتى في الأول بنحو هذا، وفي الثاني بنحو: ذلك، وأولئك.

ولقصد تحقيره بالقرب، كقول الكفار: ﴿أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ رَسُولًا ﴾ [الفرقان: ٤١]، ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَشَلًا ﴾ [البقرة: ٢٦]، وكقوله تعالى: ﴿وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوَةُ الدُّنَا إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

ولقصد تعظيمه بالبعد، نحو قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ ٱلۡكِئْبُ لَا رَيْبُ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢]، ذهاباً إلى بعد [درجته](١).

وللتنبيه بعد ذكر المشار إليه بأوصاف قبله على أنه جدير بما يرد بعده من أجلها، نحو قوله تعالى: ﴿ أُولَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِم ۗ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ٥].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) في (ه): «ما سيأتي في معناه».

<sup>(</sup>٤) فأنظره ثمة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

وبالموصولية: لكراهة ذكره بخاص اسمه: إما ستراً عليه، أو إهانة، أو لغير ذلك، فيؤتى بالذي ونحوها موصولة بما صدر منه من فعل أو قول، نحو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمّاً﴾ [الأحقاف: ١٧]، ﴿وَرَوَدَتُهُ الّتِي هُوَ فِ بَيْتِها﴾ [يوسف: ٢٣]، وقد يكون لإرادة العموم، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمّ اسْتَقَدَمُوا ... ﴾ الآية [فصلت: ٣٦]، ﴿وَالّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلناً﴾ [العنكبوت: ٢٩]، ﴿إِنَّ اللّذِينَ يَسْتَكُمُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَم ﴾ [غافر: ٢٠]، وللاختصار، نحو: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوًا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللّهُ مِمّا قَالُوا ﴾ [الأحزاب: ٢٩]، أي: قولهم: إنه آدر (١)، إذ لو عد أسماء القائلين لطال؛ وليس للعموم؛ لأن بني إسرائيل كلهم لم يقولوا في حقه ذلك.

وبالألف واللام:

للإشارة إلى معهود(٢) خارجي أو ذهني أو حضوري.

وللاستغراق حقيقة أو مجازاً، أو لتعريف الماهية، وقد مرت أمثلتها في نوع الأدوات.

وبالإضافة؛ لكونها أخصر طريق، ولتعظيم المضاف، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِهِ الْكُفُرِّ ﴾ [الزمر: عِبَادِه اَلْكُفُرِّ ﴾ [الزمر: ٧]، ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ اَلْكُفُرِ ﴾ [الزمر: ٧]، أي: الأصفياء في الآيتين، كما قاله ابن عباس (٣) وغيره.

ولقصد العموم، نحو قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ﴾ [النور: ٣٦]، أي: كل أمر لله، وقد تقدم كثير من الحالات في نوع «المسند والمسند إليه».

#### فائدة:

سئل عن الحكمة في تنكير «أحد» وتعريف «الصمد» من قوله تعالى: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۚ ۞ اللَّهُ الصَّكَمُدُ ۞ [الإخلاص: ١، ٢]، [قال الحافظ

<sup>(</sup>١) آدر: الأدرة: نفخة في الخصية. يقال: رجل آدر بين الأدرة، انظر: الصحاح: (أدر): ٢/ ٥٧٧.

<sup>(</sup>٢) (ح): «مفهوم».

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور: ٧/ ٢١٣.

السيوطي [<sup>(۱)</sup>: وألفت في جوابه تأليفاً مودعاً في الفتاوى<sup>(۲)</sup>، وحاصله أن ذلك أجوبة:

أحدها: أنه نكر للتعظيم، والإشارة إلى أن مدلوله، وهو الذات المقدسة [غير] ممكن تعريفها والإحاطة بها.

الثاني: أنه لا يجوز إدخال «أل» عليه كغير، وكل، وبعض، وهو فاسد، فقد قرئ شاذاً (٤٠٠): ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ الأحد (١٥٠) اللَّهُ الضَّكَمُدُ (١٤٠) والإخلاص: ١، ٢]، حكى هذه القراءة أبو حاتم في كتاب الزينة عن جعفر بن محمد.

الثالث: وهو مما خطر لي أن (هو) مبتدأ، والله خبر، وكلاهما معرفة (١) فاقتضى الحصر، فعرف الجزءان [في] (١) ﴿ الله الصَّكَمَدُ ﴿ الله الحصر ليطابق الجملة الأولى، واستغني عن تعريف «أحد» فيها لإفادة الحصر دونه (١)، فأتى به على أصله من التنكير، على أنه خبر ثان (١)، [وإن] (١) جُعل الاسم الكريم مبتدأ، و «أحد» خبره، ففيه من ضمير الشأن ما فيه من التفخيم والتعظيم، فأتى بالجملة الثانية على نحو الأولى، بتعريف (١١) الجزأين للحصر تفخيماً وتعظيماً.

# قاعدة أخرى تتعلق بالتعريف والتنكير:

إذا ذكر الاسم مرتين، فله أربعة أحوال: لأنه إما أن يكونا معرفتين،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في الحاوي للفتاوى للحافظ السيوطي. وهو في الإتقان: ١/٠٦٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) ذكرها أبو حاتم الرازي في كتاب الزينة: ٣٩/٢، قال: وروى قوم عن أبي عبد الله جعفر بن محمد رضوان الله عليه أنه قرأ: «قل هو الله الأحد. الله الواحد الأحد الصمد». اه.

<sup>(</sup>٥) في (ح): «الواحد».

<sup>(</sup>٦) في (ح): «مفرد».

<sup>(</sup>٧) في (ح): «من».

<sup>(</sup>۸) في (ح): «بدونه».

<sup>(</sup>۹) في (ح) زيادة: «ظرف».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>۱۱) في (ح): «من تعريف».

أو نكرتين، أو الأول نكرة، والثاني معرفة، أو بالعكس.

وإن كانتا نكرتين فالثاني غير الأول غالباً، وإلا لكان المناسب<sup>(۲)</sup> هو التعريف، بناء على كونه معهوداً سابقاً، نحو قوله تعالى: ﴿اللهُ اللَّذِى خَلَفَكُم مِن ضَعْفِ ثُوَّةً مُعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ [الروم: ٤٥]، فإن المراد بالضعف الأول: النطفة، وبالثاني: الطفولية، وبالثالث: الشيخوخة.

وقال ابن الحاجب في قوله تعالى: ﴿ غُدُوهُمَا شَهِرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ [سبأ: ١٦]: الفائدة في إعادة لفظ الشهر الإعلام بمقدار زمن الغدو، وزمن الرواح، والألفاظ التي تأتي مبينة للمقادير لا يحسن فيها الإضمار، ولو أضمر فالضمير إنما يكون لما تقدم باعتبار خصوصيته، فإذا لم يكن له، وجب العدول عن الضمير إلى الظاهر (٣).

وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: ٤، ٥]، فالعسر الثاني هو الأول، واليسر الثاني غير الأول؛ ولهذا قال ﷺ في الآية: «لن يغلب عسر يسرين (٤).

وإن كان الأول نكرة والثاني معرفة، فالثاني هو الأول، حملاً على العهد، نحو قوله تعالى: ﴿أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللللَّا اللَّا اللللَّهُ اللَّا الل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>۲) (ح): «المتناسب».

<sup>(</sup>٣) أمالي ابن الحاجب: ١٤٥/١ (١٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم فيى المستدرك: ٢/٥٢٨، كتاب التفسير، باب سورة: ﴿أَلَّرَ نَشَرَ ﴾. وقال قبله: قد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب: لن يغلب عسر يسرين. وقد روي بإسناد مرسل عن النبي ﷺ، فذكره. وقال الذهبي: مرسل.

﴿ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٌ الزُّجَاجَةُ ﴾ [النور: ٣٥]، ﴿ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ صَرَاطِ اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٥٦، ٥٦]. [الشورى: ٥٦، ٢٤].

وإن كان [الأول معرفة](١)، والثاني نكرة، فلا يطلق القول، بل يتوقف على القرائن، فتارة تقوم قرينة على التغاير، نحو قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُوا غَيْرَ سَاعَةً ﴾ [الــــروم: ٥٥]، ﴿يَسَتُلُكَ ٱهْلُ السّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُدَى وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأَوْرَثَنَا الْكِنْكِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْمِم كِنْبًا ﴾ [النساء: ١٥٣]، ﴿وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأَوْرَثَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبِ شَي هُدًى ﴾ [غافر: ٥٥، ٥٥]، قال الزمخشري: بني إسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ شَي هُدًى ﴾ [غافر: ٥٥، ٥٥]، قال الزمخشري: المراد [بالهدى](١): جميع ما آتاه من الدين والمعجزات والشرائع، وهدى: إرشادا (٣).

وتارة تقوم قرينة على الاتحاد، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا اَلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَلَذَكَّرُونَ ۞ قُرُءانًا عَرَبِيًّا ﴾ [الزمر: ٢٧، ٢٨].

### تنبيه:

قال الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح وغيره: [إن] (١) الظاهر أن هذه القاعدة غير محررة، فإنها منتقضة بآيات كثيرة، منها في القسم الأول: ﴿ هَلَ جَزَلَهُ ٱلْإِحْسَنُ إِلّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ وَالثاني غي الله والثاني أَلْوَل، [فإن الأول: العمل، والثاني: الثواب، ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٥٤]، أي: القاتلة والمقتولة، وكذا سائر الآية] (٥): ﴿ المُؤرُ بِالحُرُ الله والثاني مِن الدَّهْرِ ﴾ [الإنسان: ١]، ثم قال: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلإنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ [الإنسان: ١]، ثم قال: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلإنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ [الإنسان: ٢]، فإنَّا الله ولده، نحو قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْمُؤْمِنُ لَكُونُ عَلَى الله والثاني التوراة والإنجيل، ومنها في القسم الثاني: نحو قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللّه وَهُو اللّه وَالذِي النّه وَهُو اللّه وَهُ اللّه وَهُو اللّه وَهُ اللّه اللّه وَهُ اللّه وَاللّه وَهُ اللّه وَهُ الللّه وَهُ اللّه وَهُ اللّه وَهُ اللّه وَاللّه وَهُ اللّه وَاللّه وَال

<sup>(</sup>١) (ح): «معرفة الأول».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) الكشاف: ٣/٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهُ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، فإن الثاني فيهما هو الأول، وهما نكرتان، ومنها في القسم الثالث: نحو قوله تعالى: ﴿أَن يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨]، ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضَلَّةً ﴾ [هود: ٣]، ﴿ رَبَرِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوتِكُمْ ﴾ [هود: ٥٢]، ﴿ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِمٌّ ﴾ [الفتح: ٤]، ﴿ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ﴾ [الــــــل: ٨٨]، ﴿ وَمَا يَنْبِعُ ٱكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ﴾ [يونس: ٣٦]، فإن الثاني [فيهما](١) غير الأول(٢). [قال الإمام السيوطي](٣): وأقول: لا انتقاض بشيء من ذلك عند التأمل، فإن اللام [في](١) الإحسان [للجنس](١) فيما يظهر، وحينئذٍ يكون في المعنى كالنكرة، وكذا آية النفس [والحر](٥)، بخلاف آية العسر، فإن «أل» فيها إما للعهد، أو للاستغراق، كما يفيده الحديث، وكذا آية الظن، لا نسلم [فيها](٢) أن الثاني فيها غير الأول، بل هُو عينه قطعاً، إذ ليس كل ظن مذموماً، كيف وأحكام الشريعة ظنية! وكذا آية الصلح، [لا مانع من أن يكون المراد منها الصلح](٢) المذكور، وهو الذي بين الزوجين، واستحباب الصلح في سائر الأمور [مأخوذ](٢) من السُّنة، [ومن](٧) الآية بطريق القياس، بل لا يجوز القول بعموم الآية، وأن كل صلح خير؛ لأن ما أحل حراماً من الصلح، أو حرم حلالاً فهو ممنوع، وكذا آية القتال ليس الثاني فيها عين الأول بلا شك؛ لأن المراد بالأول المسؤول عنه القتال الذي وقع في سرية ابن الحضرمي (٨) سنة اثنتين من الهجرة (٩)؛ لأنه سبب نزول

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) عروس الأفراح: ٣٥٦/١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(£)</sup> ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) في (ح): «يكون مأخوذاً».

<sup>(</sup>٧) في (ح): «أو من».

<sup>(</sup>٨) هو: العلاء بن الحضرمي، واسم أبيه عبد الله بن عماد، وكان حليف بني أمية، صاحبي جليل، عمل على (البحرين) للنبي ﷺ وأبي بكر وعمر، ومات سنة (١٤هـ)، وقيل: بعد ذلك. أخرج له الجماعة. ترجمته في التقريب: ٤٣٤.

<sup>(</sup>٩) انظر: السيرة النبوية لابن هشام: ١/١٠٦.

الآية (۱)، والمراد بالثاني جنس (۲) القتال لا ذاك (۳) بعينه، وأما آية ﴿وَهُو الّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَهُ ﴿ [الزخرف: ٨٤]، فقد أجاب (٤) عنها [الطيبي] (٥) أنها من باب التكرير، لإفادة أمر زائد، بدليل تكرير ذكر الرب فيما قبله / من قوله تعالى: ﴿سُبّحَنَ رَبِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِ الْعَرْشِ ﴾ [الزخرف: ٨٦]، ووجه الإطناب في تنزيهه تعالى عن نسبة الولد إليه، وشرط القاعدة ألا يقصد التكرير (٢)، وقد ذكر الشيخ بهاء الدين في آخر كلامه: أن المراد بذكر الاسم مرتين كونه مذكوراً في كلام واحد [أو] (٧) كلامين بينهما تواصل، بأن يكون أحدهما معطوفاً على الآخر أو له به تعلق ظاهر وتناسب واضح، وأن يكونا من متكلم واحد، ودفع بذلك إيراد آية القتال؛ لأن الأول فيها محكي عن قول السائل، والثاني محكى من كلام النبي ﷺ (٨).

### قاعدة في الإفراد والجمع:

من ذلك السماء والأرض، حيث وقع في القرآن (٩) ذِكْرُ الأرضِ فإنها مفردة، ولم تجمع، بخلاف السموات؛ لثقل جمعها وهو أرضون، ولهذا لما أريد ذكر جمع الأرض قال: ﴿وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ١٦]، وأما السماء فذكرت تارة بصيغة الجمع، وتارة بصيغة الإفراد لنكت تليق بذلك المحل، لما [أوضحته (١٠٠) في أسرار التنزيل] (١١)، والحاصل أنه حيث أريد العدد أتى

<sup>(</sup>١) انظر: أسباب النزول للواحدي: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) في (ح): «حين».

<sup>(</sup>٣) في (ح): «ذلك».

<sup>(</sup>٤) انظر: الإتقان: ١/٦١٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) الإتقان: ١/١١٢.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٨) عروس الأفراح: ٣٥٦/١.

<sup>(</sup>٩) في (ح): «قولك».

<sup>(</sup>١٠) المتحدث هو السيوطي في الإتقان: ١/٦١٤، وكتابه أسرار التنزيل فيما أعلم مفقود.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

بصيغة الجمع الدالة على سعة العظمة والكثرة، نحو قوله تعالى: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي الشَّمَوَتِ ﴾ [الصف: ١]، أي: جميع سكانها على كثرتهم، ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ ﴾ [الجمعة: ١] أي: كل واحدة على اختلاف عددها، نحو: ﴿ قُل لاّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ [ وَاللاّرَضِ الْفَيْبَ إِلَّا الله ﴾ [النمل: ٦٥]، إذ المراد نفي الغيب عن كل من هو في واحدة من السموات [ ( النمل: ٢٥) ، وحيث أريد الجهة أتى بصيغة الإفراد، نحو قوله تعالى: ﴿ وَفِي السَّمَآءِ رِزَفُكُو ﴾ [الذاريات: ٢٢]، ﴿ وَأَمِنهُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يَغْيِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ ﴾ [الملك: ١٦]، أي: من فوقكم.

ومن ذلك الريح، ذكرت مجموعة ومفردة، فحيث ذكرت في سياق الرحمة جمعت، أو في سياق العذاب أفردت.

أخرج ابن أبي حاتم وغيره، عن أبي بن كعب، قال: كل شيء في القرآن من الرياح فهو رحمة، وكل شيء فيه من الريح (٣) فهو عذاب (٤)، ولهذا ورد في الحديث: [اللهم] (٥) اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً (٢)، وذكر في حكمة ذلك أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهبات والمنافع، وإذا هاجت منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر سورتها، فينشأ من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات، فكانت في الرحمة رياحاً، وأما في العذاب فإنها تأتي من وجه واحد ولا معارض لها، ولا دافع، وقد خرج عن هذه القاعدة قوله تعالى في سورة (يونس): ﴿وَجَرَيْنَ بِهم بِرِيح طَيِّبَةِ ﴿ [يونس: ٢٢]، وذلك لوجهين: لفظي، وهو المقابلة في قوله تعالى: ﴿جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ ﴿ [يونس: ٢٢]، ورب شيء يجوز في المقابلة ولا يجوز استقلالاً، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَكُرُوا وَمَكُرُوا وَمَكَرُوا الله وَمَكَرُوا الله وَمَكَرُوا المقابلة ولا يجوز استقلالاً، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَكُرُوا وَمَكَرُوا الله وَمَكَرُوا الله وَمَا الرحمة هناك إنما

<sup>(</sup>۱) في (ح): «تسبح له السموات».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) في (ح): «من الرياح».

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور: ١/٣٩٦. وانظر: الإتقان: ١/٤٥٧.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير: ١/ ٢١٣، وفي الدعاء: ١٢٥٧/٢ (٩٧٧)، باب القول عند هبوب الرياح، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ١٣٥/١٠، باب ما يقول إذا هاجت الريح، وقال: وفيه حسين بن قيس، الملقب بحنش، وهو متروك، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله رجال الصحيح.اه.

تحصل بوحدة الريح لا باختلافها، فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحد، فإذا (١) اختلف عليها الريح كان سبب الهلاك، والمطلوب هنا ريح واحدة، ولهذا أكد هذا المعنى بوصفها بالطيب، وعلى ذلك أيضاً جرى قوله تعالى: ﴿إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ﴾ [الشورى: ٣٣].

وقال ابن المُنيَّر (٢): إنه على القاعدة؛ لأن سكون الريح عذاب وشدة على أصحاب السفن (٣).

ومن ذلك إفراد النور وجمع الظلمات، وإفراد سبيل الحق وجمع سبل الباطل، في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنْبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِوْ ﴾ [الأنعام: ٣٥]؛ لأن طريق الحق واحدة، وطريق الباطل متشعبة متعددة، والظلمات بمنزلة طرق الباطل، والنور بمنزلة طريق الحق، بل هما واحد، ولهذا وحد «ولي المؤمنين»، وجمع «أولياء الكفار»، لتعددهم في قوله تعالى: ﴿اللهُ وَلِيُ النُّورِ وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَوْلِيا أَوْلِيا أَلْفُلُمُنْ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا أَوْلِيا أَلْفُلُمُنْ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا أَوْلُمُ الطّلغُوتُ البّري المُورِ إِلَى النُّورِ إِلَى النُّورِ إِلَى النَّالُهُ وَاللّهِ (٢٥٧].

ومن ذلك إفراد النار، حيث وقعت، والجنة وقعت مجموعة ومفردة؛ لأن الجنان مختلفة الأنواع، فحسن جمعها، والنار مادة واحدة، ولأن الجنة رحمة والنار عذاب، فناسب جمع الأولى، وإفراد الثانية، على حد الرياح والريح.

ومن ذلك إفراد السمع، وجمع البصر؛ لأن السمع غلب عليه المصدرية، فأفرد، بخلاف البصر، فإنه اشتهر في الجارحة، ولأن متعلق السمع: الأصوات، وهي حقيقة واحدة، ومتعلق البصر الألوان والأكوان، وهي حقائق مختلفة، فأشار (١) في كل منهما إلى متعلقه.

ومن ذلك إفراد الصديق، وجمع الشافعين، في قوله تعالى: ﴿فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴿ وَمَن ذَلَكَ إِفْرَادَ السَّفِعِينَ ﴿ وَكُمَّتُهُ كُثْرَةُ السَّفْعَاءُ اللَّهِ عَلِيمٍ اللَّهِ السَّفَعَاءُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلّا

في (ه): «فإن».

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن محمد بن منصور بن المنير، أبو العباس، من علماء الإسكندرية، وأدبائها، توفي سنة (٦٨٣هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/٣٨٤، طبقات المفسرين للداودي: ١/٨٨.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في الانتصاف: ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) في (ح): «إشارة».

في العادة، وقلة الصديق، قال الزمخشري: ألا ترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم، نهضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته رحمة، وإن لم يسبق لهم بأكثرهم معرفة، وأما الصديق فأعز من بيض الأنوق(١)(٢).

ومن ذلك: ﴿ الْأَلْبَكِ ﴾ لم يقع إلا مجموعاً؛ لأن مفرده ثقيل لفظاً.

ومن ذلك مجيء المشرق والمغرب بالإفراد والتثنية والجمع، فحيث أفردا فاعتباراً للجهة، وحيث ثنيا فاعتباراً لمشرق الصيف والشتاء ومغربهما، وحيث جمعاً فاعتباراً لتعدد المطالع في كل فصل من فصول السنة.

وأما وجه اختصاص كل موضوع بما وقع فيه، ففي سورة (الرحمن) وقع (") بالتثنية (١٤)؛ لأن سياق السورة سياق المزودجين، فإنه في ذكر أولاً نوعي الإيجاد، وهما الخلق والتعليم، ثم ذكر سراجي العالم الشمس والقمر، ثم نوعي النبات ما كان على ساق وما لا ساق له، وهما النجم والشجر، ثم نوعي السماء والأرض، ثم نوعي العدل والظلم، ثم نوعي الخارج من الأرض، وهما الحبوب والرياحين، ثم نوعي المكلفين، وهما الإنس والجان، ثم نوعي المشرق والمغرب، ثم نوعي البحر الملح والعذب؛ فلهذا حسن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة، وجمعاً في قوله تعالى: ﴿ فَلاَ أُفْتِمُ رِبِ المُسْرَقِ والعظمة .

#### فائدة:

ألف أبو الحسن الأخفش كتاباً في الإفراد والجمع<sup>(٥)</sup> [في القرآن]<sup>(٢)</sup>، ذكر فيه جمع ما وقع في القرآن مفرداً، ومفرد ما وقع [فيه]<sup>(٢)</sup> جمعاً، وأكثره من

<sup>(</sup>۱) الأنوق: هي الرَّخَمَة، طائر معروف، وعز بيضها لأنه لا يظفر به؛ لأن أوكارها في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة البعيدة. انظر: مجمع الأمثال للميداني: ٣٩٠/٢، الدرة الفاخرة: ٢/٢٤٤.

<sup>(</sup>۲) الكشاف: ٣/١١٩.

<sup>(</sup>٣) في (ح): «ورد».

<sup>(</sup>٤) وهُو قوله تعالى: ﴿ رَبُّ الْشَرِفَيْنِ وَرَبُّ الْفَرِّيثِينِ ﴿ الْآية.

<sup>(</sup>٥) كتاب الأخفش «الإفراد والجمع» \_ فيما أعلم \_ مفقود.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

الواضحات، وهذه أمثلة [من خفي ذلك](١).

[المن](٢): [جمع](٢) لا واحد له. السلوى: لم يسمع له بواحد (٣). [النصارى](١٤): قيل: جمع نصراني، وقيل: [جمع](١٤) نصير، كنديم [وقبيل](٤). العوان: جمعه عُوْن (٥). الهدى: لا واحد له(٢). الإعصار: جمعه أعاصير (٧). الأنصار: واحده نصير، كشريف وأشراف (٨). الأزلام: واحدها

زَلْم، ويَقال: زُلم، بالضم (٩). مدراراً: جمعه مدارير (١٠). أساطير: واحده أسطورة. وقيل: أسطار، جمع سطر(١١١)، الصور: [قيل](١٢): جمع صورة، وقيل: واحد الأصوار(١٣). فرادی: جمع أفراد، جمع فرد<sup>(۱۲)(۱۵)</sup>.

قنوان: جمع قنو(١٦). وصنوان: جمع صنو(١٧). ولي في اللغة جمع ومثنى بصيغة واحدة إلا هذان، ولفظ ثالث لم يقع شيء في القرآن، قاله ابن خالويه في كتاب: «ليس» (١٨).

<sup>(</sup>۱) في (ح): «فمن ذلك».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) المن والسلوى المذَّكور في قولُه تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلُوكَيُّ ﴾ [البقرة: ٥٧].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿لَا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ ﴾ [البقرة: ٦٨]. (٦) في قوله تعالى: ﴿أَوْلِكَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمٍّ﴾ [البقرة: ٢].

<sup>(</sup>٧) في قوله تعالى: ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٦].

<sup>(</sup>٨) في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَصَارِ ﴾ [التوبة: ١٠٠، ١١٧].

<sup>(</sup>٩) في قوله تعالى: ﴿وَأَن تَسْنَقْسِمُوا بِالْأَزْلَيْرِ ﴾ [المائدة: ٣].

<sup>(</sup>١٠) فَي قوله تعالَى: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآةَ عَلَيْهِم مِّدَّرَارًا﴾ [الأنعام: ٦].

<sup>(</sup>١١) في قُوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَامُوكُ لِيكُدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ الْكَفَرُا إِنْ هَذَاۤ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٥].

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>١٣) في قوله تعالى: ﴿قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ [الأنعام: ٧٣].

**<sup>(</sup>١٤)** في (ح): «أفراد».

<sup>(</sup>١٥) في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ جِثْتُمُونَا فُرَدَىٰ﴾ [الأنعام: ٩٤].

<sup>(</sup>١٦) في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْمِهَا قِنْوَانٌّ ﴾ [الأنعام: ٩٩].

<sup>(</sup>١٧) في قوله تعالى: ﴿وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ ﴾ [الرعد: ٤].

<sup>(</sup>١٨) كتاب «ليس في كلام العرب»: ١٥٩ بنحوه.

الحوایا: جمع حاویة، وقیل: حاویاء (۱). نشراً: جمع نشور (۲). عضین، وعزین: جمع عضة وعزة (۳). المثاني: جمع مثنی (۱). تارة: جمعها: تارات وتیر (۵).

أيقاظاً: جمع يقظ<sup>(٢)</sup>، الأرائك: جمع أريكة (٧)، سري: جمعه سريان، كخصي وخصيان (٨). آناء الليل: /حمع إنّى، بالقصر كمعى، وقيل: إني كقرد، وقيل: إنوة كفرقة (٩).

الصياصي: جمع صيصية (١٠٠). منسأة: جمعها مناس (١١١). الحرور: جمع خُرور بالضم (١٢). غرابيب: جمع غِرْبيب (١٣).

أتراب: جمع ترب(١٤)، [الألاء](١٥): جمع [إِلَى](١٦) كَمِعَى، وقيل: [أَلَى](٢١)

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْعَوَايَا أَوْ مَا أَخْتَلَطَ بِمَظْمِ ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

<sup>(</sup>٣) هذه على قراءة الحرميين وأبي عمرو بضم النون والشين. وأما قراءة عاصم فيه بضم الباء وإسكان الشين: ﴿وَهُوَ اللَّهِ عَلَيْ يُرْمِلُ الرِّيَكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ [الأعراف: ٥٧]. قال مكي في الكشف: ١/ ٤٦٥: وحجة من ضم النون والشين أنه جعله جمع نشور، ونشور بمعنى: ناشر، وناشر معناه: محى، كطهور بمعنى طاهر. اهـ.

<sup>(</sup>٣) «عضين» ذكرت في قوله تعالَّى: ﴿ كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ جَمَالُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞﴾ [الحجر: ٩٠، ٩٠].

<sup>(</sup>٤) فَي قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ۞ [الحجر: ٨٧].

<sup>(</sup>٥) في قوله تعالى: ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُمِيدَكُمْ فِيهِ تَاَرَةٌ أُخْرَىٰ ﴾ [الإسراء: ٦٩].

<sup>(</sup>٦) في قوله تعالى: ﴿ وَيَعْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ [الكهف: ١٨]

<sup>(</sup>٧) في قوله تعالى: ﴿مُثِّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ ﴾ [الكهف: ٣١].

<sup>(</sup>٨) في قوله تعالى: ﴿فَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا﴾ . [مريم: ٢٤]

<sup>(</sup>٩) في قوله تعالى: ﴿ يَتُلُونَ ءَايَلَتِ ٱللَّهِ ءَانَاتَهَ ٱلَّتِلِ ﴾ [آلُ عمران: ١١٣].

<sup>(</sup>١٠) في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُلَهُ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مِن صَيَاصِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٢٦].

<sup>(</sup>١١) في قوله تعالى: ﴿مَا دَلَمُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَابَّتُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَكُ ﴾ [سبأ: ١٤].

<sup>(</sup>١٢) في قوله تعالى: ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلا ٱلْخَرُورُ ﴿ ﴾ [فاطر: ٢١].

<sup>(</sup>١٣) في قوله تعالى: ﴿وَغَرَابِيثُ سُودٌ﴾ [فاطر: ٢٧].

<sup>(</sup>١٤) في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَعِندُهُمْ فَضِرَتُ اَلطَرْفِ أَنْزَابُ اللَّهُ السَّا ٥٢].

<sup>(10)</sup> في (ح): «ألوان».

<sup>(</sup>١٦) في (ح): «ألن».

[كَقَفَى](١)، وقيل: إِلْى، [كقِرْد، وقيل: أَلْو](٢)( $^{(1)}$ .

التراقي: جمع ترقوة، بفتح أوله (١٠). الأمشاج: جمع مشج (٥٠)، ألفافاً، جمع لِف، بالكسر (٦٠). العشار: جمع عُشَر (٧٠).

الخُنَّس: جمع خانسة، وكذا الكُنَّس<sup>(۸)</sup>. الزبانية: جمع زَبْنِيَّة، وقيل: زَابِن. وقيل: زَبَاني (۱۰)، أشتاتاً: جمع شَت وشَتِيت (۱۱<sup>)</sup>، أبابيل: لا واحد له، وقيل: واحده: إِبُّول، مثل: عِجُول، وقيل: إِبِّل، مثل إكليل (۱۱).

### فائدة:

ليس في القرآن من الألفاظ المعدولة (١٢) إلا ألفاظ العدد، «مثنى وثلاث ورباع»، ومن غيرها: «طوى» (١٣)، فيما ذكره الأخفش في الكتاب المذكور (١٤)، ومن الصفات «أخر» في قوله تعالى: ﴿وَأُخُرُ مُتَشَيِهَاتُكُ ﴿ آلَ عمران: ٧]، قال الراغب وغيره: هي معدولة عن تقدير ما فيه الألف واللام، وليس له نظير في كلامهم، فإن «أفعل» إما أن يذكر معه «من» لفظاً أو تقديراً، فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، وتحذف منه «من» فتدخل عليه الألف واللام،

<sup>(</sup>١) غير واضحة في (ح).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) في قوله تعالى: ﴿ فَأَذْكُرُوٓا مَالَّآهُ ٱللَّهِ لَعَلَّكُو لَفُلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٩].

<sup>(</sup>٤) القيامة، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) الإنسان، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٦) النبأ، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٧) التكوير، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٨) التكوير، الآيتان: ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٩) العلق، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>١٠) النور، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>١١) الفيل، الآية: ٣.

<sup>(</sup>١٢) العدل هو: إخراج الكلمة عن صيغتها الأصلية لغير قلب أو تخفيف أو إلحاق أو معنى زائد. وفائدته في عمومه تخفيف اللفظ والانتحاء به إلى صوت يخف به اللسان اهد. عن معجم المصطلحات النحوية والصرفية: (عدل): ١٤٧.

<sup>(</sup>١٣) الإتقان: ١/ ٦٢٠، وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ فَأَنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَكَ وَرُبِيَّةً﴾ [النساء: ٣]، وقوله تعالى: ﴿ . . . بِالْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ مُطَوَّى﴾ [طه: ١٢].

<sup>(</sup>١٤) سبقت الإشارة قريباً إلى هذا الكتاب.

ويثنى ويجمع، وهذه [اللفظة](١) من بين أخواتها جوز فيها ذلك من غير الألف واللام(٢).

وقال الكرماني في الآية المذكورة: لا يمتنع كونها معدولة عن الألف واللام مع كونها وصفاً لنكرة؛ لأن ذلك مقدر من وجه غير مقدر من وجه ".

#### قاعدة:

مقابلة الجمع بالجمع:

تارة تقتضي مقابلة كل فرد عن هذا بكل فرد من هذا، كقوله تعالى: ﴿ وَاَسْتَغْشُواْ شِابَهُمْ ﴾ [نوح: ٧]، أي: استغشى كل منهم ثوبه، ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ اللّهُ فِي أَمْهَكُمُ كُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]. أي: على كل من المخاطبين أمه، ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي أَوْلَلاكُمُ ﴾ [النساء: ١١] أي: كل في أولاده، ﴿ وَالْوَالِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَلاهُنّ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، أي: كل واحدة ترضع ولدها.

وتارة يقتضي ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد المحكوم عليه، نحو قوله تعالى: ﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤]، وجعل منه الشيخ عز الدين في قوله تعالى: ﴿ وَبَيْتِ ﴾ [البقرة: ٢٥] (٤).

وتارة يحتمل الأمرين، فيحتاج إلى دليل يعين أحدهما.

وأما مقابلة الجمع بالمفرد:

فالغالب ألا يقتضي تعميم المفرد، وقد يقتضيه كما في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللللللللللّهُ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ ال

### [قاعدة (٥):

إنهم يعبرون بالفعل عن أمور:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) المفردات: (أخر): ١٣.

<sup>(</sup>٣) العجائب للكرماني: ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) فوائد في مشكل القرآن: ٩٠.

 <sup>(</sup>٥) هذه القاعدة ساقطة بكاملها من (هـ) وليست في الإتقان: ٦٢١/١، وهي منقولة عن
 مغنى اللبيب: ٩٠٥ \_ ٩٠٥.

أحدها: وقوعه، وهو الأصل.

الثاني: مشارفته، نحو ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآةَ فَلَكُنْ أَجَلَهُنَ فَأْسِكُوهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣١]، أي: فشارفن انقضاء العدة، ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرَنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيّةً لِأَزْوَجِهِم ﴾ [البقرة: ٢٤٠] أي: والذين يشارفون الموت وترك الأزواج يوصون وصية، ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لُو تَرَّكُوا مِنْ خَلِفِهِم دُرِّيَّة ﴾ [النساء: ٩] أي: لو شارفوا أن يتركوا، وقد مضت في فصل لو، ونظائر لها(١)، ومما لم يتقدم ذكره قوله:

إلى ملك كاد الجبال لفقده تزول وزال الراسيات من الصخر (٢) الثالث: إرادته، وأكثر ما يكون ذلك بعد أداة الشرط، نحو: ﴿ فَإِذَا قَرَّانَ فَاسْتَعِدُ ﴾ [النحل: ٩٨]، ﴿ إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا ﴾ [المائدة: ٦]، ﴿ إِذَا قَمَٰتَ أَمْرًا فَإِنَمَ يَقُولُ لَهُ كُن ﴾ [آل عسمران: ٤٧]، ﴿ وَإِنْ حَكَمَتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بَيْنَهُم بَيْنَهُم بَالْقِسُطِ ﴾ [المائدة: ٢٤]، ﴿ وَإِنْ عَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ إِنَّ النحل: بِالله فَا تَنْجَعُمُ فَلَا تَنْجَعُوا بِالإِنْدِ وَالْعُدُونِ ﴾ [السمجادلة: ٩]، ﴿ إِذَا نَنجَيْتُم الرَّسُولَ فَقَدِمُوا ﴾ الآية [المجادلة: ٢]، ﴿ إِذَا طَلَقَتُمُ النِسَاةَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق: ١]، وفي «الصحيح»: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل (٣).

ومنه في غيره (٤): ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ [الْمُسَلِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥. ٣٦]، أي: فأردنا] (٥) الإخراج، ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمْ مُنَ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ [الشجُدُوا لِآدَمَ ﴾ [الأعراف: ١١]] (٢)؛ لأن ترب للترتيب، ولا يمكن هذا مع الحمل على الظاهر، فإذا حمل: خلقنا وصورنا على إرادة الخلق والتصوير لم يشكل، وقيل: هما على حذف مضافين، أي:

<sup>(</sup>۱) قوله: وقد مضت في فصل «لو» ونظائر لها فيما يظهر أن هذا من كلام ابن هشام، حيث قد ذكر هذه الآية وغيرها عندما أتى بهذا المعنى من معاني «لو». مغني اللبيب: ٣٤٤، أما المؤلف فلم يذكر ذلك في نوع الأدوات في: لو.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على قائله، وهو من شواهد المغني: ٩٠٣ (١١٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ١/ ٢٨٠ (٨٧٧)، في كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، ومسلم: ٢/ ٥٨٠ (٨٤٥) في مقدمة كتاب الجمعة.

<sup>(</sup>٤) في غير الشرط.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ليس في (ح)، وهو من مغنى اللبيب: ٩٠٣.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ليس في (ح)، وهو من مغني اللبيب: ٩٠٣.

خلقنا أباكم، ثم صورنا أباكم (١)، ومثله ﴿وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهَلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا﴾ [الأعراف: ٤]، أي: أردنا إهلاكها، ﴿مُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ﴾ [النجم: ٨]، أي: أراد الدنو من محمد ﷺ، فتدلى: فتعلق في الهواء، وهذا أولى من قول من ادعى القلب في هاتين الآيتين، وأن التقدير: وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها، ثم تدلى فدنا (٢)، وقال:

فارقنا من قبل أن نفارقه لما قضى من جماعنا وطرا<sup>(٣)</sup> أي: أراد فراقنا.

وفي كلامهم عكس هذا، وهو التعبير بإرادة الفعل عن إيجاده، نحو: ﴿ وَبُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيِّنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [النساء: ١٥٠]، بدليل أنه قوبل بقوله ﷺ: ﴿ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَلِ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ١٥٢].

والرابع: القدرة عليه، نحو: ﴿وَعُدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 10، أي: قادرين على الإعادة، وأصل ذلك أن الفعل يتسبب عن الإرادة والقدرة، وهم يقيمون السبب مقام المسبب، وبالعكس، فالأول نحو: ﴿وَبَنَّلُوا الْمُعَلِّمَ وَهُمَ يَقيمون السبب مقام المسبب، وبالعكس، فالأول نحو: ﴿وَبَنَّلُوا الْمُعَلِّمُ وَمَلُوا الْعَلَم، وقوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ الآية [المائدة: ١١٢]، في قراءة غير الكسائي ﴿يَسْتَطِيعُ بالغيبة، و﴿رَبُّكَ﴾ بالرفع (٤٠). معناه: هل يفعل ربك؟ فعبر عن الفعل الاستطاعة؛ لأنها شرطه، أي: هل ينزل ربك مائدة إن دعوته؟ ومثله: ﴿فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء: ١٨]، أي: لن نؤاخذه، فعبر عن المؤاخذة بشرطها، وهو القدرة عليها، وأما قراءة الكسائي، فتقديرها: هل تستطيع سؤال ربك؟ فحذف المضاف، أو هل تطلب طاعة ربك في إنزال المائدة؟ أي: استجابته.

ومن الثاني: ﴿فَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ﴾ [البقرة: ٢٤]، أي: فاتقوا العناد الموجب للنار.

<sup>(</sup>١) انظر: معانى القرآن للزجاج: ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي: ١٦٢/٨.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على قائله، وهو من شواهد مغني اللبيب: ٩٠٤ (١١٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة: ٢٤١، الكشف لمكي: ١/٢٢١، غيث النفع: ٢٠٥٠.

# قاعدة في الألفاظ التي يظن بها الترادف وليست منه (١):

من ذلك: الخوف والخشية، لا يكاد اللغوي يفرق بينهما، ولا شك أن الخشية أعلى منه، وهي أشد الخوف؛ فإنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشية، أي: يابسة (٢)، وهو فوات بالكلية، والخوف من: ناقة خوفاء، أي: بها داء، وهو نقص، وليس بفوات؛ ولذلك خصت الخشية بالله في قوله تعالى: ﴿وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَغَافُونَ شُوّهَ ٱلْحِسَابِ [الرعد: ٢١]، وفرق بينهما أيضاً بأن الخشية تكون من عِظم المُخْتَشَى، وإن كان الخاشي قوياً، والخوف يكون عن ضعف الخائف، وإن كان المخوف أمراً يسيراً، ويدل لذلك أن الخاء والشين والياء في تقاليبها تدل على العظمة (٣)، نحو [شيخ] (١٤) للسيد الكبير، وخيش لما غلظ من اللباس، ولذا وردت الخشية غالباً في حق الله تعالى في نحو قوله تعالى: ﴿مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلُمَةُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَةُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَةُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَةُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ الْعُلْمُونُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأما ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِم ﴾ [النحل: ٥٠] فيه نكتة لطيفة، فإنه [في] (٥٠) وصف الملائكة، ولما ذكر [قوتهم] (٢٦) وشدة خلقهم، عبر عنهم بالخوف؛ لبيان أنهم كانوا غلاظاً شداداً، فهم بين يديه تعالى ضعفاء، ثم أردفه بالفوقية الدالة على العظمة، فجمع بين الأمرين؛ ولما كان ضعف البشر معلوماً لم يحتج إلى التنبيه عليه (٧٠).

ومن ذلك: الشح والبخل؛ والشح: أشد البخل، قال الراغب: الشح بخل مع حرص (٨)، وفرق العسكري بين البخل والضن: بأن الضن أصله أن يكون

<sup>(</sup>۱) هذه القاعدة ذكرها بتفاصيلها الزركشي في البرهان: ٧٨/٤ - ٨٧، والسيوطي في الإتقان: ١/ ٢١١ - ٦٢٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: الصحاح: (خشى): ٦/٢٣٢٧، ولسان العرب: (خشى): ١٠٠٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن فارس في مادة: (خشن): الخاء والشين والنون أصل واحد، وهو خلاف اللين. وفي مادة: (خشى): الخاء والشين والحرف المعتل: يدل على خوف وذعر: ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٦) في (ح): «قوته».

<sup>(</sup>٧) انظر: البرهان: ٤/ ٧٩، والإتقان: ١/ ٦٢٢.

<sup>(</sup>٨) المفردات للراغب: ٢٥٦.

بالعواري والبخل بالهبات، ولهذا يقال: هو ضنين بعلمه، ولا يقال: بخيل؛ لأن العلم بالعارية أشبه منه بالهبة، لأن الواهب إذا وهب شيئاً خرج عن ملكه؛ بخلاف العارية، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْفَتِ بِصَنِينِ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْفَتِ بِصَنِينِ ﴾ [التكوير: ٢٤]، ولم يقل: ببخيل(١).

ومن ذلك: السبيل والطريق، والأول أغلب وقوعاً في الخير، ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلا مقروناً بوصف أو إضافة تخلصه لذلك، كقوله تعالى: ﴿يَهْدِى إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأحقاف: ٣٠]، [وقال الراغب: السبيل الطريق التي فيها سهولة، فهو أخص (٢)].

ومن ذلك: جاء وأتى، فالأول يقال في الجواهر والأعيان، والثاني في المعاني والأزمان، ولهذا ورد ﴿جَاءَ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ ﴾ [يوسف: ٧٦]، ﴿وَجَاءَ﴾ في يَعِيرِ ﴾ [يوسف: ٧٦]، ﴿وَجَاءَهُ في يَعِيرِ ﴾ [يوسف: ١٨]، ﴿وَجَاءَهُ في يَعْمِنِمْ بِجَهَنَدُ ﴾ [النحل: ١]، و﴿أَتَنْهَا أَمْرُ اللهِ ﴾ [النحل: ١]، و﴿أَتَنْهَا أَمْرُ اللهِ ﴾ [يونس: ٢٤].

وأما ﴿وَجَاءَ رَبُك﴾ [الفجر: ٢٢] أي: أمره (٤) فإن المراد به أهوال القيامة المشاهدة، وكذا ﴿فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُم ﴾ [الأعراف: ٣٤]؛ لأن الأجل كالمشاهدة، ولهذا عبر عنه بالحضور في قوله تعالى: ﴿حَضَرَ أَحَدَهُم المَوّتُ ﴾ [النساء: ١٨]، ولهذا فرق بينهما في قوله تعالى: ﴿جِئْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتُرُونَ ﴿ وَأَنْيَنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتُرُونَ ﴾ وأَنَيْنَكَ بِأَلْحَقِ ﴾ [الحجر: ٣٣، ٢٤]، لأن [الأول] (٥) العذاب، وهو مشاهد مرئي، بخلاف الحق.

وقال الراغب: الإتيان مجيء بسهولة، فهو أخص من مطلق المجيء، قال: ومنه قيل للسائل المار على وجهه: أتى وأتاوى (٢٠).

<sup>(</sup>١) الفروق اللغوية: ١٤٤، البرهان: ٧٩/٤.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أي: أمره»، هذا تأويل لصفة المجيء، وهي ثابتة لله ﷺ بما يليق بجلاله، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ مُّهُو اَلسَّمِيعُ اَلْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) المفردات للراغب: (أتي): ٨.

ومن ذلك مد وأمد، قال الراغب: أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب، قوله تعالى: ﴿وَأَمَّدُدْنَهُم بِفَكِهَةٍ﴾ [الطور: ٢٢]، والمد في المكروه، نحو قوله تعالى: ﴿وَنَمُدُ لَمُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَذًا﴾ [مريم: ٧٩] .

ومن ذلك: سقى وأسقى؛ فالأول لما لا كلفة فيه، ولهذا ذكر في شراب الجنة، نحو قوله تعالى: ﴿وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١]، والثاني: لما فيه كلفة، ولهذا ذكر في ماء الدنيا، نحو قوله تعالى: ﴿لَأَسَقَيْنَهُم مِّاءً عَدَقًا﴾ [الجن: ٢٦]، وقال الراغب: الإسقاء أبلغ من السقي؛ لأن الإسقاء أن يجعل له ماء يسقى منه ويشرب، والسقى أن يعطيه ما يشرب (٢).

ومن ذلك: عمل وفعل، فالأول لما كان من امتداد زمان؛ نحو قوله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُمُ مَا يَشَآءُ ﴾ [سبأ: ١٦]، ﴿يَمَا عَمِلَتَ أَيْدِينَا ﴾ [بس: ٧١]؛ لأن خلق الأنعام والثمار والزروع بامتداد، والثاني بخلافه، نحو قوله تعالى: ﴿كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ [الفجر: ٦]، ﴿كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ [الفجر: ٦]، ﴿كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ [الفجر: ٦]، ﴿كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ [الفجر: ٢]، ﴿كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ [الفجر: ٢]، ﴿كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ ﴾ [النحل: ٥٠]، أي: في طرفة عين، ولهذا عبر بالأول في قوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الضَيلِحَتِ ﴾ [البقرة: ٢٥]، حيث كان المقصود المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة أو بسرعة، وبالثاني في قوله تعالى: ﴿وَالْفَعَكُوا الْخَيْرَةِ ﴾ [المؤمنون؛ وألَفْعَكُوا المؤبرة ﴾ [المؤمنون: ﴿وَاللَّذِينَ هُمْ لِلزّكُوةِ فَنعِلُونَ ﴾ [المؤمنون: المقصود عالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزّكُوةِ فَنعِلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤]، حيث كان القصد يأتون بها على سرعة من غير توانٍ (٣).

ومن ذلك: القعود والجلوس، فالأول لما فيه لبث بخلاف الثاني، ولهذا يقال: قواعد البيت، ولا يقال: جوالسه؛ للزومها ولبثها، ويقال: جليس الملك، ولا يقال قعيده؛ لأن مجالس الملوك يستحب فيها التخفيف، ولهذا استعمل الأول في قوله تعالى: ﴿مَقَعَدِ صِدْقٍ﴾ [القمر: ٥٥]، للإشارة إلى أنه لا زوال له، بخلاف: ﴿نَفَسَحُوا فِ الْمَجَلِسِ﴾ [المجادلة: ١١]، لأنه يجلس فيه زماناً يسيراً (٤٠).

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب: (مدد): ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب: (سقى): ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) الإتقان: ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) الإتقان: ١/٢٢٨.

ومن ذلك التمام والكمال؛ وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿ أَكُمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمَالُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ومن ذلك: الإعطاء والإيتاء، قال [الخويي] (٢): لا يكاد اللغويون يفرقون بينهما، وظهر لي بينهما فرق ينبئ عن بلاغة كتاب الله بينها، وهو أن الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله؛ لأن الإعطاء له مطاوع، تقول: أعطاني فعطوت، ولا يقال في الإيتاء: أتاني فأتيت، وإنما يقال: آتاني فأخذت، والفعل الذي له مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من [الفعل] (٢) الذي لا مطاوع له؛ لأنك تقول: قطعته فانقطع، فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفاً على قبول في المحل، لولاه ما ثبت المفعول، ولهذا يصح: قطعته [فما انقطع] (٨)، ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلك، فلا يجوز ضربته فانضرب، أو فما انضرب، ولا قتلته فانقتل، ولا فما انتقل، لأن هذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لها المفعول في المحل والفاعل مستقل بالأفعال التي لا مطاوع لها، فالإيتاء أقوى من الإعطاء، قال: وقد تفكرت في مواضع من القرآن فوجدت ذلك مراعي، قال تعالى: ﴿ وَقَدْ الْكُلُكُ مَن تَشَاكَهُ ﴿ [آل عمران: ٢٦]،

<sup>(</sup>۱) في (ح): «الكمال».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣)(٤) قال نحواً من هذا: ابن الزملكاني في: البرهان: ٩٠، ٩١.

<sup>(</sup>٥) الفروق اللغوية: ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) في (ح): «الجويني» وكذا في البرهان.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

لأن الملك شيء عظيم لا يعطاه إلا من له قوة، وكذا قوله تعالى: ﴿يُوَتِى الْمَكَانِ السحير: ١٨٤]؛ ﴿الْمِحْمَةُ مَن يَشَاءُ السياءِ السياء الموقف مرتحل عنه، قريب إلى منازل العز في الجنة، فعبر فيه مورود في الموقف مرتحل عنه، قريب إلى منازل العز في الجنة، فعبر فيه بالإعطاء، لأنه يترك عن قرب، وينتقل إلى ما هو أعظم منه، وكذا قوله: ﴿يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى الضمى: ٥]، لما فيه من تكرير الإعطاء والزيادة إلى أن يرضى كل الرضا، وهو مفسر أيضاً بالشفاعة، وهي نظير الكوثر في الانتقال بعد قضاء الحاجة منه، وكذا قوله تعالى: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَمُ الله الموبودات، ﴿حَتَى يُعُطُوا المَجْزِيَة ﴾ [التوبة: ٢٩]؛ لأنها موقوفة على قبول منا، وإنما يعطونها عن كره (١).

#### فائدة:

قال الراغب: خص دفع الصدقة في القرآن بالإيتاء، نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَى الرَّكُوٰةَ ﴾ [البقرة: ٢٧٧]، ﴿ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَى الرَّكُوٰةَ ﴾ [البقرة: ٢٧٧]، قال: وكل موضع ذكر في وصف الكتاب "آتينا" فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه «أوتوا»، لأن «أوتوا» قد يقال إذا أوتي من لم يكن منه قبول، و «آتيناهم» يقال فيمن كان منه قبول (٢).

ومن ذلك: السَّنة والعام، قال الراغب: [الغالب]<sup>(٣)</sup> استعمال السنة في الحول الذي فيه الشدة والجدب<sup>(٤)</sup>، ولهذا يعبر عن الجدب بالسِّنة، والعام: ما فيه الرخاء والخصب، وبهذا تظهر النكتة في قوله تعالى: ﴿أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: ١٤]، حيث عبر عن المستثنى بالعام، وعن المستثنى ما بالسنة<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم أقف للخوبي على كتب مطبوعة أو مخطوطة، وكلامه في الإتقان: ١/ ٦٢٥.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب: (أتي): ٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب: (سنة): ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتوحات الإلهية: 7.70، حيث قال: وقد روعيت هنا نكتة لطيفة، وهي: أنه غاير بين تمييز العددين، فقال في الأول: سنة، وفي الثاني عاماً لئلا يثقل اللفظ، ثم =

## قاعدة في السؤال والجواب:

الأصل في الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال، إذا كان السؤال متوجهاً، وقد يعدل في الجواب عما يقتضيه السؤال، تنبيهاً على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك، ويسميه السكَّاكي: الأسلوب الحكيم (١١).

وقد يجيء الجواب أعم من السؤال للحاجة إليه في السؤال، وقد يجيء أنقص لاقتضاء الحال ذلك.

مثال ما عدل عنه قوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلَ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٨٩]، سألوا عن الهلال: لِمَ يبدو دقيقاً مثل الخيط، ثم يتزايد قليلاً قليلاً، حتى يمتلئ، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ؟ فأجيبوا: ببيان حكمة ذلك، تنبيهاً على أن الأهم السؤال عن ذلك لا ما سألوا عنه، كذا قال السكاكي ومتابعوه (٢)، واسترسل التفتازاني (٣) في الكلام إلى أن قال: [إنهم] (٤) [ليسوا] ممن يطلع على دقائق الهيئة بسهولة (١).

وأقول (v): ليت شعري، من أين لهم أن السؤال وقع عن غير ما حصل

<sup>=</sup> إنه خص لفظ العام بالخمسين إيذاناً بأن نبي الله ﷺ لما استراح منهم بقي في زمن حسن، والعرب تعبر عن الخصب بالعام، وعن الجدب بالنسبة.اه. سمين.اه. وقد ذكر العسكري في الفروق اللغوية: ٢٢٤ فروقاً أخرى، وقال: ومع هذا فإن العام هو السنة، والسنة هي العام، وإن اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر.اه.

<sup>(</sup>١) مفتاح العلوم: ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) مفتاح العلوم: ١٤٠، وممن تابعه على ذلك شارحو المفتاح، ومنهم: الخطيب التبريزي، وبهاء الدين السبكي، والسعد التفتازاني.

<sup>(</sup>٣) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله الشيخ سعد الدين التفتازاني، عالم النحو والتصريف والمعاني والبيان وغيرها، وله: شرح العضد، وشرح التلخيص، والإرشاد في النحو، وغير ذلك من التصانيف في أنواع العلوم، كان مولده سنة (٧١٢هـ)، ومات (بسمرقند) سنة (٧٩١هـ) عن نحو (٨٠) سنة.

ترجمته في: بغية الوعاة: ٢/ ٢٨٥، الدرر الكامنة: ٥/١١٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) شرح المطول لتلخيص المفتاح: ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٧) القائل هو السيوطي في الإتقان: ١/ ٦٢٧.

الجواب به! وما المانع من أن يكون إنما وقع عن حكمة ذلك ليعلموها، فإن نظم الآية محتمل لذلك، كما أنه محتمل لما قالوه، والجواب ببيان الحكمة دليل على ترجيح الاحتمال الذي قلناه، وقرينة ترشد إلى ذلك؛ إذ الأصل في الجواب المطابقة للسؤال، والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل، ولم يرد بإسناد لا صحيح ولا غيره أن السؤال وقع عن ما ذكروه؛ بل ورد ما يؤيد ما قلناه؛ فأخرج ابن جرير، عن أبي العالية، قال: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله، لم خلقت الأهلة؟ فأنزل الله: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ﴾ [البقرة: ١٨٩](١)، فهذا صريح في أنه سألوا عن حكمة ذلك، لا عن كيفيته من جهة الهيئة، ولا يظن ذو دين بالصحابة الذين هم أدق فهماً، وأغزر علماً، أنهم ليسوا ممن يطلع على دقائق الهيئة بسهولة، وقد اطلع عليها آحاد العجم الذين أطبق الناس على أنهم أبلد أذهاناً من العرب بكثير؛ هذا لو كان للهيئة أصل معتبر، فكيف وأكثرها فاسد لا دليل عليه! وقد صنفت كتاباً (٢) في نقض أكثر مسائلها بالأدلة الثابتة عن رسول الله عليه الذي صعد إلى السماء، ورآها عياناً، وعلم ما حوته من عجائب الملكوت بالمشاهدة، وأتاه بالوحى من خالقها، ولو كان السؤال وقع عما ذكروه لم يمتنع أن يجابوا عنه بلفظ يصل إلى أفهامهم؛ كما وقع ذلك لما سألوا عن المجرة وغيرها من الملكوتيات.

نعم المثال الصحيح لهذا القسم جواب موسى لفرعون، حيث قال: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّأَ ﴾ [الشعراء: ٢٣، ٢٤]؛ لأن (ما) سؤال عن الماهية أو الجنس، ولما كان هذا السؤال في حق الباري على خطأ؛ لأنه لا جنس له فيذكر ولا تدرك ذاته، عدل إلى الجواب بالصواب ببيان الوصف المرشد إلى معرفته، ولهذا تعجب فرعون من عدم مطابقته للسؤال، فقال لمن حوله: ﴿أَلا تَسْتَعِعُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٥]، أي: جوابه الذي لم يطابق السؤال، فأجاب موسى بقوله: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُ عَابَابٍكُمُ ٱلْأَوَلِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٦]، المتضمن إبطال ما يعتقدونه من ربوبية فرعون نصاً، وإن كان دخل في

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي العالية، أما ابن جرير فأخرجه عن قتادة، وعن الربيع بن أنس، وابن جريج. انظر: تفسير الطبري: ٣٠٦٧ (٣٠٦٧) وما بعده، والدر المنثور: ٢٠٩١).

<sup>(</sup>٢) المتلكم هو السيوطي.

الأول ضمناً إغلاظاً، فزاد فرعون في الاستهزاء، فلما رآهم موسى لم يتفطنوا، أغلظ في الثالث بقوله: ﴿إِن كُنتُم تَعْقِلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٨](١).

ومثال الزيادة في الجواب، قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ﴾ [الأنعام: ٦٣]. [الأنعام: ٦٣].

وقول موسى: ﴿هِي عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِى ﴾ [طه: ١٨]، في جواب: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾ [طه: ١٧]، زاد في الجواب استلذاذاً بخطاب الله تعالى. وقول قوم إبراهيم: ﴿نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَلَكِفِينَ ﴾ [الشعراء: ٧] في جواب: ﴿مَا تَعْبُدُونَ ﴾ [الشعراء: ٧]، زادوا في الجواب إظهاراً للابتهاج بعبادتها، والاستمرار على مواظبتها، ليزداد غيظ السائل.

ومثال النقص منه: قوله تعالى: ﴿قُلُ مَا يَكُونُ لِنَ أَنَ أَبَكِلَهُ ﴾ [يونس: ١٥] في جواب: ﴿أَنْتِ بِقُرْمَانٍ غَيِّرِ هَلْاَ أَوْ بَدِلَهُ ﴾ [يونس: ١٥]، أجاب عن التبديل دون الاختراع، قال الزمخشري: لأن التبديل في إمكان البشر دون الاختراع، فطوى ذكره للتنبيه على أنه سؤال محال (٢)، وقال غيره: التبديل أسهل من الاختراع، وقد نفى إمكانه، فالاختراع أولى (٣).

#### تنبيه:

قد يعدل عن الجواب أصلاً؛ إذا كان السائل قصده التعنت، نحو قوله تعمالي: ﴿وَيَسَنُلُونَكَ عَنِ الرُّوحُ عَلَ الرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَقِي الإسراء: ٨٥]، وقال صاحب الإفصاح: إنما سأل اليهود تعجيزاً وتغليظاً، إذ كان الروح يقال بالاشتراك على روح الإنسان، والقرآن وعيسى وجبريل وملك آخر وصنف من الملائكة، فقصد اليهود أن يسألوه، فبأي مسمى أجابهم قالوا: ليس هو، فجاءهم الجواب مجملاً، وكان هذا الإجمال كيداً يرد به كيدهم (١٤).

<sup>(</sup>١) الإتقان: ١/٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ١/٨٢٢.

<sup>(</sup>٣) الكشاف: ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في مظانه من كتاب الإفصاح لابن هبيرة إن كان هو المقصود، والكلام مذكور في الإتقان: ١/ ٨٢٨. وفي البرهان: ٤/٤، قال: «فذكر صاحب الإيضاح»، وعلق عليه محققه بقوله: في (م): «الإفصاح».

#### قاعدة:

قيل: أصل الجواب أن يعاد فيه نفس السؤال؛ ليكون وفقه، نحو قوله تعالى: ﴿ أَوَنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ ﴿ [يوسف: ٩٠]، ف (أنا » في جوابه، «هو أنت »، في سؤالهم (١٠) ، وكذا ﴿ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيّ قَالُواً أَقَرَرُنَا ﴾ [آل عمران: ٨١]، فهذا أصله، ثم إنهم أتوا عوض ذلك بحروف الجواب اختصاراً وتركاً للتكرار (٢٠).

#### قاعدة:

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتوحات الإلهية: ٢/٤٧٩، حيث قال ـ فيما نقله عن الخازن ـ: إنما لم يقل: «هو أنا»، بل عدل إلى الظاهر تعظيماً لما نزل به...».اه.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان: ٤٦/٤، وقد ذكر هذه القاعدة بنصها.

<sup>(</sup>٣) ويصح أن يكون الله ﷺ أمر نبيه محمداً ﷺ بالجواب دون انتظار جدالهم ومحاجتهم، أو إن لم يجيبوا ويعترفوا فأجب أنت. انظر: الكشاف: ٢/ ١٩٠، والفتوحات الإلهية: ٢.

<sup>(</sup>٤) بنحوه في شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: ١/٩٦.

وقال ابن الزملكاني في «البرهان»: أطلق النحويون القول بأن زيداً في جواب من قام؟ فاعل، على تقدير: قام زيد، والذي توجبه صناعة علم البيان، أنه مبتدأ لوجهين:

أحدهما: أن يطابق الجملة المسؤول بها في الإسمية، كما وقع التطابق في قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوَا مَاذَا آَنَزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوا خَيْراً ﴾ [النحل: ٣٠] في الفعلية، وإنما لم يطابق في قوله تعالى: ﴿مَاذَا آَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوا اَسْطِيرُ النعلية وإنما لم يطابق في قوله تعالى: ﴿مَاذَا آَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوا اَسْطِيرُ اللهُ وهم من الأَوْلِينَ ﴾ [النحل: ٢٤]؛ لأنهم لو طابقوا لكانوا مقرين بالإنزال؛ وهم من الإذعان (١) به على مفاوز (٢).

الثاني: أن اللبس لم يقع عند السائل إلا فيمن فعل الفعل، فوجب أن يتقدم الفاعل في المعنى؛ لأنه متعلق غرض السائل، وأما الفعل فمعلوم عنده؛ ولا حاجة به إلى السؤال عنه، فحري أن يقع في الأواخر التي هي محل التكملات والفضلات (٣).

وأشكل على هذا نحو قوله تعالى: ﴿ بَلُ فَعَكُمُ كَبِيرُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ٣٦] فإنَّ السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفعل، فإنهم لم يستفهموه عن الكسر، بل عن الكاسر، ومع ذلك صدر الجواب بالفعل، وأجيب بأن الجواب مقدر، دل عليه السياق؛ إذ "بل» لا تصلح أن يصدر بها الكلام، والتقدير: «ما فعلته، بل فعله» (٤٠) . . . قال الشيخ عبد القاهر: حيث كان السؤال ملفوظاً به فالأكثر ترك الفعل في الجواب والاقتصار على الاسم وحده، وحيث كان مضمراً فالأكثر التصريح به؛ لضعف الدلالة عليه، ومن غير الأكثر نحو قوله تعالى: ﴿ يُسَيِّحُ لَمُ فِهَا بِأَلْهُ لَوْ وَالْآصَالِ فَيَ الْمِالِ وَالنور: ٣٦، ٣٧] في

<sup>(</sup>١) الإذعان: الإقرار والخضوع. لسان العرب: (ذعن): ٣/١٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) مفاوز: جمع مفازة، وهي البرية القفر المهلكة. لسان العرب: (فوز): ٦٥٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: ١٧١. وانظر: دلائل الإعجاز: ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) وقد أشار إلى هذا المعنى الطيبي في التبيان: ١٦٦، حيث اعتبر همزة الاستفهام في السؤال «أأنت فعلت؟» للتقرير، وليس للاستفهام الحقيقي الذي يتطلب الإثبات أو النفي، فلذلك كان لا بد من هذا التقدير الذي ذكره المؤلف بأن ينفي الفعل عن نفسه أولاً، ثم يخبر عن الفاعل.

قراءة البناء للمفعول (١)(٢).

#### فائدة:

أخرج البزار عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد، ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن (٣).

وأورده الإمام الرازي بلفظ: أربعة عشر حرفاً (٤). وقال: منها ثمانية في (البقرة) ﴿ وَاللّهِ الْمَالِكُ عِبَادِي عَنِي ﴾ [١٨٦] ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ الْأَهِلَةِ ﴾ [١٨٩] ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ اللّهِمِ الْحَرَامِ ﴾ ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ اللّهُمِ الْحَرَامِ ﴾ [٢١٧] ، ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ اللّهُمِ الْحَرَامِ ﴾ [٢١٧] ، ﴿ وَيَسْتَلُونَكُ عَنِ اللّهَمْ الْمَرَامِ ﴾ [٢١٧] ، ﴿ وَيَسْتَلُونَكُ عَنِ الْيَسَمَى ﴾ [٢٢٠] ، ﴿ وَيَسْتَلُونَكُ عَنِ الْيَسَمِ ﴾ [٢٢٠] ، ﴿ وَيَسْتَلُونَكُ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ [٢٢٠] ، ﴿ وَيَسْتَلُونَكُ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ [٢٢٠] ، ﴿ وَيَسْتَلُونَكُ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ [٢٢٠] ، والتاسع: ﴿ يَسْتَلُونَكُ مَاذَا أُحِلَ لَمُمْ ﴾ [٤] في المائدة، والعاشر: ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ السّاعَةِ أَيّانَ مُرَسَلَهُ ﴾ وَالرابع عَشر: ﴿ وَيَسْتَلُونَكُ عَن ذِي النّازِعات: ٤٤] ، والثالث عشر: ﴿ وَيَسْتَلُونَكُ عَن ذِي اللّهِ عَشْر: ﴿ وَيَسْتَلُونَكُ عَن ذِي السّائِلُ عَشْر: ﴿ وَيَسْتَلُونَكُ عَن الرّوحِ وعن ذي عشر: ﴿ وَيَسْتَلُونَكُ عَن السّائِلُ عَن السّائِلُ عَن السّائِلُ عَن السّائِلُ عَن السّائِلُ عَن الرّوحِ وعن ذي الْقَرْنَكُيْنُ ﴾ [المحمد وعن ذي السّائِلُ عن السروح وعن ذي الْقَرْنَكَيْنُ ﴾ [المحمد وعن ذي السّائِلُ عن السروح وعن ذي

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة ابن عامر وشعبة. انظر: حجة القراءات لابن زنجلة: ٥٠١، الكشف لمكي: ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في مظانه من مؤلفات الجرجاني، وهو في البرهان: ١٥١/٤.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في كشف الأستار عن زوائد البزار، وأخرجه الطبراني في الكبير: ١١/ ٤٥٤ (١٢٢٨٨)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ١/ ٢٥٨، في كتاب العلم، باب السؤال للانتفاع وإن كثر، وقال: فيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط وبقية رجاله ثقات. وأخرج الدارمي في سننه: ١/ ٤٨ (١٢٧)، في المقدمة، باب كراهة الفتيا، ولفظه: «ثلاث عشرة مسألة».

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير: ٥/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) وسبب نزولها في صحيح البخاري: ٣/٢٥٢ (٤٧٢١) في كتاب التفسير، باب ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرَّوْجَ ﴾، وصحيح مسلم: ١٥٢/٤ (٢٧٩٤)، في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب: سؤال اليهود النبي على عن الروح، وقوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرَّوْجَ ﴾.

<sup>(</sup>٦) وأخرج سبب نزولها ابن جرير الطبري في تفسيره: ٩/ ١٩١/١٥.

<sup>(</sup>٧) القائل هو السيوطي.

القرنين](١) مشركو مكة أو اليهود، كما في أسباب النزول لا الصحابة، فالخالص اثنا عشر، كما صحت به الرواية(٢).

## قاعدة في الخطاب بالاسم والخطاب [بالفعل:

الاسم يدل على الثبوت والاستمرار، والفعل يدل على التجدد] (٣) والحدوث، ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر(٤)، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ ﴾ [الكهف: ١٨]، لو قيل: «يبسط» لم يؤد الغرض؛ لأنه يؤذن بمزاولة الكلب البسط، وأنه يتجدد له شيء بعد شيء، فباسط أشعر بثبوت الصفة (٥).

وقوله تعالى: ﴿ هُلَّ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرُزُقُكُم ﴾ [فاطر: ٣]، [لو قيل] (٢): «رازقكم » لفات ما أفاده الفعل من تجدد الرزق شيئاً بعد شيء، ولهذا جاءت الحال في صورة المضارع، مع أن العامل الذي يفيده ماض، نحو قوله تعالى: ﴿ وَجَاءُو ٓ أَبَاهُم عِشَاءُ يَبَكُونَ ﴿ آلَ ﴾ [يوسف: ٢٦]، إذا المراد أن يفيد صورة ما هم عليه وقت المجيء، وأنهم آخذون في البكاء يجددونه شيئاً بعد شيء، وهو المسمى: «حكاية الحال الماضية»، وهذا هو سر الإعراض عن اسم الفاعل والمفعول؛ ولهذا أيضاً عبر به الذين ينفقون »، ولم يقل: «المنفقون»، كما قيل: المؤمنون والمتقون؛ لأن النفقة أمر فعلي، شأنه الانقطاع والتجدد، بخلاف المؤمنون والمتقون؛ لأن النفقة أمر فعلي، شأنه الانقطاع والتجدد، بخلاف الإيمان، فإن له حقيقة تقوم بالقلب، يدوم مقتضاها، وكذلك التقوى والإسلام والصبر والشكر والهدى والعمى والضلالة والبصر؛ كلها لها مسبقات حقيقية أو مجازية تستمر وآثار تتجدد وتنقطع، فجاءت بالاستعمالين (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) أما سبب نزول آية الإسراء فتابت في الصحيحين وغيرهما، وأما سبب نزول سورة (الكهف) فقد أخرجه ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عباس، وفيه مجهول.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) انظر: مفتاح العلوم: ٩٠، ٩١، والإيضاح للقزويني: ١١٣/٢، و٢/ ٢٣٧، حيث ذكر أقوال المخالفين لهذه القاعدة.

<sup>(</sup>٥) انظر: دلائل الإعجاز للجرجاني: ١٢٢.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>v) الإتقان: ١/ ٢٣٢.

## تنبيهات:

الأول: المراد بالتجدد في الماضي الحصول، وفي المضارع أن من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى، صرح بذلك جماعة، منهم الزمخشري<sup>(٢)</sup> في قوله تعالى: ﴿اللهُ يَسَمَّرِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥].

قال الشيخ بهاء الدين السبكي: وبهذا يتضح الجواب عما يورد؛ نحو «علم الله كذا»، فإن علم الله لا يتجدد، وكذا سائر الصفات الدائمة التي يستعمل فيها الفعل، وجوابه أن معنى (علم الله كذا) وقع علمه في الزمن الماضي، ولا يلزم أنه لم يكن قبل كذلك، فإن العلم في زمن ماض أعم من المستمر على الدوام قبل ذلك الزمن وبعده وغيره (٣)، ولهذا قال تعالى حكاية عن إبراهيم: ﴿اللَّذِى خَلْقَنِى فَهُو يَهُدِينِ ﴿ اللَّهِ مَدُوغُ منه، وبالمضارع في الهداية والإطعام والإسقاء والشفاء، لأنها متكررة متجددة تقع مرة بعد مرة أخرى (٥).

الثاني: مضمر الفعل فيما ذكر كمظهره، ولهذا قالوا: إن سلام الخليل أبلغ من سلام الملائكة، حيث ﴿قَالُواْ سَلَماً قَالَ سَلَماً ﴾ [هود: ٢٩]، فإن نصب «سلاماً» إنما يكون على إرادة الفعل، أي: سلمنا سلاماً، وهذه العبارة [مؤذنة] (٢) بحدوث التسليم منهم، إذ الفعل متأخر عن وجود الفاعل، بخلاف سلام إبراهيم، فإنه مرتفع بالابتداء، فاقتضى الثبوت على الإطلاق، وهو أولى

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير: ١٣/ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) الكشاف: ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) عروس الأفراح: ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٤) وتمامها: ﴿وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِبُنِي وَيَسْفِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞﴾.

<sup>(</sup>٥) الإتقان: ١/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٦) في (ح): «مقرونة».

مما يعرض له الثبوت، فكأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به (١١).

وقال ابن المنير: الطريقة العربية تلوين الكلام، ومجيء الفعلية تارة والاسمية أخرى من غير تكلف لما ذكروه، وقد رأينا الجملة الفعلية تصدر من الأقوياء الخلص اعتماداً على أن المقصود حاصل بدون التأكيد، نحو قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ءَامَنَا﴾ [آل عمران: ٥٣]، ولا شيء بعد ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، وقد جاء التأكيد في كلام المنافقين، فقالوا: ﴿إِنَّمَا نَحَنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١١](٢).

## قاعدة في المصدر:

قال ابن عطية: سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعاً، كقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ عِمْرُونِ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) انظر: بصائر ذوي التمييز: ٣/٢٥٣، والبرهان للزركشي: ١١/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح العلوم: ٩٠، ٩١، والإيضاح للقزويني: ٢/١١٣.

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن عبد الله المخزومي البلنسي صاحب كتاب التنبيهات على ما في التبيان لابن الزملكاني من التمويهات، مات (بتونس) سنة (٢٥٨ه).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١/٣١٩، لسان الميزان: ١/٨١٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح)، وفي البرهان: ٧٢/٤: قال: وأنكر أبو المطرف بن عميرة في كتاب «التمويهات على كتاب التبيان» لابن الزملكاني، وفي «كشف الظنون» ذكر أن اسمه «التنبيهات».

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا الكتاب، والكلام منسوب إليه في البرهان للزركشي: ٧٢/٤.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في مظانه من كتاب الانتصاف على الكشاف، والكلام منسوب إليه في البرهان للزركشي: ٧٢/٤.

بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وسبيل المندوبات الإتيان به منصوباً، كقوله تعالى: ﴿فَشَرْبُ ٱلرِّقَابِ ﴾ [محمد: ٤]، ولهذا اختلفوا: هل الوصية للزوجات واجبة؟ لاختلاف القراء في قوله: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، بالرفع والنصب (١)(٢).

قال أبو حيان: والأصل في هذه التفرقة في قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا سَلَنَا قَالَ سَلَنًا قَالَ سَلَنًا قَالَ سَلَنًا ۖ قَالَ الناديات: ٢٥]، فإن الأول مندوب، والثاني: واجب، والنكتة في ذلك: أن الجملة الاسمية أثبت وآكد من الفعلية (٣).

# قاعدة في العطف(٤):

هو ثلاثة أقسام:

عطف على اللفظ، وهو الأصل، وشرطه: إمكان توجه العامل إلى المعطوف. وعطف المحل، وله ثلاث شروط:

أحدها: إمكان ظهور ذلك المحل في الفصيح، فلا يجوز: مررت بزيد وعمروا؛ لأنه لا يجوز: مررت زيداً.

الثاني: أن يكون الموضع بحق الأصالة، فلا يجوز: هذا الضارب زيداً وأخيه؛ لأن الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته.

الثالث: وجود المحرز، أي: الطالب لذلك المحل، فلا يجوز إن زيداً وعمر قاعدان؛ لأن الطالب لرفع عمرو هو الابتداء، وهو قد زال بدخول «إن». وخالف في هذا الشرط الكسائي مستدلاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالصَّنِعُونَ . . . ﴾ الآية [المائدة: ٢٩]، وأجيب: بأن خبر (إن) فيها محذوف، أي: مأجورون، أو آمنون، ولا تختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائداً.

<sup>(</sup>۱) قرأ الحرميان وأبو بكر والكسائي بالرفع، ونصبها الباقون. انظر: الكشف لمكي: ١/ ٢٩٩

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز: ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>T) البحر المحيط: ٥/ ٢٤١، ٢/ ٢٤٥، بمعناه.

<sup>(</sup>٤) هذه القاعدة ملخصة من مغني اللبيب: ٦١٦ ـ ٦٢٧، وهي منقولة بالنص من الإتقان: ١/ ٤٣٤ ـ ٦٣٦.

وقد أجاز الفارسي في قوله تعالى: ﴿وَأَتَّبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ ﴾ [هود: ٦٠] أن يكون يوم القيامة عطفاً على محل هذه (١٠).

وعطف التوهم: نحو: ليس زيد قائماً ولا قاعد بالخفض، على توهم دخول الباء في الخبر، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك، وقد وقع هذا العطف في المجرور، في قول [زهير:

بدا لي ] (٢) أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائياً (٣) وفي المجزوم في قراءة (٤) غير أبي عمرو، نحو قوله تعالى: ﴿ لُوْلا الْحَرْتَنِيَ إِلَىٰ الْمَجْرُومِ في قراءة (٤) غير أبي عمرو، نحو قوله تعالى: ﴿ لُوْلا الْحَرْبُ اللّهِ الْحَلِيلُ وسيبويه (٥)(٢) على أُصَدِق على التوهم، لأن معنى «لولا أخرتني فأصدق» ومعنى «أخرني أصدق» واحد، وقراءة قنبل قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُم مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ ﴾ [يوسف: ٩٠] (٧)، خرّجه الفارسي عليه؛ لأن (مَن) الموصولة فيها معنى الشرط.

وفي المنصوب في قراءة حمزة وابن عامر: ﴿ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ [هود: ٧١]، بفتح الباء (٨)؛ لأنه على معنى: ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.

وقال بعضهم في قوله تعالى: ﴿وَجِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطُنِ﴾ [الصافات: ٧]: إنه عطف على معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّا زَبَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا﴾ [الصافات: ٧]، وهو: إنا

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب: ٦١٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٢٨٧، خزانة الأدب: ١٠٣/٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة: ٧١٠، الكشف لمكى: ٢/ ٣٢٢، غيث النفع: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) في (ه): رمز لسيبويه بحرف (س).

<sup>(</sup>٦) كتاب سيبويه: ٣/ ١٠٠، خزانة الأدب: ١٠٢/٩.

<sup>(</sup>٧) قرأ قنبل بياء في الوصل والوقف على أن «مَن» موصولة، وقرأ الباقون بغير ياء، مجزوماً بالشرط.

انظر: حجة القراءات لابن زنجلة: ٣٦٥، ٣٦٥، الكشف لمكي: ١٨/٢.

<sup>(</sup>A) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة: ٣٤٧، وقال الزجاج: فأنا من قرأ: ومن وراء إسحاق يعقوب في موضع نصب فمحمول على المعنى، المعنى: وهبنا لها إسحاق، ووهبنا لها يعقوب. اه. أيضاً: الكشف لمكى: ١/٥٣٥٠.

خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء(١).

وقال بعضهم في قراءة قوله تعالى: ﴿وَدُّواْ لَوْ تُدُهِنُ فَيُدْهِنُوا ۞﴾ [القلم: ٩]، إنه على معنى: أن تدهن (٢).

وقيل في قراءة حفص في قوله تعالى: ﴿لَعَلِيَّ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَنِ ﴿ اَسْبَبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على معنى «لعلي أن السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ ﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧] بالنصب: إنه عطف على معنى «لعلي أن أبلغ»؛ لأن خبر «لعل» يقترن بأن كثيراً (٣).

وقيل في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم ﴾ [الروم: ٤٦]، إنه على تقدير: «ليبشركم ويذيقكم» (٤٠).

#### تنبيه:

ظن ابن مالك أن المراد بالتوهم الغلط، وليس كذلك، كما نبه عليه أبو حيان وابن هشام (٥), بل هو مقصد صواب، والمراد أنه عطف على المعنى، أي: جوز العربي في ذهنه ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف عليه، فعطف ملاحظاً له، لا أنه غلط في ذلك، ولهذا كان الأدب أن يقال في مثل ذلك في القرآن: إنه عطف على المعنى.

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف: ٣/٢٩٦، البحر المحيط: ٣٥٢/٧.

<sup>(</sup>٢) والقراءة المشار إليها، هي لفظ: «فيدهنوا» [المدقق]. قال سيبويه: وزعم هارون أنها في بعض المصاحف: ﴿وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ «فَيدُهِنُوا»﴾.اهـ. ونقله عنه الزمخشري في الكشاف، وكذا قال أبو حيان؛ من غير تحديد للمصحف أو القارئ. انظر: الكتاب لسيبويه: ٣٦/٣، الكشاف للزمخشري: ١٢٧/٤، البحر المحيط: ٨/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة: ٦٣١، الكشف لمكي: ٢/ ٢٤٤، غيث النفع: ٣٤١، قال مكي في الكشف: قرأ حفص بالنصب على الجواب له العلى ؛ لأنها غير واجبة، كالأمر والنهي، والمعنى: إذا بلغتُ اطلعت كما تقول: لا تقع في الماء فتسبح، معناه في النصب: إن وقعت في الماء سبحت، ومعناه في الرفع: لا تقع في الماء ولا تسبح، وقرأ الباقون بالرفع، عطفوه على «أبلغ»، فالتقدير: لعلي أبلغ ولعلي أطلع، كأنه توقع أمرين على ظنه. اه.

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط: ٧/ ١٧٨، الفتوحات الإلهية: ٣/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) قوله: ظن ابن مالك أن المراد بالتوهم الغلط، وليس كذلك كما نبه عليه أبو حيان وابن هشام. اه. هذا الكلام قاله السيوطي في الإتقان: ١/ ٦٣٦، ونقله عنه المؤلف، وهو محل نظر، لأن ابن مالك اعترض على تعبير سيبويه عن التوهم بلفظ الغلط، ولم ينف وجود أسلوب التوهم في اللسان العربي. وانظر: المغني لابن هشام: ٦٢١. [المدقق].

#### مسألة:

اختلف في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسه، فمنعه البيانيون، وابن مالك، وابن عصفور، ونقلوه عن الأكثرين، وأجازه الصفار (١) وجماعة (٢) مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [٢٥] في سورة (البقرة)، نحو قوله تعالى: ﴿وَبَشِرِ ٱلمُؤْمِنِينَ﴾ [٣٦] في سورة الصف.

وقال الزمخشري في الأولى: [ليس المعتمد]<sup>(٣)</sup> بالعطف الأمر حتى يطلب له مُشاكِل، بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة ثواب الكافرين<sup>(3)</sup>.

وفي الثانية: إن العطف على ﴿ تُؤْمِنُونَ ﴾ [الصف: ١١]؛ لأنه بمعنى (آمنوا) (٥). ورد بأن الخطاب به للمؤمنين، و «بشر» للنبي ﷺ، وبأن الظاهر في «تؤمنون» أنه تفسير للتجارة لا طلب (٢٠).

وقال السكاكي: الأمران معطوفان على «قل» مقدرة، قبل (يا أيها)، وحذف القول كثير (٧).

<sup>(</sup>۱) هو قاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري، المعروف بالصفار، عالم بالنحو، له: شرح كتاب سيبويه، توفي بعد سنة (٦٣٠هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة ملخصة من مغنى اللبيب: ٦٢٧.

<sup>(</sup>٣) في (ح): «ليس في المعتمد».

<sup>(3)</sup> يقصد ثواب الكافرين المذكور في الآية قبلها: ﴿فَأَتَّقُواْ النّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النّاسُ وَلَلْمِجَارَةٌ أُودَتُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤]، ونص كلام الزمخشري: «فإن قلت: علام عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطفه عليه؟ قلت: ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه، وإنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين، فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين، كما تقول: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق، وبشر عمراً بالعفو والإطلاق. اهد الكشاف: ١/١٥.

<sup>(</sup>٥) الكشاف: ١٩٥/، ونص كلامه: فإن قلت: علام عطف قوله: ﴿وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾؟ قلت: على ﴿تُؤْمِنُونَ﴾؛ لأنه بمعنى الأمر، كأنه قيل: آمنوا، وجاهدوا يثبكم الله وينصركم، وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك.اه.

<sup>(</sup>٦) الذي رد على التوجيه هو الخطيب القزويني في الإيضاح: ٣/٣

<sup>(</sup>٧) مفتاح العلوم: ١٢٥

### مسألة:

اختلف في جواز عطف الاسمية على الفعلية وعكسه، فالجمهور على الجواز، وبعضهم على المنع (١)، وقد لهج به (٢) الرازي في تفسيره كثيراً، ورد به على الحنفية القائلين بتحريم أكل متروك التسمية، أخذاً من قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُوا مِنّا لَم يُذَكِّ السّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسُقُ اللانعام: ١٢١]، قال: هي حجة للجواز لا للتحريم، وذلك أن الواو ليست عاطفة، لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية، ولا للاستئناف؛ لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها، فبقي أن تكون للحال، فتكون جملة [الحال] (٣) فيها مقيدة للنهي، والمعنى: لا تأكلوا منه في حال كونه فسقاً/ ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقاً، [والفسق قد] فسره الله تعالى بقوله: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِدِّ﴾ ومفهومه: والنا أبن هشام: ولو أبطل فكلوا منه إذا لم يسم غير الله تعالى] (١٥)(١٠). انتهى. [قال ابن هشام: ولو أبطل العطف لتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صواباً] (١٥)(١٠).

### مسألة:

اختلف في جواز العطف على معمولي عاملين، فالمشهور عن سيبويه المنع، وبه قال المبرد وابن السراج<sup>(۹)</sup>، وهشام، وجوزه الأخفش والكسائي

<sup>(</sup>١) هذه المسألة منقولة عن مغنى اللبيب: ٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) به: أي: المنع.

<sup>(</sup>٣) في (ح): «حالية».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٦) التفسير الكبير: ١٦٨/١٤، ٢١٨.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٨) مغنى اللبيب: ٦٣٢.

<sup>(</sup>٩) هو: محمد بن السري بن سهل، أبو بكر السراج، من أهل بغداد، من كبار أئمة النحو واللغة، له: الأصول في النحو، وشرح كتاب سيبويه، وغيره، توفي سنة (٣١٦هـ).

ترجمته في: بغية الوعاة: ١٠٩/١.

### مسألة:

اختلف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، فجمهور البصريين على المنع، وبعضهم والكوفيون على الجواز (٣)، وخرج عليه قراءة (٤) حمزة قوله تعالى: ﴿وَاتَقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ النساء: ١].

وقال أبو حيان في قوله تعالى: ﴿وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْمَوْرِ ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْمَوْرَ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) انظر: مغني اللبيب: ٦٣٢، وما بعدها. وانظر: الكتاب: ٢/ ٢٦، المقتضب: ٤/ ١٩٤، الأصول في النحو: ٦/ ٢٦، معاني القرآن للزجاج: ٤٣١/٤، معاني الفراء: ٣/ ٥٤، البحر المحيط: ٨/ ٤٣. قال ابن هشام في المغني بعد ذكره لهذه الآية: آيات الأولى منصوبة إجماعاً؛ لأنها اسم «إن»، والثانية والثالثة قرأهما الأخوان بالنصب، والباقون بالرفع وقد استدل بالقراءتين في «آيات» الثالثة على المسألة، أما الرفع فعلى نيابة الواو مناب «الابتداء» و«في» وأما النصب فعلى نيابتها مناب «إن» و«في». اه.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الحجة لابن زنجلة: ٦٥٨، الكشف لمكي ٢/ ٢٥٧، وقد بين ابن هشام أنه يمكن الاستدلال بقراءة الرفع أيضاً على جواز المسألة، حيث يكون العطف على «في»، وعلى «الابتداء». انظر: مَغنى اللبيب: ٦٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإصناف: ٢/ ٦٣ ٤ (٦٥)، وقد أطال ابن الأنباري الحديث عن هذه المسألة، وانتصر لرأي جمهور البصريين، وأجاب عما استدل به الكوفيون من الآيات والشواهد الشعرية.

<sup>(</sup>٤) والقراءة المشار إليها هي: «والأرحام» بجر الميم [المدقق]. انظر: الحجة لابن زنجلة: ١٨٨، الكشف لمكي: ١/٣٧٥، غيث النفع: ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) من ذلك قول الشاعر:

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب فالأيام خفض بالعطف على الكف في «بك»، والتقدير: بك وبالأيام، وقال الآخر: أكر على الكتيبة لا أبالي أفيها كان حتفى أم سواها

الدليل(١).

## قاعدة<sup>(۲)</sup>:

قال في «المغني»: قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه: في معناه، أو في الفظه، أو فيهما.

فأما الأول<sup>(٣)</sup> فله صور كثيرة:

إحداها: دخول الباء في خبر أن، في قوله تعالى: ﴿أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللّهَ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْمَ بِخَلِقِهِنَّ بِقَدِرٍ ﴾ [الأحقاف: ٣٣]؛ لأنه في معنى: «أوليس الله بقادر»، والذي سهل ذلك التقدير تباعد ما بينهما، ولهذا لم تدخل في سهل ذلك التقدير تباعد ما بينهما، ولهذا لم تدخل في سهل ذلك السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ والإسراء: ٩٩].

ومثله إدخال الباء في ﴿كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا﴾ [الرعد: ٤٣]، لِمَا دخله من معنى: اكتف بالله شهيداً، بخلاف قوله: منك يكفيني (٤).

وفي قوله:

سود المحاجر لا يقرأن بالسور<sup>(ه)</sup>

لما دخله من معنى: لا يتقربن بقراءة السور، ولهذا قال السهيلي: لا يجوز أن تقول: وصل إلي كتابك فقرأت به، على حد قوله: لا يقرأن بالسور؛ لأنه عار عن معنى التقرب<sup>(٦)</sup>.

والثانية: جواز حذف خبر المبتدأ في: إنَّ زيداً قائم وعمرو، اكتفاء بخبر

<sup>·</sup> فعطف «سواها» بأم على الضمير في «فيها»، والتقدير: أم في سواها.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط: ٢/ ١٤٧، و٨/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) هذه القاعدة ليست في النسخة (ه)، ولا في الإتقان، وهي منقولة من مغني اللبيب: ٨٨٤ ـ ٨٩٤، في الباب الثامن، في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية.

<sup>(</sup>٣) أي: القسم الأول: ما أعطي فيه الشيء حكم ما أشبهه في معناه.

<sup>(</sup>٤) الشاهد فيه: أن الفعل «كفى» متعد بنفسه؛ لأنه لم يتضمن معنى «اكتف»، كما هو الحال في قوله تعالى: ﴿كَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا﴾. وانظر: المغنى: ١٤٤.

<sup>(</sup>۵) ديوان الراعي النميري: ١٢٢، خزانة الأدب: ٩/١٠٧.

<sup>(</sup>٦) المغني: ٨٨٥، ولم أجده في نتائج الفكر ولا الأمالي.

إنَّ، لما كان إنَّ زيداً قائم في معنى زيد قائم، ولهذا لم يجز: ليت زيداً قائم وعمرو.

والثالثة: جواز أنا زيداً غير ضارب لما كان في معنى أنا زيداً لا أضرب، ولولا ذلك لم يجز، إذ لا يتقدم المضاف إليه على المضاف، فكذا لا يتقدم معموله، لا تقول: أنا زيد أول ضارب، أو [مثل](١) ضارب.

ودليل المسألة: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: ١٨]، وقول الشاعر:

فتى هو حقاً غير مُلْغٍ تَوَلَّه ولا تتخذْ يوماً سواه خليلاً (٢) وقوله:

إنِ امرأ خصني يوماً مودته على التنائي لعندي [غير مكفور] (٣)(٤) ويحتمل أن يكون منه: ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَهِذِ يَوْمُ عَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ غَيْرُ سَيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ غَيْرُ سَيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّهُ اللّ

ويحتمل تعلق [«على»]<sup>(٥)</sup> بعسير، أو بمحذوف هو نعت له، أو حال من ضميره، ولو قلت: جاءني غير ضارب زيداً لم يجز التقديم؛ لأن النافي [هنا]<sup>(٥)</sup> لا يحل مكان «غير».

[والرابعة] (٢): جواز غير قائم الزيدان لما كان في معنى ما [قائم] (٧) الزيدان، ولولا ذلك لم يجز؛ لأن المبتدأ إما أن يكون ذا خبر أو ذا مرفوع يغنى عن الخبر، ودليل المسألة قوله:

غَيرُ لاهِ عداكَ فاطّرِح الله . وَ ولا تَنعترِرْ بِعارضِ سِلمٍ (^) وهو أحسن ما قيل في بيت أبي نواس:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٨٨٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي زبيد الطائي، وهو في الكتاب: «بولاق»: ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) في (ح): «الرابع».

<sup>(</sup>٧) في (ح): «قام».

<sup>(</sup>A) البيت في شرح ابن عقيل: ١٩٠/١، وقال محيى الدين عبد الحميد: لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين.

غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن (١) والخامسة: إعطاؤهم ضارب زيداً في التنكير؛ لأنه في معناه، ولهذا وصفوا به [النكرة، ونصبوه] (٢) على الحال، [وخفضوه] (٣) برب، وأدخلوا عليه «أل».

وأجاز بعضهم تقديم حال مجروره عليه، نحو: هذا [ملتوتاً](<sup>1)</sup> شارب السويق، كما يتقدم عليه حال منصوبه، ولا يجوز شيء من ذلك إذا أريد المضي؛ لأنه حينتذٍ ليس في معنى الناصب.

والسادسة: وقوع الاستثناء المفرغ في الإيجاب، في نحو: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ عِلَى الْخَيْشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]، ﴿وَيَأْبَكَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُشِمَّ نُورَوُ﴾ [التوبة: ٣٦]، لما كان المعنى: وإنها لا تسهل إلا على الخاشعين، ولا يريد الله إلا أن يتم نوره.

السابعة: العطف بـ (ولا) بعد الإيجاب، في نحو:

أبنى الله أن أسمو بأم [ ولا أب(٥)

لما كان معناه: قال الله لي: لا تَسْمُ بأم ولا أب](٢).

الثامنة: زيادة لا في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَا شَبُدُ ﴿ [الأعراف: ١٢]، قال ابن السيد (٧): المانع من الشيء آمر للممنوع ألا يفعل، [فكأنه قيل: ما الذي] (٨) قال لك لا تسجد (٩)؟ والأقرب عندي أن يقدر في الأول لم يرد الله

<sup>(</sup>۱) لم أجده في ديوان أبي نواس، وهو في شرح ابن عقيل: ١٩٠/١، وخزانة الأدب: ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) في (ح): «وخصوه».

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في (ح).

<sup>(</sup>٥) البيت لعامر بن الطفيل. انظر: خزانة الأدب: ٣٤٣/٨.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن محمد بن السيد ـ بكسر السين ـ أبو محمد البطليوسي، كان عالماً باللغات والآداب، متبحراً فيهما، له شرح أدب الكاتب، شرح سقط الزند، إصلاح الخلل. ولد سنة (٤٤٤هـ)، ومات سنة (٥٢١هـ)، ببلنسية.

ترجمته في: بغية الوعاة: ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين غير واضح في (هـ).

<sup>(</sup>٩) لم أقف على قول ابن السيد البطليوسي في مظانه من مؤلفاته، وهو في المغني: ٨٨٧.

لي، وفي الثاني: ما الذي أمرك، يوضحه في هذا أن الناهية لا تصاحب الناصة بخلاف النافية.

التاسعة: تعدي رضي [ب«على»](١) في قوله: إذا رضيتْ عليَّ بنو قشير(٢)

لما كان «رضي عنه» بمعنى أقبل عليه بوجه وده، وقال الكسائي: إنما جاز هذا حملاً على نقيضه، وهو سخط<sup>(٣)</sup>.

العاشرة: رفع المستثنى على إبداله من الموجب في قراءة (١٤) بعضهم: ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُ مَلْمٌ ﴿ [البقرة: ٢٤٩]، لما كان معناه: فلم يكونوا منه، بدليل: ﴿ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

وقيل: إلا وما بعدها صفة، فقيل: إن الضمير يوصف في هذا الباب، وقيل: مرادهم بالصفة عطف البيان، وهذا لا يخلص من الاعتراض إن كان لازماً؛ لأن عطف البيان كالنعت فلا يتبع الضمير، وقيل: قليل مبتدأ حذف خبره، أي: لم يشربوا.

الحادية عشرة: [تذكير]<sup>(٥)</sup> الإشارة في قوله تعالى: ﴿فَلَانِكَ بُرْهَنانِ﴾ [القصص: ٣٦]، مع أن المشار إليه اليد والعصا، وهما مؤنثان، ولكن المبتدأ عين الخبر في المعنى، والبرهان مذكر، ومثله: ﴿ثُمَّ لَرُ تَكُن فِتَنَابُهُمُ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ [الأنعام: ٣٣] فيمن نصب الفتنة، وأنث الفعل (٢٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>۲) البيت للقحيف بن سليم العقيلي، من قصيدة يمدح فيها حكيم بن المسيب القشيري. انظر: شرح ابن عقيل: ۳/ ۲۵، خزانة الأدب: ۱۳۲/۱۰، ۱۳۷،

وقشير: هو قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذه المسألة: المقتضب: ٢/ ٣٢٠، المحتسب: ١/ ٥٢، الإنصاف: ٢/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٤) قرأ بالرفع «قليل»: عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، والأعمش. انظر: البحر المحيط: ٢٦٦/٢. لكن القراءة المشهورة بالنصب: ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾. [المدقق].

<sup>(</sup>٥) بياض في (ح).

<sup>(</sup>٦) قرأ حمزة والكسائي بالياء، وقرأ الباقون بالتاء، وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص: «فتنتهم» بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب. انظر: الكشف لمكي: ٢٦٦/١، والبحر المحيط: ٤/٥/٠.

الثانية عشرة: قولهم: علمت زيد من هو برفع «زيد» جوازاً؛ لأنه نفس «من» في المعنى.

الثالثة عشرة: قولهم: إنَّ أحداً لا يقول ذلك، فأوقع أحداً في الإثبات؛ لأنه نفس الضمير المستتر في «يقول»، والضمير في سياق النفي، فكأن «أحداً» كذلك، وقال:

في ليلة لا نرى بها أحداً يحكي علينا إلا كواكبها (١) في فرفع كواكبها بدلاً من ضمير يحكي؛ لأنه راجع إلى «أحداً»، وهو واقع في سياق غير الإيجاب، فكان الضمير كذلك (٢).

وهذا الباب واسع، ولقد حكى أبو عمرو بن العلاء أنه سمع شخصاً من أهل اليمن يقول: فلان لغوب أتته كتابي فاحتقرها (٣)، فقال له: كيف قلت: أتته كتابي؟ فقال: أليس الكتاب في معنى الصحيفة؟ (٤).

وقال أبو عبيدة لرؤبة بن العجاج لما أنشد:

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق (٥) إن أردت الخطوط فقل: كأنها، أو السواد والبلق فقل: كأنهما، فقال: أردت «ذلك» وبلك (٦).

وقالوا: مررت برجل أبي عَشْرةٍ نفسه، وبقوم عرب كلُّهم، وبقاع عرفج كلُّه، برفع التوكيد فيهن، فرفعوا الفاعل بالأسماء الجامدة، وأكدوه لما لحظوا فيها المعنى، إذ كان العرب بمعنى الفصحاء، والعرفج بمعنى الخشن، والأب بمعنى الوالد(٧).

<sup>(</sup>۱) اختلف في نسبة هذا البيت، فقيل: لأُحَيْحة بن الجُلاح، وقيل: لعدي بن زيد، وقيل: لأحد الأنصار، ورجح البغدادي في الخزانة القول الأول. انظر: خزانة الأدب: ٣/ ٣٥٨. ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب: «بولاق»: ١/ ٣٦١، أمالي ابن الشجري: ١/ ٧٣، المغني: ٧٣٢، ٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) في (ح): «فاحترقها».

<sup>(</sup>٤) انظر: الصحاح للجوهري: (لغب): ١/٢٠/٠.

<sup>(</sup>٥) ديوان رؤبة: ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: مجالس ثعلب: ١/ ٣٥٧، مجالس العلماء للزجاجي: ٢١١.

<sup>(</sup>٧) قوله: فرفعوا الفاعل. . يعنى فاعل الولادة والفصاحة والخشونة بالأسماء الجامدة =

### تنبيهان:

الأول: أنه وقع في كلامهم أبلغ مما ذكرنا، من تنزيلهم لفظاً موجوداً منزلة لفظ آخر؛ لكونه بمعناه، وهو تنزيلهم اللفظ المعدوم الصالح للوجود [بمنزلة الموجود](۱)، كما في قوله:

بدا لي أني لست مُدْرِكَ ما مضى ولا سابق [شيئاً](١) إذا كان جائيا(٢) [وقد مضى ذلك](٣).

والثاني: أنه ليس بلازم أن يعطى الشيء حكم ما هو في معناه، ألا ترى أن المصدر قد لا يعطى حكم أن أو أن وصلتهما، وبالعكس، دليل الأول: أنهم لم يعطوه حكمها في جواز حذف الجار، ولا في سدهما مسد جزأي الإسناد، ثم إنهم شركوا بين أنْ وأنَّ في هذه المسألة في باب ظن، وخصوا أن الخفيفة وصلتها بسدها مسدهما في باب عسى، وخصوا الشديدة بذلك في باب لو. ودليل الثاني: أنهما لا يعطيان حكمه في النيابة عن ظرف الزمان، تقول: عجبت من قيامك، وشذ قوله:

فإياك المصراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب(٤)

فأجري المصدر مجرى أن تفعل في حذف الجار، وتقول: حسب أنه قائم، أو أن قام، ولا تقول: حسبت قيامك حتى تذكر الخبر، وتقول: عسى أن تقوم، ويمتنع: عسى أنك قائم، ومثلها في ذلك لعل، وتقول: لو أنك تقوم، ولا تقول: لو أن تقوم، وتقول: جئتك صلاة العصر، ولا يجوز: جئتك أن تصلى العصر، خلافاً لابن جنى والزمخشري(٥).

<sup>=</sup> التي هي: الأب، والعرب، والعرفج، لأنها بمعنى الوالد، والفصحاء والخشن وكل من هذه لو وقع هنا لرفع مستتراً فيه فاعلاً له.اه. من شرح الشمني للمغني: ٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) البيت لزهير بن أبي سلمي؛ وهو في ديوانه: ١٠٧ ط. دار بيروت (١٤٠٢هـ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من كلام ابن هشام في المغني، ولا مناسبة له في كتاب الزيادة والإحسان، حيث إن ابن هشام يحيل على كلامه السابق في الباب الرابع في أقسام العطف.

<sup>(</sup>٤) البيت للفضل بن عبد الرحمٰن القرشي. خزانة الأدب: ٣/ ٦٣، ١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكتاب: «بولاق»: ١/١٤١، الخصائص: ٣/١٠٢، شرح المفصل لابن يعيش: ٢/٢٥.

والثاني: وهو ما أعطي حكم الشيء المشبه له في لفظه دون معناه، له صور كثيرة أيضاً.

إحداها: زيادة «إن» بعد «ما» المصدرية الظرفية، وبعد «ما» التي بمعنى الذي؛ لأنهما بلفظ «ما» النافية، كقوله:

ورَجِّ الفتى للخير ما إنْ رأيته على [السن] (١) [خيراً] (٢) لا يزال يزيد (٣) وقوله:

يُرَجَّى السمسرء ما إن لا يسراه وتَعْرِضُ دون أدناه الخطُوبُ<sup>(1)</sup> فهذان محمولان على نحو قوله:

ما إِنْ رأيتُ ولا سمعتُ بمثله (٥)(٢)

الثانية: دخول لام الابتداء على «ما» النافية، حملاً لها في اللفظ على «ما» الموصولة الواقعة مبتدأ، كقوله:

لما أغفلت شكرك فاصطنعني فكيف ومن عطائك جل مالي  $(^{(V)})$  فهذا محمول في اللفظ على نحو قولك: لما تصنعه حسن  $(^{(\Lambda)})$ .

الثالثة: توكيد المضارع بالنون بعد لا النافية حملاً لها في اللفظ على لا الناهية، نحو: ﴿ أَدُخُلُواْ مَسَكِنَكُمُ لَا يَعْطِمَنَكُمُ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُوم ﴾ [النمل: ١٨]، ونحو: ﴿ وَاَتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُم خَاصَةً [الأنفال: ٢٥] ﴾، فهذا محمول في اللفظ، على نحو: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ اللّهَ غَلْفِلاً ﴾ [إبراهيم: ٤٢]، ومن أولها على النهي لم يحتج إلى هذا (٩).

الرابعة: حذف الفاعل في نحو قوله تعالى: ﴿أَشِيعٌ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ [مريم: ٣٨]،

<sup>(</sup>١) غير واضحة في (ح).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) البيت للمعلوط القريعي، وهو في خزانة الأدب: ٨/٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) البيت في خزانة الأدب: ٨/ ٤٤٠، ٤٤٥، وهو منسوب إلى جابر بن رألان الطائي، أو إياس بن الأرت.

<sup>(</sup>٥) البيت لدريد بن الصمة، وهو في الأغاني: ٣٤٨٦/١٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكتاب: «بولاق»: ٣٠٦/٢.

<sup>(</sup>٧) البيت للنابغة الذبياني، وهو في ديوانه: ١٥١.

<sup>(</sup>٨) انظر: سر صناعة الْإعراب: ٣٧، ١/ ٣٩٥، خزانة الأدب: ٣٣٠/١٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: شرح الكافية الشافية: ٣/ ١٤٠٣، البحر المحيط: ١٤٨٤/٤.

لما كان أحسن يزيد مشبهاً في اللفظ لقولك: امرر بزيد.

الخامسة: دخول لام الابتداء بعد إنَّ التي بمعنى نعم، لشبهها في اللفظ بإنَّ المؤكدة، قاله بعضهم في قراءة (١) من قرأ: ﴿إِنْ هَلَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ [طه: ٦٣]، وقد مضى البحث فيها.

السادسة: قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، بضم أية ورفع صفتها، كما يقال: يا أيتها العصابة، وإنما كان حقهما وجوب النصب، [كقولهم: نحن العرب أقرى الناس للضيف] (٢)، ولكنها لما كانت في اللفظ بمنزلة المستعملة في النداء أعطيت حكمها، وإن انتفى موجب البناء، وأما نحن العرب في المثال فإنه لا يكون منادى، لكونه بأل، فأعطي الحكم الذي يستحقه في نفسه، وأما نحو: نحن معاشر الأنبياء لا نورث (٢)، فواجب النصب، سواء اعتبر حاله أو حال ما هو شبيه له، وهو المنادى (١٤).

السابعة: بناء باب حذام في لغة الحجاز على الكسر، تشبيهاً لها بدراك، ونزال، وذلك مشهور في المعارف، وربما جاء في غيرها، وعليه وجه قوله: يا ليت حظي من جداك الصافي والفضل أن تتركني كفاف فالأصل كفافاً، فهو حال، أو ترك كفاف، فمصدر، ومنه عند أبي حاتم قوله:

جاءت لتصرعني فقلت لها: اقصري إني امرؤ [صرعي] عليك حرام (٢) وليس كذلك، إذ ليس لفعله فاعل أو فاعلة، فالأولى قول الفارسي: إن أصله «حرامي» كقوله:

والدهر بالإنسان دوَّاري (۱۷) ثم خففت، ولو أقوى لكان أولى، وأما قوله:

<sup>(</sup>١) القراءة المشار إليها هي: «إنَّ» بتشديد النون. [المدقق].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد: ٢/ ٤٦٣ بلفظ: إنا معاشر الأنبياء لا نورث.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٨٩١.

<sup>(</sup>٥) الرجز لرؤبة بن العجاج، من أرجوزة طويلة. انظر: خزانة الأدب: ٢/ ٤٢.

<sup>(</sup>٦) البيت لامرئ القيس في ديوان: ١١٦. وفي (ح): «قتلي».

<sup>(</sup>٧) الرجز للعجاج. انظر: خزانة الأدب: ١١/ ٢٧٥.

طلبوا صلحنا ولاتَ أوانِ فأجبنا أن ليس حينَ بقاءِ (١) فَعِلَّةُ بنائه: قطعه عن الإضافة، ولكن علة كسره وكونه لم يسلك به في الضم مسلك قبل وبعد: شبهه بنزال (٢).

الثامنة: بناء حاشا في ﴿وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ ﴾ [يوسف: ٣١]، لشبهها في اللفظ بحاشا الحرفية، والدليل على اسميتها قراءة بعضهم «حاشاً» بالتنوين على إعرابها، كما تقول: تنزيها لله، وإنما قلنا: إنها ليست حرفاً؛ لدخولها على الحرف، ولا فعلاً؛ إذ ليس بعدها اسم منصوب بها، وزعم بعضهم أنها فعل حذف مفعوله، أي: جانب يوسف المعصية لأجل الله، وهذا التأويل لا يتأتى في كل موضع، يقال لك: أتفعل كذا؟ أو [أفعلت] كذا؟ فتقول: حاشا لله، فإنما هذه بمعنى تبرأت لله براءة من هذا الفعل، ومن نونها أعربها على إلغاء هذا الشبه، كما أن بني تميم أعربوا باب حذام لذلك (٤٠).

التاسعة: قول بعض الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - قصرنا الصلاة مع رسول الله ﷺ أكثر ما كنا قط وآمنه (٥)، فأوقع قط بعد «ما» المصدرية، كما تقع بعد «ما» النافية (٦).

العاشرة: إعطاء الحرف حكم مقاربه في المخرج حتى أدغم فيه، نحو: ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيَّوْ﴾ [الأنعام: ١٠]، وحتى اجتمعا رويين كقوله:

بُنعيَّ إِنَّ البر شيءٌ هيِّنُ المنطِقُ الطيِّبُ والطعيمُ (V) وقول أبي جهل:

ما تنقِمُ الحرب العوانُ مني بازِل عامين حديثٌ سِنِّي

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي زبيد الطائي. انظر: خزانة الأدب: ١٨٣/٤، ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المساعد لابن عقيل: ٣٨/٣، المغنى: ٨٩٢.

<sup>(</sup>٣) في (ح): «فعلت».

<sup>(</sup>٤) انظر: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٥٠٨/١ (١٦٥٦) في الحج، باب الصلاة بمني.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٨٩٣.

<sup>(</sup>٧) الرجز منسوب إلى جدة سفيان. انظر: تهذيب اللغة: ١٥/ ٣٧٠، خزانة الأدب: ٣٢٥/١١.

# لمثل هذا ولدتني [أمي](١)(٢)

وقول آخر:

إذا ركبتُ فاجعلوني وسطا إني كَبِيرٌ لا أطِيقُ العُنَّدا(") ويسمى ذلك إكفاء(٤).

والثالث: وهو ما أعطي حكم الشيء لمشابهته له لفظاً ومعنى، نحو اسم التفضيل، وأفعل في التعجب، فإنهم منعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه بدرافعل في التعجب وزناً وأصلاً وإفادة للمبالغة، وأجازوا [تصغير] أفعل في التعجب لشبهه بأفعل التفضيل فيما ذكرنا، قال:

يا ما أميلح غزلاناً شَدَنَّ لنا(٦)

ولم يسمع ذلك إلا في أحسن وأملح، ذكره الجوهري<sup>(۷)</sup>، ولكن النحويين مع هذا قاسوه، ولم يحك ابن مالك اقتياسه إلا عن ابن كيسان، وليس كذلك، قال أبو بكر ابن الأنباري: ولا يقال إلا لمن صغر سنه<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح)، والتصويب من المغنى.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام: ق ١/ ٦٣٤، قالها وهو يقاتل يوم بدر. والحرب العوان: المتجددة، والبازل: البعير القوي. انظر: شرح شواهد المغني للسيوطي: ١/١٤٧.

<sup>(</sup>٣) مجالس العلماء للزجاجي: ٤٧. انظر: خزانة الأدب: ٢١/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) خزانة الأدب: ١١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) اختلف في نسبة هذا البيت، فينسب لبعض الأعراب، أو لمجنون ليلى، أو للعرجى، وقيل غير ذلك. انظر: خزانة الأدب: ٩٣/١، ٩٧.

<sup>(</sup>٧) الصحاح: (ملح): ١/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٨) انظر: تسهيل الفوائد لابن مالك: ١٣١، وشرحه له مخطوط: (١٤٤ب)، والمساعد لابن عقيل: ١٥٥/٢.

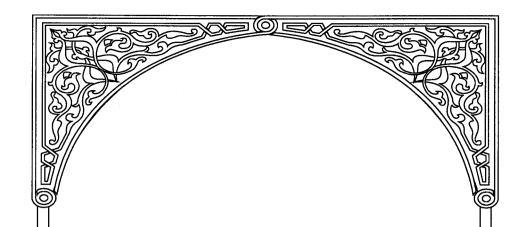

النوع السادس والأربعون بعد المائة

علم تفسير القرآن بالأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي عَلِيْظٍ





۱ ـ أخرج الترمذي عن عدي بن حاتم رضي أن رسول الله على قال: «المغضوب عليهم: اليهود، والضالين: النصاري».

هذا لفظ الترمذي، وهو طرف من حديث طويل يتضمن إسلام عدي بن حاتم، [وهو](٤) مذكور في كتاب الفضائل(٥).

## سورة البقرة

وفي رواية للترمذي في قول الله تعالى](^): ﴿ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ﴾،

<sup>(</sup>١) هذا النوع منقول بتصرف يسير من كتاب: جامع الأصول من أحاديث الرسول ٢/٧\_٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٢٠٣/٥ (٢٩٥٣)، كتاب التفسير، باب سورة (الفاتحة)، وفيه قصة إسلام عدي، ورواه مختصراً: ٢٠٤/٥ (٢٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) في (ه) زيادة: «من حرف الفاء»، وجملة: «وهو مذكور في كتاب الفضائل، ليس لها مناسبة في كتاب ابن عقيلة هنا، وهي متابعة حرفية لما في جامع الأصول.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ح).

 <sup>(</sup>٧) أستاهم: جمع أست، وهو العجز، وقد يراد به حلقة الدبر، وأصله: سته، على فعل، بالتحريك. انظر: لسان العرب: (سته): ١٩٣٦/٤.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

قال: «دخلوا متزحفين على أوراكهم، أي: منحرفين».

قال (١): وبهذا الإسناد عن النبي ﷺ: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قُولًا غَيْرَ ٱلَّذِيبَ طَلَمُوا قُولًا غَيْرَ ٱلَّذِيبَ قِلَ اللهِ قَلْ عَيْرَ ٱلَّذِيبَ عَلَى اللهِ اللهِ قَلْ عَيْرَ اللَّهِ اللَّهُ ال

٤ ـ وأخرج البخاري ومسلم عن أنس في أن عمر بن الخطاب في قال: يا سول الله: لو صلينا خلف المقام؟ فنزلت قوله تعالى: ﴿وَاَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ﴾ [البقرة: ١٢٥]، هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم.

وأول حديثهما: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، هذا أحدها، [والحديث مذكور في فضائل عمر في كتاب «الفضائل»] (٥)، والذي أخرجه الترمذي هو هذا القدر مفرداً، فيكون متفقاً بينهم، وفي رواية أخرى للترمذي قال: قال عمر: قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت (٢).

٥ \_ أخرج البخاري ومسلم عن البراء رضي أن رسول الله على كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده \_ أو قال: أخواله \_ من الأنصار، وأنه على صلى

<sup>(</sup>١) القائل هو الترمذي.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/ ١٩١ (٤٤٧٩)، في تفسير سورة (البقرة)، باب ﴿وَإِذْ قُلْنَا آمْخُلُواْ مَـٰذِهِ ٱلْقَهَيَـةَ﴾، وصحيح مسلم: ٢٣١٢/٤ (٣٠١٥)، في أول كتاب التفسير، سنن الترمذي: ٥/ ٢٠٥ (٢٩٥٦)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) حاله: حيال الشيء: تلقاؤه وحذاؤه. جامع الأصول: ٢/٩.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٥/ ٢٠٥ (٢٩٥٧)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع، عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يضعف في الحديث).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ليس له مناسبة في كتاب الزيادة والإحسان، وهو من كلام ابن الأثير في جامع الأصول: ٩/٢.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٣/ ١٩٢ (٤٤٨١)، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرِهِمَ مُصَلِّ ﴾، وصحيح مسلم: ١٨٦٥ (٢٤٠٠)، في فضائل الصحابة، باب فضل عمر ﷺ، من رواية ابن عمر ﷺ، بمعناه مختصراً، وسنن الترمذي: ٥/ ٢٠٦ (٢٩٥٩، ٢٩٦٠)، في التفسير، باب ومن سورة (البقرة).

قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه، فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله على قبل الكعبة، فداروا، كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب، فلما [ولى](١) وجهه قبل البيت أنكروا ذلك.

قال: وفي رواية: أنه مات على القبلة ـ قبل أن تحول ـ رجال، وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم؟ فأنزل الله ﷺ [البقرة: ١٤٣].

وفي أخرى: وكان رسول الله ﷺ يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله ﷺ الله ﴿ قَدْ نَكُ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، فتوجه نحو الكعبة، فقال السفهاء \_ وهم اليهود \_: ﴿ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَئِهُمُ الَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَا قُل لِللّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللّهِ عَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ١٤٢]، هذه رواية البخاري ومسلم.

وأخرجه الترمذي، قال: لما قدم رسول الله على المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة، [أو سبعة] عشر شهراً، وكان رسول الله على يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءُ فَلَنُويَيْنَكَ وَبَعْهَا فَوْمَ مَن فِي مَا الْمُعْبِ الْعَرَارُ الله على العصر، قال: ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله على أنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع.

وأخرجه النسائي قال: قدم رسول الله ﷺ [المدينة] (٣)، فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم إنه وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد كان صلى مع النبي ﷺ على قوم من الأنصار، فقال: أشهد أن رسول الله ﷺ قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة (٤).

<sup>(</sup>١) ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢٩/١ (٤٠)، في الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، ١٩٧/ (٣٩٩) في التفسير، باب سَيَقُولُ في الصلاة، باب التفسير، باب سَيَقُولُ الصلاة، باب التفسير، باب ﴿وَلِكُلُ = السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنْهُمٌ عَن قِبْلَيْمُ﴾ [البقرة: ١٤٢]، و٣/ ١٩٥ (٤٤٩٢) في التفسير، باب ﴿وَلِكُلُ =

آ ـ وأخرج مسلم، عن أنس ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن رسول الله على كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: ﴿فَدْ زَئْ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلْنُولِيَـنَكَ يَصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: ﴿فَدْ زَئْ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلْنُولِيَـنَكَ وَبَهْكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَادِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، فمر رجل من بني سلمة، وهم ركوع في صلاة الفجر، قد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة [قد] (۱) حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة.

وأخرجه أبو داود، وقال فيه: فنزلت الآية، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، نحو بيت المقدس، فقال: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة ـ مرتين ـ. قال: فمالوا كما هم ركوعاً إلى الكعبة .

وجْهَةُ هُو مُولِهُمْ الله الله الله الله الله الأحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. وصحيح مسلم: ٧٢٥٢ (٥٢٥) في المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من (القدس) إلى (الكعبة)، وسنن الترمذي ٢٠٧/ (٢٩٦٢) في التفسير، باب: ومن سورة البقرة، وسنن النسائي ٢/٣٤٣ (٤٨٩) في الصلاة، باب فرض القبلة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ١/ ٣٧٥ (٥٢٧)، في المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من (القدس) إلى (الكعبة)، سنن أبي داود: ١/ ٢٧٤ (١٠٤٥) في الصلاة، باب من صلى لغير القبلة ثم علم.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٢٠٨/٥ (٢٩٦٤)، في التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود: ٢٠٠/٤ (٤٦٨٠) في السنة، باب زيادة الإيمان ونقصه.

وَسَطًا﴾ قال: عدلاً (١).

٩ ـ [وأخرج الجماعة إلا أبا داود] (٢) عن ابن عمر الله قال: بينما الناس بقبًاء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي على قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمِرَ أن يستقبل القبلة، فاسْتَقْبِلُوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة (٣).

١٠ ـ وأخرج [في] (٤) الموطأ، عن ابن المسيب رفي قال: صلى رسول الله على بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهراً نحو بيت المقدس، ثم حُوَّلت القبلة قَبْلَ بدر بشهرين (٥).

11 - أخرج البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير قال: سألت عائشة وَلَمْ فَعَلَ لَهُ فَكُنْ حَجَّ فَقَلَت لَهَا: أَرأَيت قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآمِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوقَ بِهِمَأَ البقرة: ١٥٨]، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، قالت: بئسما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت على ما أولتها كانت: لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمَنَاةً (٢) الطاغية، التي كانوا يعبدونها عند المُشلَّل (٧)، وكان من أهلَّ لها يتحرج أن يطَوَّفَ بالصفا والمروة،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ١٩٣/٣ (٤٤٨٧)، في التفسير، بـاب ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُمْ أُمَّةً وَسَطّا﴾، وسنن الترمذي: ٢٠٧/٥ (٢٩٦١)، في التفسير، باب ومن سورة (البقرة).

<sup>(</sup>٢) في (ح): تقديم قوله: «وأخرج الجماعة إلّا أبا داود» على قوله: في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا﴾، قال: عدلاً.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/ ١٩٤ ( ٤٤٩١)، في التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، صحيح مسلم: ١٩٥/ (٥٢٦)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيه، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، وسنن الترمذي: ٢/ ١٧٠ (٣٤١)، في أبواب الصلاة، باب ما جاء في ابتداء القبلة، وسنن النسائي: ٢/ ٦١ (٧٤٥)، في القبلة، باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، والموطأ: ١/ ١٣٢ (٤٥٩)، في الصلاة، باب ما جاء في القبلة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) موطأ مالك: ١٣٢/١ (٤٦٠)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة.

<sup>(</sup>٦) مناة: صنم كان لهذيل وخزاعة، بين (مكة) و(المدينة). والإهلال: رفع الصوت بالتلبية. جامع الأصول: ١٩/٢.

<sup>(</sup>٧) (المشلل): بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد اللام الأولى، وهي ثنية تأتي أسفل (قديد) من الشمال بين (رابغ) و(القضيمة).

فلما أسلموا سألوا النبي عَلَيْ عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطّوّف بين الصفا والمروة؟ فأنزل الله عَلَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوّةَ مِن شَعَآمِرِ ٱللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.

قال الزهري: فأخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن، فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس - إلّا من ذكرت عائشة ممن كان يُهِلُّ لمَنَاةً - كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله جل شأنه الطواف بالبيت، ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت، ولم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: فإن الصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، الذين/ كانوا يتحرجون [أن يطّوقوا] هذه الآية نين الصفا والمروة، والذين كانوا يطّوقون ثم تحرجوا أن يطّوقوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت، ولم يذكر بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت، ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت.

وفي رواية: أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا \_ هم وغسان (٣) يهلون لمَناة، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سُنَّةً في آبائهم، من أحرم لمناة لم يطف [بين الصفا] (٤) والمروة، وإنهم سألوا النبي عَلَيْ عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَ ﴾، وذكر إلى آخر الآية. هذه رواية البخاري ومسلم، ولهم روايات أخر لهذا الحديث.

وأخرجه الترمذي والنسائي بنحو من الرواية الأولى، وهذه أتم.

معجم البلدان: ٥/١٣٦، معجم المعالم الجغرافية للبلادي: ٢٩٨.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) ماء بسد مأرب ب(اليمن)، وقيل: ب(المشلل)، كان شرباً لولد بن مازن بن أسد بن المغوث، فسموا به، ونسبوا إليه.

انظر: معجم البلدان: ٣/ ٨٨٤، معجم المعالم الجغرافية: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

وأخرجه الموطأ وأبو داود نحوها، وفيه: وكانت مناة حَذْوَ قُدَيد<sup>(۱)</sup>، وكانوا يتحرجون أن يطَّوَّفوا بين الصفا والمروة... الحديث، وهذه الرواية قد أخرجها البخاري ومسلم<sup>(۲)</sup>.

17 \_ وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن عاصم بن سليمان الأحول كَلَلهُ قال: قلت لأنس: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوّةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ عَلَيْهِ أَن يَطَوّفَ بِهِمَا ﴾.

وفي رواية: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله ﷺ، وذكر الآية.

وفي رواية قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطَّوَّفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت: ﴿إِنَّ اَلصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨](٣).

<sup>(</sup>۱) قديد: بضم القاف وفتح الدال المهملة، وهو واد فحل من أودية (الحجاز) التهامية، أعلى مساقط مياهه من حرة «ذرة»، فيسمى أعلاه ستارة، وأسفله قديداً، يقطعه الطريق من (مكة) إلى (المدينة)، على نحو من ١٢٠ كيلاً، فيه عيون وقرى كثير لحرب وبني سليم. انظر: معجم المعالم الجغرافية: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١/ ٥٠٤ (١٦٤٣) في الحج، باب: وجوب (الصفا) و(المروة)، ١/ ٤٥٢ (١٧٩٠) في العمرة، باب: يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، و٣/ ١٩٥ (٤٤٩٥)، في تفسير سورة البقرة، باب قوله: ﴿إِنَّ اَلصَّهَا وَالْمَرُونَةُ مِن شَعَآمِرِ اللَّهِ ﴾، و٣/ ٢٩٩ (٢٩٦١) في تفسير سورة النجم، باب: ﴿وَمَنُوهُ النَّالِثَةُ الْأَخْرَىٰ ﴾، صحيح مسلم: ٢/ ٢٩٨ (١٢٧٧)، في الحج، باب: بيان أن السعي بين (الصفا) و(المروة) ركن لا يصح الحج إلا به، والموطأ: ١/٣٧٣، في الحج، باب جامع السعي، وسنن الترمذي: ٥/ ٢٠٨ (٢٩٦٥)، في التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، وسنن أبي داود: ٢/ ١٨١ (١٩٠١) في الحج، باب أمر (الصفا) و(المروة)، وسنن النسائي: ٥/ ٢٣٨، ٢٣٩ (٢٩٦٨) في الحج، باب ذكر (الصفا) و(المروة).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/ ٤٠٦ ( ١٦٤٨)، في الحج، باب ما جاء في السعي بين (الصفا) و(المروة)، و٣/ ١٩٦٦)، في تفسير سورة (البقرة)، باب قوله: ﴿إِنَّ الْمَعْا وَالْمَرُوةَ مِن شَعْآبِرِ اللهُوة)، باب قوله: ﴿إِنَّ الْمَعْا وَالْمَرُوةَ مِن شَعْآبِرِ اللهُوة)، صحيح مسلم: ٢/ ٩٣٠ (١٢٧٨) في الحج، باب بيان أن (الصفا) و(المروة) ركن لا يصح الحج إلا به، وسنن الترمذي: ٥/ ٢٠٩ (٢٩٦٦)، في التفسير، باب: ومن سورة (البقرة).

لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ﴿ [البقرة: ١٧٨] أَن يطلب هذا بمعروف، ويؤدي هذا بإحسان ﴿ ذَلِكَ تَعْفِيفُ مِن زَيِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، مما كتب على من كان قبلكم ﴿ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ قتل بعد قبول الدية (١٠).

1٤ ـ وأخرج البخاري عن عطاء، أنه سمع ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنه ـ يقرأ: ﴿وَعَلَى اللَّهِ يَعُلِيقُونَهُ (٢) فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً، هذه رواية البخاري.

وفي رواية أبي داود، قال: ﴿وَعَلَى ٱلَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى، وتم له صومه، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَلَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَلْهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَلْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوَ لَكُمُّ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُ مُّهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَنْ اللهِ إللهِ (١٨٥].

وفي أخرى له قال: أثبتت للحبلى والمرضع، يعني الفدية والإفطار، وفي أخرى له قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدّيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة \_ وهما يطيقان الصيام \_ أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع: إذا خافتا يعني على أولادهما \_ أفطرتا وأطعمتا.

وأخرجه النسائي قال في قول الله على: ﴿وَعَلَى اللَّهِ عَلَى يُطِيقُونَهُ فِدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴿ [البقرة: ١٨٤]، قال: يطيقونه، يكلَّفونه فدية طعام مسكين واحد، فمن تطوع، فزاد على مسكين آخر، ليست بمنسوخة، فهو خير له، ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ اللَّهِ لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٣٦/٣٦ (٤٤٩٨)، في التفسير، باب ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ اَمَنُوا كُلِبَ عَلَيْكُمُ اللَّقِصَاصُ ﴾، وسنن النسائي: ٣٦/٨، (٤٧٨١)، في القسامة، باب تأويل قوله ﷺ: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيِّةٌ فَالْبِكُمُ إِلَمْمُونِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ﴾.

<sup>(</sup>T) المحتسب: ١١٨/١.

 <sup>(</sup>٣) صحیح البخاري: ٣/١٩٧ (٤٥٠٥)، في التفسير باب: ﴿أَيْنَامًا مَعْدُودَاتِّ فَمَن كَاكَ
 مِنكُم مَّرِيفِنّا﴾، وسنن أبي داود: ٢/٢٩٦ (٢٣١٦، ٢٣١٧، ٢٣١٨)، باب نسخ قوله: =

10 \_ وأخرج الجماعة إلا الموطأ عن سلمة بن الأكوع ﷺ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، وفي رواية [أخرى](١) حتى نزلت هذه الآية: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مُنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

١٦ ـ وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي قرأ: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ قال: هي منسوخة (٣)(٤).

1۷ ـ وأخرج البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٥) كَاللهُ عن أصحاب محمد ﷺ قالوا: نزل شهر رمضان، فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ مُ اللهِم في ألك، فنسختها: ﴿وَأَن تَصُومُوا حَيْرٌ لَكُمُ مُ اللهِم في اللهِم في ذلك، فنسختها: ﴿وَأَن تَصُومُوا مَنْ لَا اللهُمْ فَي ذلك، فنسختها: ﴿ وَأَن تَصُومُوا مَنْ لَا اللهُمْ فَي ذلك، فنسختها: ﴿ وَأَن تَصُومُوا مَنْ لَا اللهُمْ فَي ذلك، فنسختها: ﴿ وَأَن لَمُ اللهُمُ وَاللَّهُ اللهُمْ فَي ذلك اللهُمْ فَي ذلك اللهُمْ فَي ذلك اللهُمْ فَي فَلْ اللهُمْ فَيْ فَلْ اللهُمْ فَي فَلْ اللهُمْ فَلْ اللهُمْ فَي فَلْ اللهُمْ فَي فَلْ اللهُمْ فَي فَلْ اللهُمْ فَي فَلْ اللهُمُ فَيْ فَلْ اللهُمْ فَي فَلْ اللهُمْ فَي فَلْ اللهُمْ فَي فَلْ اللهُمُ فَلْ اللهُمُ فَي فَلْ اللهُمُ فَي فَلْ اللهُمُ فَي فَلْ اللهُمُ فَي فَلْ اللهُمُ فَاللَّهُمُ اللهُمُ فَاللَّهُمُ اللهُمُ فَلْ اللهُمُ فَاللَّهُمُ لَا اللهُمُ فَلْ اللهُمُومُ اللهُمُ فَلْ اللهُمُ فَاللَّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ لللهُمُ فَلَا لَا اللهُمُ فَا فَلْ اللهُمُ فَا فَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ فَا فَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللهُمُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلِلَّا اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُم

<sup>= ﴿</sup>وَعَلَى ٱلَذِيرَ يُطِيقُونَهُ فِدَيَةٌ ﴾، وباب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى، وسنن النسائي: ( ١٩/٤ (٢٣١٧)، في الصيام، باب تأويل قول الله ﷺ: ﴿وَعَلَى ٱلَذِيرَ يُطِيقُونَهُ فِدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/ ١٩٨ (٤٥٠٧)، في التفسير، باب ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلَيَصُمْ أَلُمُّهُمُ ، صحيح مسلم: ١٩٨/ (١١٤٥)، في الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اَلَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَّةٌ ﴾، وسنن أبي داود: ٢٩٦٧ (٢٣١٥) في الصيام، باب نسخ قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اَلَذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾، وسنن الترمذي: ٣/ ٧٩٨ (٧٩٨) في الصوم، باب: وعلى الذين يطيقونه، وسنن النسائي: ١٩٠٤ (٢٣١٦)، في الصوم، باب تأويل قول الله عَلى: ﴿ وَعَلَى اَلَذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ١٩٨/٣ (٤٥٠٦)، في التفسير، باب ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُنْهُ﴾.

<sup>(</sup>٤) قال النحاس في الناسخ والمنسوخ: في هذه الآية أقوال، أصحها منسوخة، وقال مكي في الإيضاح: ١٤٩: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَكُم فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾: الأشهر المعول عليه في الآية أنها منسوخة، بقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهَرَ فَلَيَصُمْعَهُ ﴾. وقال ابن حجر: هذا مذهب ابن عباس، وخالفه الأكثر.

<sup>(</sup>۵) هو: عبد الرحمٰن بن أبي ليلى الأنصاري، المدني ثم الكوفي، ثقة. ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٢٦٠/٦.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢٥/٢ تعليقاً في الصوم، باب ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَيَةٌ ﴾، قال ابن حجر في فتح الباري: ١٨٨/٤: وصله أبو نعيم في المستخرج، والبيهقي من طريقه. اه.

أخرجه الترمذي إلى قوله تعالى: ﴿ وَخِرِينَ ﴾ ، وأبو داود إلى قوله: ﴿ أَسْتَجِبُ لَكُونُ ﴾ ، والباقي ذكره رزين (٢) ، ولم أجده في الأصول (٣) .

١٩ ـ وأخرج البخاري عن البراء بن عازب و الله قال: لما نزل صوم رمضان، كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ (١٤) أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ الآية [البقرة: ١٨٧](٥).

٢٠ - وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عباس على قال تعالى: ﴿ يَالَيْهَا الَّذِينَ اللهُ عَلَى عهد رسول الله عَلَى عهد رسول الله عَلَى عهد رسول الله على الما العام والنساء، وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل فجامع امرأته وقد الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل فجامع امرأته وقد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) هو: رزين بن معاوية بن عمار، الإمام المحدث الشهير، أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطي، صاحب كتاب تجريد الصحاح، توفي (بمكة) في المحرم سنة (٥٣٥ه).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٢١١ (٢٩٦٩) في التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود: ٧٦/٧ (١٤٧٩)، في الصلاة، باب الدعاء. وانظر: جامع الأصول: ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) أي: يخونون أنفسهم بظلمها بارتكاب ما حرم عليهم. جامع الأصول: ٢/ ٢٥.

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٣/ ١٩٨ (٤٥٠٨)، في التفسير، باب قول الله تعالى: ﴿أُمِلَ
 لَكُمْ لَيْلَةً القِسْيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَابَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

<sup>(</sup>٦) العتمة: وقت صلاة العشاء الأخيرة، سميت بذلك؛ لوقوعها في وقت العتمة، وهو ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق، وفي الحديث: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإن اسمها في كتاب الله العشاء، وإنما يعتم بحلاب الإبل». انظر: النهاية: (عتم): ٣/١٨٠، ولسان العرب: (عتم): ٢٨٠٢/٥.

صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله أن يجعل ذلك يسراً لمن بقي، ورخصة ومنفعة، فقال عز من قائل: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُكُمْ الآية [البقرة: ١٨٧]، فكان هذا مما نفع الله به الناس، ورخص لهم ويسر(١).

71 \_ وأخرج البخاري والترمذي عن البراء بن عازب على قال: كان أصحاب محمد على إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة (٢) الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، فقال: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عينه، فجاءت امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذُكر ذلك للنبي على فنزلت هذه الآية: ﴿أُولَ لَكُمُ لَيْلَةً القِمياءِ الرَّفَثُ إِلَى فِسَآبِكُمُ النَّيْطُ الْأَبْعَثُ مِنَ فَفرحوا بها فرحاً شديداً، ونزلت: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْفَيْطُ الْأَبْعَثُ مِنَ الْفَيْرِ مِنَ الْفَيْرِ عَنَ الْفَيْرِ عَنَ الْفَيْرِ عَنَ الْفَيْرِ عَنَ الْفَيْرُ الْفَيْطُ الْأَبْعَثُ مِنَ الْفَيْطُ الْأَبْعَثُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَبْعَثُ والبَعْرَ عَن الْفَيْرُ فَي الله الله المناري والترمذي.

وزاد أبو داود بعد قوله: غشي عليه قال: فكان يعمل يومه في أرضه، وعنده: أن الرجل صرمة بن قيس.

وفي رواية النسائي: أن أحدهم: كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئًا، ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس، حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُم الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ ﴿ [البقرة: المعرب]، قال: ونزلت في قيس بن عمرو (٣)، أتى أهله وهو صائم بعد المغرب، فقال: هل من شيء؟ فقالت امرأته: ما عندنا شيء، وذكر الحديث (١٤).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: ۲/ ۲۹۰ (۳۳۱۳)، في الصيام، باب مبدأ فرض الصيام، وأخرج الطبري نحوه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ۲۹۲/ (۲۹۶۰).

<sup>(</sup>٢) قيس بن صرمة، وقيل: صرمة بن قيس، أبو قيس الأوسي، مشهور بكنيته، قال المرزباني: عاش أبو قيس عشرين ومئة سنة، قال أبو إسحاق: هو الذين نزلت فيه: ﴿وَكُلُواْ وَيُشْرَبُواْ حَقَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ﴾.

ترجمته في: الإصابة: ١٨٣/٢، ١٨٤، ٣/ ٢٥١. وانظر: فتح الباري: ٤/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) هو قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري، جد يحيى بن سعيد، صحابي من أهل (المدينة)، أخرج له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

ترجمته في: التقريب: ٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ٣٤ (١٩١٥) في الصوم، باب ﴿ أُمِلَ لَكُمْ لَيْلَةٌ اَلْقِسَامِ الرَّفَثُ =

٢٢ ـ وأخرج البخاري عن سهل بن سعد قال: أنزلت: ﴿وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ حَقَّىٰ يَتَكِنَّ لَكُوْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴿ [البقرة: ١٨٧]، ولم ينزل ﴿ مِنَ الْفَخْرِ ﴾، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين [له رؤيتهما] (١)، فأنزل الله عَلَى الليل والنهار (٢).

٢٣ - وأخرج البخاري ومسلم [وأبو داود عن عدي بن] حاتم (٤)، قال: لما نزلت: ﴿ حَتَى يَتَبَيْنَ لَكُو الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسُودِ ﴾ عمدت إلى عقال (٥) أسود، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، وجعلت أنظر من الليل، فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله على فذكرت ذلك له، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود.

واختصره النسائي: أن عدي بن حاتم سأل رسول الله على عن قوله تعالى: ﴿ حَقَّ يَبَيَنَ لَكُمْ الْفَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، قال: هو سواد الليل، وبياض النهار، وفي رواية الترمذي مختصراً مثله، وله في أخرى بطوله، وفيه: فقال لي رسول الله على شيئاً \_ لم يحفظه

<sup>=</sup> إِلَىٰ شِسَآبِكُمُّ ﴾، سنن الترمذي: ١٠/٥ (٢٩٦٨)، في التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، وسنن أبي داود: ٢٩٥/٢ (٢٣١٤)، في الصيام، باب مبدأ فرض الصيام، وسنن النسائي: وسنن أبي داود: ٢١٦٨) في الصيام، باب تأويل قول الله عَلَىٰ: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُوهُ اللهُ عَلَىٰ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيِّنَ لَكُوهُ اللهُ عَلَىٰ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُوْمِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى الله

<sup>(</sup>۱) بياض في (ح)، وفي (هـ): رؤيتهما ـ كما أثبته ـ وهي رواية أبي ذر، في صحيح البخاري، وقد تكلم النووي عن ضبط هذه الكلمة فذكر أنها تضبط على ثلاثة أوجه:

أحدها: رِئْيهما ـ بكسر الراء وسكون الهمزة ثم ياء ـ.

الثاني: زِيّهما ـ بزاي مكسورة وياء مشددة بلا همز ـ.

الثالث: رَئِيَّهما ـ بفتح الراء وكسر الهمزة وتشديد الياء ـ.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣٤/٢ (٣٩١٦) في الصوم، باب قول الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَرِ﴾.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) هو: عدي بن حاتم الطائي، صحابي شهير، وكان ممن ثبت في الردة، وحضر فتوح (العراق)، وحروب علي، ومات سنة (٦٨هـ).

ترجمته في: التقريب: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) هو: الحبل الذي تشد به ركبة البعير لئلا يهرب. انظر: جامع الأصول: ٢٩/٢.

سفيان(١)، فقال: إنما هو الليل والنهار.

وفي رواية للبخاري قال: أخذ عدى عقالاً أبيض، وعقالاً [أسود] (٢)، حتى كان بعض الليل، نظر، فلم يستبينا، فلما أصبح قال لرسول الله ﷺ: جعلت تحت وسادتي خيطاً أبيض، وخيطاً أسود، قال: «إن وسادك إذن لعريض، أن كان الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت وسادك».

وفي أخرى له، قال: قلت: يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا<sup>(٣)</sup> أن أبصرت الخيطين»، ثم قال: «لا، بل هما سواد الليل وبياض النهار»<sup>(٤)</sup>.

٢٤ ـ وأخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب و قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا، لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت، فجاء رجل من الأنصار، فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك، فنزلت: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُوا اللَّيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَ مَنِ التَّقَلُ وَأَتُوا اللَّهُوتِ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَ مَنِ التَّقَلُ وَأَتُوا اللَّهُوتِ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَ مَنِ التَّقَلُ وَأَتُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وفي رواية: قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت [من ظهره] (٥)، فأنزل الله: ﴿وَلَيْسَ ٱلْبُرُ مِنَ ٱتَّقَلُ وَأَتُوا اللهِينَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنِ ٱتَّقَلُ وَأَتُوا اللهُيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنِ ٱتَّقَلُ وَأَتُوا اللهِينِهِكَا مِنْ ٱبْوَرِيهِكَا ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري.

ترجمته في: تهذيب التهذيب: ١١٢/٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) عريض القفا: كناية عن السمن الذي يذهب الفطنة. جامع الأصول: ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ٣٤ (١٩١٦)، في الصوم، باب قول الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ وَاَشْرَبُواْ وَاللهُ تَعَالَى: ﴿وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ مِنَ الْفَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾، و١/ (٤٥٩) و٤٥٠٩)، في التفسير، باب ﴿وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ حَقَّ يَبَيْنَ لَكُو الْفَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ الآية. وصحيح مسلم: ٢/ ٧٦٦ (١٠٩٠)، في الصوم، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. سنن أبي داود: ٢/ ٣٠٤ (٢٣٤٩)، في الصيام، باب وقت السحور. وسنن الترمذي: ٥/ ٢١٢ (٢٩٧٠ و ٢٩٧١)، في التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، وسنن النسائي: ٤/ ١٤٨ (٢١٦٩)، في الصيام، باب تأويل قول الله عَلَى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ يَبَيّنَ لَكُو الْفَيْطُ الْأَبْعُلُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ١/٥٤٥ (١٨٠٣)، في العمرة، باب قول الله تعالى: =

٢٥ ـ وأخرج البخاري عن حذيفة رضي قال: ﴿ وَآنَفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْرِيكُرْ إِلَى ٱلنَّهُكُدُ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، قال: نزلت في النفقة (١).

٢٦ - وأخرج الترمذي عن أسلم أبي عمران (٢) وَاللّٰهُ قال: كنا بمدينة الروم (٣)، فأخرجوا إلينا صفا عظيماً من الروم، فخرج إليهم صف من المسلمين، مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر (٤)، وعلى الجماعة: فضالة بن عبيد (٥)، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم، حتى دخل فيهم، فصاح الناس، وقالوا: سبحان الله! يلقي بيديه إلى التهلكة؟ فقام أبو أيوب الأنصاري (٢) فقال: يا أيها الناس إنكم لتؤوّلون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما أعز الله الإسلام، وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سراً - دون رسول الله على أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام، وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه، يرد علينا ما قلنا: ﴿وَالْنِوْمُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى التِّلكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وكانت التهلكة: الإقامة على الأموال وإصلاحها، وترْكنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصاً (٧)

<sup>= ﴿</sup> وَأَنُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبَوَابِهِ كَأَى ، ٣/١٩٩ (٤٥١٢) في التفسير، باب ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَا ﴾. وصحيح مسلم: ٢٣١٩/٤ (٣٠٢٦) في أول كتاب التفسير.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٣/٢٠٠ (٤٥١٦)، في التفسير، باب قوله: ﴿وَأَنفِتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٢) هو: أسلم بن يزيد، أبو عمران التجيبي المصري، ثقة.

ترجمته في: تهذيب التهذيب: ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) يعني: القسطنطينية، كما سيأتي مفسراً في الرواية الآتية.

<sup>(</sup>٤) هو: عقبة بن عامر الجهني، الصحابي المشهور.

ترجمته في: الإصابة: ٢/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٥) هو: فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسى.

ترجمته في: التقريب: ٤٤٥.

<sup>(</sup>٦) هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري، أبو أيوب، من كبار الصحابة، شهد (بدراً)، ونزل النبي ﷺ حين قدم (المدينة) عليه، مات غازياً الروم، سنة خمسين، وقيل: بعدها. أخرج له الجماعة.

ترجمته في: التقريب: ١٨٨.

<sup>(</sup>٧) شاخصاً: شخص الرجل من بلد إلى بلد، إذا انتقل إليه، والمراد به: لم يزل مسافراً. جامع الأصول: ٣٣/٢.

في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم، هذه رواية الترمذي.

وفي رواية أبي داود قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية (١)، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد (٢)، والروم ملصقون ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة! فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما نصر الله نبيه على وأظهر الإسلام، قلنا: [هلم] (٣) نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله على: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التّهُلُمَةُ ﴾ والله عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى وندع الجهاد، قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية (٤).

۲۷ \_ وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن معقل (٥) رفي قال: قعدت إلى كعب بن عجرة (٦) في هذا المسجد \_ يعني مسجد الكوفة \_ فسألته

<sup>(</sup>۱) (القسطنطينية): تعرف اليوم (بإسطنبول) في دولة تركيا، وتقع على مضيق الفسفور، بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويقع قسم منها في آسيا، وقسم آخر في أوربا، وقد كانت عاصمة الخلافة العثمانية، وتعرف (بالإستانة)، وسميت (بالقسطنطينية) باسم أحد ملوك الروم الذي بنى عليها سوراً، وسماها بهذا الاسم.

انظر: معجم البلدان: ٤/٣٤٧، الروض المعطار: ٤٨١، أطلس التاريخ العربي: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمٰن بن خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخومي، قال ابن منده: له رؤية، وقال ابن السكن: يقال له صحبة.

ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة: ٣/ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٢١٢/٥ (٢٩٧٢)، في التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، وقال: (حسن صحيح غريب)، وسنن أبي داود: ٣/١٥ (٢٥١٢)، في الجهاد، باب قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى التَّلْكَةِ ﴾، كما أخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك: ٢/٢٥٧، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۵) هو: عبد الله بن معقل، بفتح أوله وسكون المهملة بعدها قاف، ابن مقرن المزني، أبو الوليد الكوفي، ثقة، مات سنة (۸۸هـ)، وأخرج له الجماعة.

ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٦/ ٤٠

<sup>(</sup>٦) هو: كعب بن عجرة الأنصاري، المدني، أبو محمد، صحابي مشهور، مات بعد الخمسين، وله نيف وسبعون سنة، أخرج له الجماعة.

ترجمته في: التقريب: ٤٦١.

عن فدية من صيام (١)؟ فقال: حُملتُ إلى النبي ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا؟ أما تجد شاة»؟ قلت: لا، قال: «صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك، فنزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة»، وللبخاري ومسلم روايات أخر، وأخرجه في الموطأ، وأبو داود، والنسائي بمعناه (٢).

٢٨ ـ وأخرج البخاري عن عبد الله بن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: كانت عكاظ<sup>(٣)</sup> ومَجَنَّة (٤) وذو المَجاز<sup>(٥)</sup> أسواقاً في الجاهلية، فلما كان الإسلام، فكأنهم تأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>۱) يعني قوله تعالى: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِدِ ۚ أَذَى مِن زَأْسِهِ، فَفِذْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ شُكِكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري: 7/0 (۱۸۱٤)، كتاب المحصر، باب قوله تعالى: ﴿ فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيطًا أَوْ مِهِ آذَى مِن كَأْمِهِ مَؤِندَيَةٌ ﴾، و7/0 (۱۸۱۵)، باب قول الله تعالى: ﴿ أَوْ صَدَفَعٌ ﴾، و7/0 (۱۸۱۲)، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع، و7/0 (۱۸۱۷)، باب النسك شاة، و7/0 (۱۸۱۷) في المغازي، باب غزوة (الحديبية)، و7/0 (۱۷۰۱) في التفسير، باب فمن كان منكم مريضاً، ومواضع أخرى. وصحيح مسلم: 7/0 (۱۲۰۱)، في الحج، في الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم. والموطأ: 1/0 (۱۷۲ ( 700 ) في الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر، وسنن أبي داود: 7/0 (100 ) من التفسير، باب ومن سورة باب الفدية، وسنن الترمذي: 1/0 (100 ) (100 )، في الحج، باب في المحرم يؤذية القمل في رأسه.

<sup>(</sup>٣) (عكاظ)، بضم أوله، وآخره ظاء معجمة، وهو يوجد في الجهة الشرقية الشمالية من بلدة (الحوية) اليوم، وهو اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية، وكان تقوم في العشرين الأول من ذي القعدة.

انظر: معجم البلدان: ١٤٢/٤، ومعجم المعالم الجغرافية: ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) (مجنة): بفتح الميم وتشديد النون المفتوحة وآخره تاء مربوطة، إحدى أسواق العرب في الجاهلية، كانت تقوم في العشر الأواخر من ذي القعدة، وتقع بناحية (مر الظهران) على بعد ثلاثة أميال من (مكة).

انظر: معجم البلدان: ٥٨/٥، الروض المعطار: ٥٢٣.

<sup>(</sup>٥) بفتح الميم وتخفيف الجيم وآخره زاي، من أشهر أسواق العرب في الجاهلية، ولا زال موضعه معلوماً بسفح جبل كبكب من الغرب، وهو يقع خلف (عرفة)، وأهله قريش. انظر: معجم البلدان: ٥/٥٥، معجم المعالم الجغرافية: ٢٧٨.

جُنكائُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن رَّبِكُمُ «في مواسم الحج» ﴿ [البقرة: ١٩٨]، قرأها ابن عباس هكذا(١)، وفي رواية: «أن تبتغوا في مواسم الحج فضلاً من ربكم».

وفي رواية أبي داود، أنه قرأ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَّيِكُمُ ﴾، قال: كانوا لا يتجرون بمنى، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات.

وفي أخرى له قال: إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز، وهي مواسم الحج، فخافوا البيع، وهم حرم، فأنزل الله على: «لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج»، قال عطاء بن أبي رباح: فحدثني عبيد بن عمير (١٦) أنه كان يقرؤها في المصحف (٣).

٢٩ ـ وأخرج البخاري وأبو داود عن ابن عباس رفي قال: كان أهل اليمن يحجون، فلا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة، سألوا الناس، فأنزل الله عَلَى: ﴿ وَتَكَزَّدُوا فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَيَ ﴾ [البقرة: ١٩٧](٤).

٣٠ ـ وأخرج البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: كان يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالاً، حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هديه من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك، أيّ ذلك شاء، غير أن لم يتيسر له، فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة،

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط: ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) هو: عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي، ولد على عهد النبي ﷺ. ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٧١/٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ١/ ٥٣٥ (١٧٧٠)، في الحج، باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية، و٢/ ٣٧ (٢٠٥٠)، في البيوع، باب ما جاء في قول الله على: ﴿فَإِذَا فَي أَسُواق الجاهلية، و٢/ ١٠٥٠) في البيوع، باب الأسواق التي كانت فَيْنِيَتِ اَلْفَسَلُوةُ فَانَتَشِرُوا فِي اللَّرْضِ ﴾، و٢/ ٨٨ (٢٠٩٨) في البيوع، باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، و٣/ ٢٠٠ (٤٥١٩) في التفسير، باب ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبَتّغُوا فَي المناسك، باب التجارة في البيع، و٢/ ١٤٢ (١٧٣١)، في المناسك، باب التجارة في البيع، و٢/ ١٤٢ (١٧٣٤) في المناسك، باب الكري.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ١/ ٤٧١ (١٥٢٣) في الحج، باب قول الله تعالى: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَالِكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوكَا﴾، وسنن أبي داود: ٢/ ١٤٠ (١٧٣٠)، في المناسك، باب التزود في الحج. وانظر: تفسير الطبري: ١٥٦/٤، وتفسير ابن كثير: ٢٤٦/١.

٣١ ـ أ ـ وأخرج أبو داود عن أبي أمامة التيمي (١) كُلُهُ قال: كنت رجلاً أكْري (٥) في هذا الوجه، وكان الناس يقولون لي: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر، [فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناساً يقولون: إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر] (١): أليس تحرم وتلبي، وتطوف بالبيت، وتفيض من عرفات، وترمي الجمار؟ قلت: بلى، قال: فإن لك حجاً، جاء رجل إلى النبي عليه فسأله عن مثل ما سألتني، فسكت رسول الله عليه فلم يجبه حتى نزلت الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمُ مُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا وقرأها عليه، وقال: لك حج (٧).

٣١ ـ ب ـ وعن ابن المسيب كَثَلَتُهُ قال: أقبل صهيب مهاجراً من مكة،

<sup>(</sup>١) جمع: بفتح الجيم وسكون الميم هي مزدلفة. فتح الباري: ٨/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) قوله: «يتبرر فيه» براءين مهملتين، أي: يطلب فيه البر. فتح الباري: ٨/١٨٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/ ٢٠٠ (٤٥٢١)، في التفسير، باب ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيَّثُ أَفِيضُوا مِنْ حَيَّثُ أَفَكَاضَ النَّكَاسُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو أمامة، ويقال: أبو أميمة، التيمي، الكوفي، مقبول.

ترجمته في: تهذيب التهذيب: ١٤/١٢.

<sup>(</sup>٥) الكروة والكراء: أجر المستأجر، كاراه مكاراة وكراء واكتراه وأكراني دابته وداره. لسان العرب: (كرا): ٧/٣٨٦٦.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود: ١٤٢/٢ (١٧٣٣)، في المناسك، باب الكري، وأخرجه أحمد في المسند: ٩/ ١٧٠ (٦٤٣٥)، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

فأتبعه رجال من قريش، فنزل عن راحلته، وانتثل (۱) ما في كنانته (۲)، وقال: والله لا تصلون إليّ، أو أرمي بكل سهم معي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يديّ، وإن شئتم دللتكم على ما دفنته بمكة، وخليتم سبيلي، ففعلوا، فلما قدم [المدينة] على رسول الله ﷺ نزلت: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ اللّهِ الآية [البقرة: ۲۰۷]، فقال رسول الله ﷺ: ربح البيع أبا يحيى، وتلا عليه الآية، ذكره رزين، ولم أجده في الأصول (١).

٣٣ ـ وأخرج أبو داود، والنسائي عن ابن عباس على قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ آحَسَنُ ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ فِي بُعُلُونِهِمْ نَارًا وَسَبَمُلُونَ فِي بُعُلُونِهِمْ نَارًا وَسَبَمُلُونَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠]، انطلق من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فإذا فضل من طعام اليتيم وشرابه شيء حبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ، فأنزل الله جل شأنه: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكَيِّ قُلُ إِصَلاحٌ لَمُ اللهُ عَنِي وَان تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُونُكُمْ ﴾ [البقرة: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكَيِّ قُلُ إِصَلاحٌ لَمُ اللهُ عَنِي أَلْ إِصَلاحٌ اللهُ عَنْ أَلْ إِصَلاحٌ اللهُ عَنْ أَلْ إَصْلاحٌ اللهُ عَنْ أَلْ إَصْلاحُ اللهُ عَنْ أَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَلْ إَصْلاحُ اللهُ عَنْ أَلْ إَصْلاحُ اللهُ عَنْ أَلْ إَصْلاحُ اللهُ عَنْ أَلْ أَمْ اللهُ عَنْ أَلْ إَصَلاحُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَلْ أَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ أَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ وَان عُنَا اللهُ اللهُ عَلَيْ إِللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ أَلْ إَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ أَلُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ أَلْ إَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَى المُعْمَ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عليهم، وشرابهم بشرابهم (٥).

<sup>(</sup>١) انتثل: الانتثال إخراج ما في الكنانة من السهام. النهاية لابن الأثير: (نثل): ١٦/٥.

<sup>(</sup>٢) الكنانة: جعبة السهام تتخذ من جلود لا خشب فيها، أو من خشب لا جلود فيها. لسان العرب: (كنن): ٣٩٤٣/٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) أورده البغوي في تفسيره: ١/١٨٢، وابن كثير في تفسيره: ١/٢٥٤

وأخرج نحوه الطبري في تفسيره: ٢٤٨/٤ (٤٠٠١)، وقال في: ٢٥١: فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عز ذكره وصف شاريا نفسه ابتغاء مرضاته، فكل من باع نفسه في طاعته حتى قتل فيها أو استقتل وإن لم يقتل، فمعني بقوله: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُهُ . . . ﴾ الآية . اهد.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود: ٣/١١٤ (٢٨٧١) في الوصايا، باب مخالطة اليتيم في الطعام، وسنن النسائي: ٢٥٦/ (٣٦٧٠) في الوصايا، باب: ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه. وتفسير الطبري: ٥/ ٣٥٠ (٤١٨٣)، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: ١٥١/٤ (٢٧٥١): في إسناده عطاء بن السائب، وقد أخرج له البخاري حديثاً مقروناً، وقال أيوب: ثقة، وتكلم فيه غير واحد، وقال الإمام أحمد: من سمع منه قديماً فهو صحيح، ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء، ووافقه على ذلك يحيى بن معين، وجرير بن عبد الحميد ممن سمع منه حديثاً، وهذا الحديث من رواية جرير عنه. اه. فيكون الحديث بهذا الإسناد ضعيفاً.

٣٣ ـ وأخرج البخاري عن نافع (١) قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذتُ عليه يوماً (١)، فقرأ سورة (البقرة)، حتى انتهى إلى مكان، فقال: أتدري فيم أنزلت؟ فقلت: لا، وقال: نزلت في كذا وكذا، ثم مضى (٣).

٣٤ - أخرج البخاري عن نافع، أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمُ ۖ [البقرة: ٢٢٣]، يأتيها في  $(3)^{(3)}$ ، قال الحميدي $(7)^{(1)}$  يعني في الفرج(7).

وفي رواية ذكرها رزين، ولم أجدها في الأصول، قال: ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمُ أَنَى الْأَصُول، قال: ﴿فَأَتُوا حَرُثَكُمُ أَنَى الْفَرَج، إِن شَاء مجبية (٨)، أو مقبلة، أو مدبرة، غير أن ذلك في [صِمَام](٩) واحد (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) نافع، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت ففيه مشهور، مات سنة (١١٧ه). ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٢٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) أي: أمسكت المصحف، وهو يقرأ عن ظهر قلب، وجاء ذلك في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع، قال: قال لي ابن عمر: أمسك علي المصحف يا نافع، فقرأ. انظر: فتح الباري: ٨/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/ ٢٠٢ (٤٥٢٦)، في التفسير، باب ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرَّثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّ شِنْتُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣/ ٢٠٢ (٤٥٢٧) في التفسير، باب: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّى شِفْتُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٥) في النسختين زيادة: «قبُلها»، وهي ليست في صحيح البخاري ولا جامع الأصول: ٢/ ٣٩.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو عبد الله، محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأندلسي، توفي سنة (٨٨ه).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ١٢٠/١٩.

<sup>(</sup>٧) جامع الأصول: ٢/ ٣٩.

<sup>(</sup>A) مجبية: التجبية: أن ينكب الإنسان على وجهه، باركاً على ركبتيه. جامع الأصول: / ٠٠.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

وقوله: «صمام واحد»: الصمام ما تسد به الفرجة فسمي به الفرج، ويجوز أن يكون على حذف مضاف، أي: في موضع صمام.

<sup>(</sup>١٠) أخرج هذه الرواية بمعناها مسلم في صحيح: ١٠٥٩/٢ (١٤٣٥)، في النكاح، =

٣٥ \_ وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن جابر \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول<sup>(١)</sup>، فنزلت قوله تعالى: ﴿ نِسَآ وَكُمُ خَرْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْئَكُمْ أَنَى شِنْتُمْ ۖ [البقرة: ٢٢٣].

وأخرجه الترمذي قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأة في قبلها من دبرها.. وذكر الحديث (٢٠).

٣٧ ـ وأخرج أبو داود عن ابن عباس والله عنه الله عمر ـ والله يغفر له ـ أوهم، إنما كان هذا الحي من الأنصار ـ وهم أهل وثن ـ مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، فكانوا يرون أن لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب: أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد

<sup>=</sup> باب جواز جماع امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر.

<sup>(</sup>۱) أحول: الحول في العين: أن يظهر البياض في مؤخرها، ويكون السواد قبل الماق، وقيل: الحول أن تكون العين كأنها تنظر إلى الحجاج. لسان العرب: (حول): ١٠٥٨/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/٢٠٢، (٤٥٢٨)، في التفسير، باب ﴿ يَسَآ وَكُمُ مَرْتُ لَكُمُ فَأَتُوا مَرَتُ لَكُمُ فَأَتُوا مَرَتُكُمُ أَنَّى شِفْتُمُ ﴾، وصحيح مسلم: ١٠٥٨/٢ (١٤٣٥) في النكاح، باب جواز جماع امرأته في قبلها من قدامها ومن وراثها من غير تعرض للدبر. وسنن أبي داود: ٢١٩٧١ (٢١٦٣)، في النكاح، باب جامع النكاح، وسنن الترمذي: ٥/ ٢١٥ (٢٩٧٨)، في التفسير، باب ومن سورة (البقرة).

<sup>(</sup>٣) حولت رحلي: «كنى بتحويل الرحل عن الإتيان في غير المحل، كذا الظاهر، ويجوز أن يريد به أنه أتاها في المحل المعتاد، لكن من جهة ظهرها كما جاء في التفسير.اه. من جامع الأصول: ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٢١٦/٥ (٢٩٨٠)، في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وقال: حسن غريب، كما أخرجه ابن حبان في صحيحه: ٢٠١/٦ (٤١٩٠)، والإمام أحمد في مسنده: ٢٤٦/٤ (٢٧٠٣)، قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون (١) النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات، ومدبرات، [ومستلقيات] (٢)، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنا كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شَرَى (٣) - أي: ظهر - أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله على فأنوا حرفكم أنَّ شِغْتُم الله على على مقبلات، ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد (١).

٣٨ - وأخرج الترمذي عن أم سلمة على أن رسول الله على قال في قوله تعالى: ﴿ نِسَآ وَكُمُ مَرْتُ لَكُمْ فَأَتُوا مَرْتَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]: «في سمام واحد» بالسين (٥٠).

٣٩ ـ وأخرج البخاري والموطأ عن عائشة ﴿ قَالَتَ: نزل قوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِو فِي آَيْمَنِكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٢٥] في قول الرجال: لا والله، وبلى والله، هذه رواية البخاري والموطأ.

وفي رواية أبي داود قال: اللغو في اليمين، قالت عائشة: قال رسول الله ﷺ: «هو قول الرجل في يمينه: كلا والله، وبلى والله»، ورواه أيضاً عنها موقوفاً (٦٠).

<sup>(</sup>۱) يشرحون: قال الهروي: يقال: شرح فلان جاريته إذا وطئها على قفاها، وأصل الشرط البسط، ومنه انشراح الصدر بالأمر، وهو انفتاحه وانبساطه. اه. من جامع الأصول: ٢/٣٤.

<sup>(</sup>۲) في (ه): «مستقبلات».

<sup>(</sup>٣) شرى: أي: ارتفع وعظم وتفاقم، وأصله من شري البرق إذا لج في اللمعان، واستشرى الرجل: إذا ألح في الأمر.اه. من جامع الأصول: ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ٢/٩٤٦ (٢١٦٤) في النكاح، باب جامع في النكاح، كما أخرجه الحاكم في النكاح، كما أخرجه الحاكم في المستدرك: ٢٩٥/، ٢٧٩، وصححه، ووافقه الذهبي، وله شاهد بنحوه من حديث ابن عمر، أخرجه النسائي في عشرة النساء: ١١٥ (٩٢).

<sup>(</sup>۵) سنن الترمذي: ٥/ ٢١٥ (٢٩٧٩)، في التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٣/ ٢٢٤ (٤٦١٣) في تفسير سورة (المائدة)، باب قوله: ﴿لَا يُوَاعِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّفُو فِي النَّذُورِ والأيمان، باب اللغو في النَّذور والأيمان، باب اللغو في اليمين، وسنن أبي داود: ٣٢٥٢ (٣٢٥٤) في الأيمان والنَّذور، باب لغو اليمين.

قال مالك في الموطأ: أحسن ما سمعت في ذلك: أن اللغو حلف الإنسان عن الشيء يستيقن أنه كذلك، ثم يوجد بخلافه، فلا كفارة فيه، قال: والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه [فيه آثم](١) كاذب ليرضي به أحداً، أو يعتذر لمخلوق، أو يقتطع به مالاً، فهذا أعظم أن تكون فيه كفارة، قال: وإنما الكفارة على من حلف أن لا يفعل الشيء المباح له فعله، ثم يفعله، أو أن يفعله، ثم لا يفعله، مثل أن حلف لا يبيع ثوبه بعشرة دراهم، ثم يبيعه بذلك، أو حلف ليضربن غلامه، ثم لا يضربه (٢).

أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي نحوه (٥).

21 - وأخرج الموطأ والترمذي عن عروة بن الزبير في قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم قال: [لا](٢) والله، لا آويك إليّ، ولا تَحِلِّين أبداً، فأنزل الله: ﴿الطّلاقُ مُرَّتَانِّ فَإِمْسَاكُ بِعَرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنُ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فاستقبل الناس الطلاق

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٢/٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) قروء: جمع قرء، وهو الطهر عند الشافعي، والحيض عند أبي حنيفة، فيكون في الأضداد. اه. من جامع الأصول: ٢/٦٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود: ٢/ ٢٥٩ (٢١٩٥) في الطلاق، باب نسخ المراجع بعد التطليقات الثلاث، وسنن النسائي: ٦/ ٢١٢ (٣٥٥٤) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: ٣/ ١٢٠ (٢١٠٩): وأخرجه النسائي، في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال. وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ١٧٧، وشرح ابن القيم لسنن أبي داود: ٣/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

جديداً من ذلك [اليوم]<sup>(۱)</sup>، من كان طلق أو لم يطلق<sup>(۲)</sup>.

25 - وأخرج البخاري عن مَعْقِل بن يسار و الناسع على الناس أنك الناس أنك الناس أنك الناس المؤلفة الله الناس والمراب الناس والمراب الناس والمراب الناس والمراب الناس المراب الناس الناس الناس الناس المراب الناس الن

هذه رواية البخاري، وأخرجه الترمذي وأبو داود نحوه بمعناه.

وفي أخرى للبخاري نحوه، وفيها: فَحَمِيَ معقل من ذلك أنفاً، وقال: خَلا عنها، وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله هذه الآية، فدعاه النبي ﷺ فقرأ عليه، فترك الحَمِيَّة، واستقاد لأمر الله ﷺ فقرأ عليه، فترك الحَمِيَّة، واستقاد لأمر الله ﷺ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>۲) الموطأ: ۸/ ۵۸۸ (۸۰)، في الطلاق، باب جامع الطلاق، وسنن الترمذي: ٣/ ٤٨٨ (١١٩٢)، في الطلاق، باب: ١٦، عن عائشة بنحوه، ثم قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه «عن عائشة»، وقال: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. اهد. كما أخرجه أيضاً الواحدى في أسباب النزول: ١١١١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادات ليست في أصول الكتب المحال عليها، وهي في جامع الأصول: ٢/٤٧، فلعلها من زيادات رزين العبدي أو الحميدي، وهي في تفسير الطبري: ٥/٨١ (٤٩٢٩).

<sup>(</sup>٤) قال ابن جرير في تفسيره: ٥/ ٢٤: "يعني بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَمْضُلُوهُنَّ﴾: لا تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن أيها الأولياء من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد، تبتغون مضارتهن»، ثم قال: "وأصل العضل الضيق. . . ومنه أيضاً: الداء العضال، وهو: الداء الذي لا يطاق علاجه لضيقه عن العلاج». اه.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٣/ ٢٠٢ (٤٥٢٩) في التفسير، باب ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآةَ فَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ ﴾: ٣/ ٥٣٠) مني المنكاح، باب من قال: لا نكاح إلا بولي: ٣/ ٤١٩ (٥٣٣١) في الطلاق، باب ﴿وَيُعُولُهُنَّ أَخَقُ رَِوْمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] في العدة، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٣٠ =

إخرج البخاري عن ابن عباس في قال في قوله تعالى: ﴿فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَآءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، هو أن يقول: إني أريد التزوج، [وإن النساء لمن حاجتي](١)، ولوددت أن تيسر لي امرأة صالحة(١).

٤٦ \_ أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن علي بن أبي طالب \_ كرم الله وجهه \_ في أن النبي على قال يوم الأحزاب \_ وفي رواية: يوم الخندق \_: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى (٣) حتى غابت الشمس).

وفي رواية: «شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر»، وذكر نحوه. وزاد في أخرى: ثم صلاها بين المغرب والعشاء.

هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي، ولأبي داود والنسائي نحوها<sup>(٤)</sup>.

٤٧ \_ أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي قال: حبس المشركون رسول الله على عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله على: «شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً،

<sup>= (</sup>٢٠٨٧)، في النكاح، باب في العضل. وسنن الترمذي: ٢١٦/٥ (٢٩٨١)، في التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، وتفسير الطبري: ١٨/٥، (٤٩٢٩)، وأسباب النزول للواحدي: ١١٢ ـ ١١٣.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة ليست في صحيح البخاري، وهي في جامع الأصول: ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣٦٨/٣ (٥١٢٤)، في النكاح، باب قول الله رهيه: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا عَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱللِّسَاءِ﴾.

<sup>(</sup>٣) المذكورة في قوله تعالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري: ٢/ ٣٤٠ (٢٩٣١)، في الجهاد، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة: ٣/ ١١ (٤١١١)، في المغازي، باب غزوة الخندق: ٣/ ٢٠٣ (٤٥٣٣) في المغازي، باب غزوة الخندق: ٣/ ٢٠٣ (٣٩٦)، في في المتفسير، باب ﴿ كَفِظُواْ عَلَى الصَّكُورَةِ وَالصَّكُوةِ الْوُسْطَىٰ ﴾، ١٧١/٤ (٢٣٩٦)، في الدعوات، باب الدعاء على المشركين. وصحيح مسلم: ٢/ ٣٦٤ (٢٢٧) في المساجد ومواضع الصلاة، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، وباب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وسنن الترمذي: ٥/ ٢١٧ (٤٩٨٤)، في التفسير، باب ومن سورة (مريم). وسنن أبي داود: ١/ ١١٢ (٤٠٩) في الصلاة، باب وقت صلاة العصر، وسنن النسائي: ٢٣٦/١ (٤٧٣) في الصلاة، باب المحافظة على صلاة العصر.

أو حشا الله أجوافهم وقبورهم ناراً»(١).

٤٨ ـ أخرج الترمذي عن سمرة بن جندب، وابن مسعود رسول الله علي قال: «الصلاة الوسطى: صلاة العصر»(٢).

29 - وأخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي يونس<sup>(٣)</sup> مولى عائشة على قال: أمرتني عائشة على أن أكتب لها مصحفاً، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، هم كَيْفِظُوا عَلَى الصَّكُوتِ وَالصَّكُوةِ الوسطى والسلمية السلمية الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». قالت عائشة: سمعتها من رسول الله عليه الته الته عائشة:

• ٥ - أخرج في الموطأ عن عمرو بن رافع أنه كان يكتب مصحفاً لحفصة، فقالت له: إذا انتهيت إلى ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الْقَبَكُوَتِ وَالصَّكُوةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَلَىٰتِينَ الشَّا﴾ فآذني فآذنيها، فقالت: اكتب: «والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» (٥).

٥١ - وأخرج مسلم عن شقيق بن عقبة (٢) عن البراء بن عازب صلى قال:

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ١/ ٤٣٦ (٦٢٨)، في المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٥/ ٢١٧ (٢٩٨٣) في التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو يونس، مولى عائشة، ثقة، روى عن عائشة، وعنه زيد بن أسلم. ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٢٨٣/١٢.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم: ٢٧/١ (٢٢٩) في المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والموطأ: ١٣٨/١ (٢٥) في صلاة الجماعة، باب الصلاة الوسطى، وسنن أبي داود: ١/١١ (٤١٠) في الصلاة، باب وقت صلاة العصر، وسنن الترمذي: ٥/٢١٧ (٢٩٨٢) في التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، وسنن النسائي: ١٣٦/١ (٤٧٢) في الصلاة، باب المحافظة على صلاة العصر.

<sup>(</sup>٥) الموطأ: ١٣٩/١ (٢٦) في صلاة الجماعة، باب الصلاة الوسطى، وأخرجه ابن حبان في صحيحه: ٧٨/ (٦٢٨٩)، باب من صفته ﷺ وأخباره، ذكر قراءة المصطفى ﷺ، ﴿خَيْظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ﴾.

<sup>(</sup>٦) هو: شقيق بن عقبة العبدي، الكوفي، ثقة. ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٣٦٣/٤.

نزلت هذه الآية: «حافظوا على الصلاة وصلاة العصر»، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله، فنزلت: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الصّكَلَاتِ وَالصّكَلَاةِ الْوُسُطَىٰ فقال رجل \_ كان جالساً عند شقيق \_ له: فهي إذاً صلاة العصر؟ فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله، والله أعلم (١١).

٥٢ ـ وأخرج في الموطأ عن مالك كِلَّلُهُ بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رفح كانا يقولان: الصلاة الوسطى: صلاة الصبح وخرّجه الترمذي عن ابن عباس وابن عمر تعليقاً (٢).

٥٣ ـ وأخرج الموطأ، والترمذي، وأبو داود عن زيد بن ثابت، وعائشة والا: الصلاة الوسطى: صلاة الظهر، أخرجه الموطأ عن زيد، والترمذي عنهما تعليقاً، وأخرجه أبو داود عن زيد قال: كان رسول الله والله على الظهر بالهاجرة (٦٣)، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله وقال: إن فنزلت: ﴿ كَنْ فِنْوُواْ عَلَى الصَّكَوْتِ وَالصَّكَوْقِ الْوُسْطَى ﴿ [البقرة: ٢٣٨]، وقال: إن قبلها صلاتين، وبعدها صلاتين (٤٠).

05 \_ وأخرج البخاري عن ابن الزبير في قال: قلت لعثمان: هذه الآية التي في (البقرة): ﴿وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا ﴾ \_ إلى قوله \_: ﴿غَيرَ إِخْرَاجُ ﴾ [٢٤٠] قد نسختها الآية الأخرى (٥)، فلم تكتبها؟ قال: تدعها يا ابن أخي؟ لا أغير شيئاً من مكانه (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ١/ ٤٣٨ (٦٣٠)، في المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر.

 <sup>(</sup>٢) الموطأ: ١/ ١٣٧ (٢٨)، في صلاة الجماعة، باب الصلاة الوسطى، وسنن الترمذي:
 ١/ ٣٤٢: (تعليقاً)، في أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها صلاة العصر.

<sup>(</sup>٣) الهاجرة: شدة الحر. جامع الأصول: ٢/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) الموطأ: ١/ ١٣٩ (٢٧) في صلاة الجماعة، باب الصلاة الوسطى، وسنن الترمذي: ١/ ٣٤٣: (تعليقاً)، في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر، وسنن أبي داود: ١/ ٢١١ (٣١١) في الصلاة، باب وقت صلاة العصر، ورواه أحمد: ٥/ ١٨٣، وصحح ابن حزم إسناده في المحلى: ٣٥٦/٤ (٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) يعني قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّمْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٣/ ٢٠٢ (٤٥٣٠)، في التفسير، باب ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ =

٥٥ - وأخرج أبو داود عن ابن عباس و قال: نزل قوله تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] في الأنصار، كانت تكون المرأة مِقْلاة فتجعل على نفسها: إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم كثير من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله تعالى: ﴿ لا آِكْرَاهُ فِي الدِينُ قَد تَبَيّنَ النُّشُدُ مِنَ الْغَيْ ﴾، أخرجه أبو داود، وقال: المقلاة: التي لا يعيش لها ولد (١).

وفي رواية الترمذي: قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم [ابن الكريم] (٢)، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ولو لبثت في السجن ما لبث، ثم جاءني الرسول أجبت، ثم قرأ: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ الرَّعِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعْلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسَوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيَهُنَ ﴾ [يوسف: ٥٠]، قال: [و] (٣) رحمة الله على لوط، إن كان ليأوي إلى ركن شديد، فما بعث الله من بعده نبياً إلا في ثروة من قومه (٤٠).

<sup>=</sup> أَزْوَجًا يَثَرَيْضَنَ بِأَنْشِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾، و٣/ ٢٠٤ (٤٥٣٦)، بــــاب ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾. وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخة: ١٨٢.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: ٥٨/٣ (٢٦٨٢)، في الجهاد، باب الأسير يكره على الإسلام، وأخرجه ابن حبان في صحيحه: ١٧٧/١ (١٤٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>ع) صحيح البخاري: ٢/ ٤٦٧ (٣٣٧٠) في الأنبياء، باب قوله على: ﴿وَنَيِنَهُمْ عَن ضَيْفِ إِنْرَهِمَ هِ ﴾ [الحجر]، و٢/ ٤٦٨ (٣٣٧٥) في الأنبياء، باب ﴿وَلُوطُ إِذْ فَكَالَ لِقَوْمِهِ وَأَنْوَتُ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُم تُبْعِرُونَ ﴿ ٣٣٧٥) في الأنبياء، باب ﴿وَلُوطًا إِذْ فَكَالَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُم تُبُعِرُونَ ﴾ [النسمل]، و٢/ ٤٧٨ (٣٣٨٧) في يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَئْتُ لِلسَّآلِهِينَ ﴿ ﴾ [يوسف]، و٣/ ٢٠٤ (٤٥٣٧)، في التفسير، باب: ﴿وَإِذْ قَالَ إِنْرَهِمُ رَبِّ أَرِفِي كَيْفُ تُحِي ٱلْمَوْقَ ﴾ [البقرة: (٢٥٣٧)، و٣/ ٢٤٥)، باب ﴿ فَلَمَا جَآءُ الرَسُولُ قَالَ الرَحِمْ إِن رَبِّكَ ﴾ ، باب ﴿ فَلَمَا جَآءُ الرَسُولُ قَالَ أَرْجِمْ إِن رَبِكَ ﴾ ، باب ﴿ وَلِمَا أَهل السجون والفساد = الْحَجْ إِن رَبِكَ ﴾ ، و٤/ ٢٩٨ (٢٩٨٢) في التعبير، باب رؤيا أهل السجون والفساد =

٥٧ ـ أخرج البخاري عن عبيد بن عمير كَاللهُ قال: قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب رسول الله على: فيم ترون هذه الآية نزلت: ﴿أَيُوَدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّهُ مِن نَخِيلِ وَأَعْنَابِ ﴾ [البقرة: ٢٦٦]، قالوا: الله أعلم، فغضب عمر، فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، قال عمر: يا ابن أخي، قل، ولا تحقر نفسك، قال ابن عباس: عباس: ضربت [مثلاً] (١) لعمل، قال ابن عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل رجل غني يعمل بطاعة الله، ثم بعث الله على له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله (٢).

٥٨ \_ وأخرج الترمذي عن البراء بن عازب والله قال في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمُّوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو (٣) والقنوين، فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصُّفَّة (١٤) ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو، فضربه [بعصاه] (٥)، فيسقط البسر والتمر، فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص (٢)

<sup>=</sup> والشرك، وصحيح مسلم: ١/١٣٣ (١٥١) في الإيمان، باب زيادة طمأنينة القلب: ٤/ ١٩٣٨ (١٥١) في الفضائل، باب فضائل إبراهيم الخليل على الترمذي: ٥/٣٩٣ (٣١١٦) في التفسير، باب ومن سورة يوسف.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/ ٢٠٤ (٤٥٣٨) في التفسير، باب قوله: ﴿أَيُوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ﴾.

<sup>(</sup>٣) القنو: العذق من الرطب. جامع الأصول: ٢/٥٧.

<sup>(3)</sup> أهل الصفة هم: الفقراء من الصحابة، الذين كانوا يقدمون المدينة ولا أهل لهم، فكانت الصفة بمثابة دار الضيافة في المدينة، كما قال أبو هريرة في الحديث المتفق عليه: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال، إذا أتته - أي: النبي على مدقة بعث بها إليهم، ولم يتناول منها شيئاً، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها، وأشركهم فيها. انظر: جامع الأصول: ٢/٥٧، وأصحاب الصفة لأبي تراب الظاهرى: ٧ - ١٠.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) الشيص: البسر الذي لا يشتد نواه ويقوى، وقد لا يكون له نوى أصلاً. النهاية لابن الأثير: (شيص): ١٨/٥، لسان العرب: (شيص): ٢٣٧٥.

والحشف (١)، وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ وَالحَشْفُ اللَّهِ عَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضُ وَلَا تَيَمّمُوا الْخِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء (١)، قال: كنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده (٣).

7٠ ـ وأخرج البخاري عن مروان (٧) الأصفر (٨) كَثَلَثُهُ عن رجل من أَوْ صحاب رسول الله ﷺ وهو ابن عمر قال: ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي اَنفُسِكُمْ أَوْ تُحَنفُوهُ يُكَاسِبَكُمُ بِهِ اللّهُ فَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، إنها قد نسخت، [وفي رواية: نسختها الآية التي

<sup>(</sup>۱) الحشف: اليابس الفاسد من التمر، وقيل: الضعيف الذي لا نوى له، كالشيص. النهاية لابن الأثير: (حشف): ١/ ٣٩١.

<sup>(</sup>۲) في (ح): «وحياء».

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٢١٨/٥ (٢٩٨٧)، في التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، وقال: حديث حسن صحيح غريب، كما أخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/ ٢٨٥، وقال: (حديث غريب صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي).

<sup>(</sup>٤) لمة: هي المرة الواحدة من الإلمام، وهو القرب من الشيء، والمراد بها: المهمة التي تقع في القلب من فعل الخير والشر، والعزم عليه. انظر: جامع الأصول: ٥٨.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي: ٥/ ٢١٩ (٢٩٨٨) في التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، وقال: (حديث حسن غريب صحيح)، كما أخرجه النسائي في تفسيره: ١/ ٢٧٩ (٧١)، وابن حبان في صحيحه: ٢/ ١٧١ (٩٩٣)، والطبري في تفسيره: ٥/ ٥٧١، ٥٧٢).

<sup>(</sup>٧) في (ه): «مروان بن الأصفر».

<sup>((</sup>A) هو: مروان الأصفر، أبو خليفة البصري.ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٩٨/١٠.

بعدها](١)(٢).

11 - وأخرج الترمذي، عن السدي كَثَلَثُهُ قال: حدثني من سمع علياً يقول: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي آنفُوكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُكَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِبُ [مَن يَشَآهُ ﴾] [البقرة: ٢٨٤]، أحزنتنا، قال: قلنا: يحدث أحدنا نفسه فيحاسب به؟ لا يدري ما يغفر منه وما لا يغفر؟ فنزلت هذه الآية بعدما فنسختها، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَنْسَبَتُ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] البقرة: ٢٨٦]

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢٠٦/٣ (٤٥٤٥) في التفسير، باب ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي آنَفُسِكُمْ آوَ
 تُخْفُوهُ ﴿ وَهُ ٢٠٦/٣ (٤٥٤٦)، في التفسير، باب ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ عِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٢٢٠/٥ (٢٩٩٠) في التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، وسكت عنه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

يِهِ ﴾، قال: نعم، ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْدِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال: نعم (١).

77 \_ وأخرج مسلم عن ابن عباس على قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي الْقَشِيكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] دخل قلوبهم منها شيء، فقال النبي على : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا»، قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله على : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اللهِ عَلَيْنَ إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنا ﴾، قال: قلد فعلت، ﴿ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنا ﴾، قال: قعلت، ﴿ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنا أَلَتُ مَوْلَدَنا ﴾، قال: فعلت، أخرجه مسلم.

وفي رواية الترمذي مثله، وقال: فأنزل الله: ﴿ اَمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ . . . ﴾ الآية، وزاد فيه: ﴿ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْـنَا ۚ إِصْـرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَ ٱلَذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَٱعْفُ عَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا﴾ . . . الحديث (٢) .

75 ـ وأخرج الجماعة إلا الموطأ عن أبي هريرة والخرج الجماعة إلا الموطأ عن أبي هريرة والخرج الجماعة إلا الموطأ عن أبي الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها، ما لم يعملوا به أو يتكلموا»، وفي رواية: «ما وسوست به صدورها».

ولفظ أبي داود: «إن الله تجاوز لأمتي ما لم تكلم به أو تعمل به، وما حدثت به أنفسها»(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ١/١١٥ (١٢٥) في الإيمان، باب بيان أنه الله الله الا ما يكلف إلا ما يطاق.

<sup>(</sup>٢) (ح): صحيح مسلم: ١١٦/١ (١٢٦)، في الإيمان، باب بيان أنه ﷺ لم يكلف إلا ما يطاق، وسنن الترمذي: ٢٢١/٥ (٢٩٩٢) في التفسير، باب ومن سورة (البقرة).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢٢٢/٤ (٦٦٦٤) في الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان: ٢/ ٢ (٢٥٨٨) في العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق: ٣/ ٤٠٥ (١٢٥٩) في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون، وصحيح مسلم: ١١٦/١، ١١٧ (١٢٧) في الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر، وسنن الترمذي: ٣/ ٤٨٠ (١١٨٣)، في الطلاق، باب ما جاء فيمن يحدث بطلاق امرأته، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٦٤ (٢٠٠٩)، في الطلاق، باب الوسوسة في الطلاق، وسنن النسائي: ٢/ ١٥٦ (٣٤٣٣) في الطلاق، باب من طلق في نفسه.

## سورة آل عمران

70 - أخرج البخاري ومسلم وأبو داود، عن عائشة على قالت: تلا رسول الله ﷺ: ﴿ هُو الَّذِي أَزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ الله الله ﷺ: ﴿ هُو اللَّذِي أَزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ اللَّهُ عُلَمْتُ ﴾ - وقرأت إلى - ﴿ وَمَا يَذَكُ لُوا اللَّهُ اللَّهِ الله عمران: ٣ - ٧]، فقال: «فإذا رأيتم الله نبعون ما تشابه منه، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم ».

وفي رواية الترمذي، قالت: سُئِلَ رسول الله ﷺ عن الآية وذكر الحديث، وفي أخرى قالت: سُئِلَ رسول الله ﷺ وفيها: «فإذا رأيتموهم فاعرفوهم، قالها مرتين، أو ثلاثاً»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/ ٢٠٧ (٤٥٤٧) في التفسير، باب منه آيات محكمات، وصحيح مسلم: ٢٠٥/٥ (٢٦٦٥) في العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، وسنن أبي داود: الإمام ١٩٩٧ (٤٥٩٨) في السنة، باب مجانبة أهل الأهواء، وسنن الترمذي: ٥/ ٢٢٢ (٢٩٩٣)، في التفسير، باب: ومن سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) دحاها: أي: بسطها ووسعها. النهاية لابن الأثير: (دحا): ١٠٦/٢.

[﴿وَلاَ يَكُنُونَ اللّهَ حَدِيثًا﴾](١)، فإن الله يغفر لأهل [الإخلاص](١) ذنوبهم، فيقول المشركون: تعالوا نقول: ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم، فتنطق جوارحهم بأعمالهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثاً، وعنده: ﴿رُبُكَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفُرُا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ الحجر: ٢]، وخلق الأرض في يومين، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات في يومين آخرين، فذلك قوله: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنها ﴿ أَنَى اللّهُ عَنْوراً لَيْ يَومين، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا لَهُ اللّهُ عَنُوراً رَحِيمًا لَهُ اللّهُ عَنُوراً رَحِيمًا لَهُ لِم يزل، ولا يزال كذلك، وإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد، ويحك، فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلاً من عند الله(٢).

77 - وأخرج أبو داود، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: لما أصاب رسول الله ﷺ قريشاً يوم بدر، وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال: أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً، قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أن قتلت أنفاراً من قريش كانوا أغماراً (٣) لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا، فأنزل الله تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَمُونَ ﴾، إلى قوله: ﴿ فِئَةٌ تُقَتِلُ فِ سَبِيلِ الله عَالَى: ﴿ وَأُخْرَى كَفَرُوا سَتُعْلَمُونَ ﴾، إلى قوله: ﴿ وَأُخْرَى كَفَرُوا سَتُعْلَمُونَ ﴾، إلى قوله: ﴿ وَأُخْرَى كَاوَرَهُ ﴾ [آل عمران: ١٢، ١٣] (١٤).

7۸ - أخرج الترمذي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "إن لكل نبي وُلَاةً من النبيين، وإن وليِّي أبي وخَلِيلُ ربي إبراهيم، ثم قرأ: ﴿إِنَ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَلَا النَّيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواً وَلَا النَّيِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواً وَلَا النَّيِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواً وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/ ٢٨٦: (تعليقاً): في أول تفسير سورة (فصلت).

<sup>(</sup>٣) أغماراً: جمع غمر \_ بالضم \_ وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور النهاية لابن الأثير: (غمر): ٣٨٥/٣.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ٣/ ١٥٤ (٣٠٠١) في الخراج، باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة، كما أخرجه الطبري في تفسيره: ٢٢٧/٦، ٢٢٨ (٢٦٦٦، ٢٦٦٧)، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: ٢٣٣/٤: في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.اه.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: ٥/ ٢٢٣ (٢٩٩٥)، في التفسير، باب ومن سورة (آل عمران).

79 - أخرج البخاري عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد، يقول الله تعالى: ﴿إِنَ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اَتَّبَعُوهُ ﴾ وهم المؤمنون، ﴿وَهَلَا النَّيِيُ وَالَّذِينَ التَّبَعُوهُ ﴾ وهم المؤمنون، ﴿وَهَلَا النَّيِيُ وَاللَّذِينَ عَامَنُوا أَ وَاللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٨](١).

٧٠ ـ وأخرج البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: تفسير قول المرأة الصالحة: ﴿إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ [آل عمران: ٣٥] أي: خالصاً للمسجد يخدمه (٢).

٧١ - أخرج البخاري عن ابن عباس في قال: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمُهُمْ ﴾ [آل عمران: ٤٤]، اقترعوا فجرت أقلامهم مع الجِرْيَةِ (٣)، وعال (٤) قلم زكريا (٥). ٧٢ - وأخرج البخاري عن ابن عباس في قال: ﴿إِنِّ مُتَوَفِّيكَ ﴾ [آل عمران: ٥٥]، أي: مميتك (٢)(٧).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢/ ٤٨٥: (تعليقاً) في الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِنْبِ مَرْيَمُ﴾ [مريم: ١٦]، قال ابن حجر في فتح الباري: ٢/ ٤٦٩: وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١٦٥/١: (تعليقاً): في الصلاة، باب الخدم للمسجد، قال ابن حجر في فتح الباري: ١٦٥/١: هذا التعليق، وصله ابن أبي حاتم بمعناه.

<sup>(</sup>٣) الجرية - بكسر الجيم - أي: جريان الماء، ويقال: جرى الماء جرياً وجرية وجرياناً، وإنه لحسن الجرية. لسان العرب: (جرى): ١١٠/١.

<sup>(</sup>٤) في النسختين: «فعلى»، والتصويب من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٢٦٣/١: (تعليقاً): في الشهادات، باب القرعة في المشكلات، وقوله ﷺ: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ ﴾، ووصله الطبري بنحوه في تفسيره: ٣٤٨/٦ (٦٩٠٢) المرحود ابن كثير في تفسيره أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن، واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم، فأيهم يثبت في جرية الماء فهو كافلها، فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت، ويقال: إنه ذهب صاعداً يشق جرية الماء.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٣/٢٢٦: (تعليقاً) في تفسير سورة (المائدة)، في مقدمة باب ﴿مَا اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَاْرٍ﴾ [المائدة: ١٠٣].

<sup>(</sup>٧) اختلف المفسرون في معنى قوله: ﴿إِنِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ﴾، وقال القرطبي: والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم، كما قال الحسن وابن زيد، وهو اختيار الطبري، وهو الصحيح عن ابن عباس، وقاله الضحاك.

انظر: تفسير الطبري: ٦/ ٤٥٥ ـ ٤٥٨، وتفسير البغوي: ١/ ٣٠٨، تفسير القرطبي: ٣/ ٩٩ ـ ١٠١، تفسير ابن كثير: ٢٧٤/١.

٧٣ ـ وأخرج النسائي عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد، ولحق بالشرك، ثم ندم، فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله على: هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله على فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَنِهِم وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ ﴾، إلى قوله: ﴿عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٨٦ ـ ٨٩]، فأرسل إليه فأسلم(١).

٧٤ \_ وأخرج الترمذي عن أبي غالب (٢) قال: رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على درج دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، ثم قرأ: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ . . . ﴾ إلى آخر الآية [آل عمران: ١٠٦]، قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله عليه؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً \_ حتى عد سبعاً \_ ما حدثتكموه (٣).

٧٥ ـ وأخرج الترمذي عن بهز بن حكيم (١٠) ﴿ الله عن أبيه، عن جده، أنه سمع النبي ﷺ يقول في قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: الله (١٠]، قال: أنت تتمون سبعين أمة، أنتم خيرها، وأكرمها على الله (٥٠).

٧٦ ـ وأخرج البخاري عن ابن عباس في قال: ﴿ كُونُوا رَبَّانِيَِّينَ ﴾ [آل عمران: ٧٩]، قال: حكماء فقهاء (٦).

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي: ٧/ ١٠٧ (٤٠٦٨) في تحريم الدم، باب توبة المرتد، كما أخرجه الطبري: ٦/ ٧٧٢ (٧٣٦٠)، والحاكم في المستدرك: ٢/ ١٤٢، كتاب قسم الفيء، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) هو أبو غالب، صاحب أبي أمامة، بصري، نزل أصبهان، صدوق يخطئ، ترجمته في: تهذيب التهذيب: ١٩٦/١٢.

<sup>&</sup>quot; (٣) سنن الترمذي: ٢٢٦/٥ (٣٠٠٠) في التفسير، باب ومن سور (آل عمران)، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) هو بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، صدوق، مات قبل (٦٠هـ)، أخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة، ترجمته في: التقريب: ١٢٨، تهذيب التهذيب: ٤٩٨/١

<sup>(</sup>۵) سنن الترمذي: ٢٢٦/٥ (٣٠٠١) في التفسير، باب: ومن سورة (آل عمران)، وقال: حديث حسن، كما أخرجه الحاكم في المستدرك: ١٤، ٨٤، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ١/١١ (تعليقاً) في العلم، باب: العلم قبل القول والعمل، =

٧٧ - وأخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - قال: فينا نزلت: ﴿إِذْ هَمَّت طَاآبِفَتَانِ مِنكُمِّ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّ ﴾ [آل عمران: ١٢٢]، قال: نحن الطائفتان: بنو حارثة، وبنو سلمة، وما يسرني أنها لم تنزل، لقول الله: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمُّ ﴾ (١).

٧٨ ـ أخرج البخاري عن ابن عمر في قال: كان النبي على يدعو على صفوان بن أمية (٢٠)، وسهيل بن عمرو (٣)، والحارث بن هشام (٤)، فنزلت: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ \_ إلى قوله \_: ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

هذه رواية البخاري، وفي رواية الترمذي قال: قال رسول الله على يوم أحد: «اللهم العن أبا سفيان، اللهم العن الحارث بن هشام، اللهم العن صفوان بن أمية»، فنزلت: ﴿ يُسُ لَكُ مِنَ ٱلْأُمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]، فتاب عليهم فأسلموا، وحسن إسلامهم.

وفي رواية النسائي: أنه سمع رسول الله على حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الأخيرة قال: «اللهم العن فلاناً وفلاناً، يدعو على أناس من المنافقين، فأنزل الله هذه الآية»، وقد أخرج البخاري أيضاً نحو رواية النسائي.

<sup>=</sup> وانظر: تفسير ابن كثير: ١/٣٨٥، قال البخاري: الرباني الذي يربى الناس بصغار العلم قبل كباره. والأثر ذكر ابن حجر في فتح الباري: ١٦١/١ أن ابن أبي عاصم وصله بإسناد حسن، والخطيب بإسناد آخر حسن.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/ ٢١٠ (٤٥٥٨)، في تفسيره سورة (المائدة)، باب: ﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِهُتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشُلاً﴾، وصحيح مسلم: ١٩٤٨/٤ (٢٥٠٥)، في فضائل الصحابة، باب فضائل الأنصار.

<sup>(</sup>٢) هو صفوان بن أمية الجمحي، صحابي من المؤلفة، مات أيام قتل عثمان، وقيل: سنة ٤١ أو ٤٢ أوائل خلافة معاوية، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

ترجمته في: التقريب: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) هو سهيل بن عمرو، يكنى أبا يزيد، وكان خطيب قريش وفصيحهم، ومن أشرافهم، تأخر إسلامه إلى يوم الفتح، ثم حسن إسلامه، وكان سمحا جواداً.

ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) هو الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، صحابي، كان شريفاً في الجاهلية والإسلام، أسلم يوم فتح (مكة).

ترجمته في: الإصابة: ٢٩٣/١.

٧٩ ـ أخرج الترمذي وأبو داود عن ابن عباس رفي قال: نزلت هذه الآية: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي ۖ أَن يَغُلُ ﴾ (٢) [آل عمران: ١٦١] في قطيفة (٣) حمراء، فقدت يوم بدر، فقال بعض القوم: لعل رسول الله على أخذها، فأنزل الله تعالى الآية إلى آخرها (٤).

٨٠ وأخرج البخاري عن ابن عباس على قال في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ وَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشُوهُمُ فَزَادَهُمُ إِيمَننًا وَقَالُوا حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ [آل عمران: الله عبيد]، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد على حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/١٠٧ (٤٠٦٩)، وفي المغازي، باب: ليس لك من الأمر شيء، و٣/٢١٠ (٤٥٥٩)، في تفسير سورة (آل عمران)، باب ليس لك من الأمر شيء، و٤/ ٣٧١ (٧٣٤٦)، في الاعتصام، باب ليس لك من الأمر شيء، وسنن الترمذي: ٥/ ٣٧١ (٣٠٠٥، ٥٠٠٥)، في التفسير، باب ومن سورة (آل عمران)، وسنن النسائي: ٢/ ٢٠٧٨) في الصلاة، باب لعن المنافقين في القنوت.

<sup>(</sup>٢) يغل: الغُلول: هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. النهاية لابن الأثير (غلل): ٣٨٠/٣.

<sup>(</sup>٣) قطيفة: كساء له خمل. النهاية لابن الأثير: (قطف) ٤/ ٨٤، ولسان العرب: (قطف): ٦/ ٨٤/١.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٥/ ٢٣٠ (٣٠٠٩)، في التفسير، باب: ومن سورة (آل عمران)، وقال: (حديث حسن غريب)، وسنن أبي داود: ١/ ٣١ (٣٩٧١) في الحروف والقراءات، باب أول كتاب الحروف والقراءات.

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٣/ ٢١١ (٤٥٦٣) في تفسير سورة (آل عمران)، باب ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾.

يَفْعَلُواْ . . . ﴾ الآية [آل عمران: ١٨٨](١).

٨٢ ـ أ ـ وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف (٢) على أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع (٣) إلى ابن عباس، فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى، وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعون، فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب، ثم تلا ابن عباس: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ فَي اللّهُ مِيثَقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ لَبُي لِلنّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَواْ بِهِ مَّنَا قَلِيلًا فَيشَسَ مَا لَكَ يَشْتَرُونَ بِمَا أَتَوا وَيَكِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا الله مران: ١٨٨ الله منه في من شيء فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه (٤).

۸۲ ـ ب ـ وعن رافع بن خديج ﷺ قال: إنه كان هو وزيد بن ثابت عند مروان بن الحكم ـ وهو أمير المدينة ـ فقال لي مروان: في أي شيء نزلت هـ نه الآيـة: ﴿لَا تَحْسَبُنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوَا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ هـ نه الآيـة: ﴿لَا تَحْسَبُنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ [آل عمران: ۱۸۸]؟ قال: قلت: نزلت في ناس من المنافقين، كانوا إذا خرج رسول الله ﷺ وأصحابه إلى سفر تخلفوا عنهم، فإذا قدم اعتذروا إليه، وقالوا: ما حبسنا عنك إلا السقم والشغل، ولوددنا أنا كنا معكم، فأنزلت هذه الآية فيهم، فكأن مروان أنكر ذلك، فقال: ما هذا هكذا؟ فجزع رافع من ذلك، فقال لزيد: نعم، فلما ذلك، فقال لزيد: نعم، فلما

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٣/٢١٣ (٤٥٦٧) في تفسير سورة (آل عمران)، باب ﴿لَا تَحْسَبُنَّ اللَّذِينَ يَفُرُحُونَ بِمَآ أَتُواْ﴾، وصحيح مسلم: ٤/ ٢١٤١ (٢٧٧٧)، في أول كتاب صفات المنافقين.

<sup>(</sup>٢) هو حميد بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهري، المدني، ثقة، مات سنة (١٠٥هـ) على الصحيح، أخرج له الجماعة. ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٣/٤٤.

<sup>(</sup>٣) هو رافع مولى مروان بن الحكم وبوابه، مقبول، من الثالثة، أخرجه له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

ترجمته في: التقريب ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢١٣/٣ (٤٥٦٨) في تفسير سورة (آل عمران)، باب ﴿لَا تَحْسَبَنُ اللَّذِينَ يَفْرُخُونَ بِمَا آتُوا﴾. صحيح مسلم: ٢١٤٣/٤ (٢٧٧٨)، في أول كتاب صفات المنافقين، وسنن الترمذي: ٢٣٣/٥ (٣٠١٤) في التفسير، باب ومن سورة (آل عمران).

خرجنا من عند مروان قال زيد \_ وهو يمزح \_ أما تحمدني كما شهدت لك؟ فقال رافع: وأين هذا من هذا، أن شهدت بالحق؟ قال زيد: قد حمد الله على الحق أهله. أخرجه (١).

٨٢ ـ جـ ـ عن ابن عباس ﴿ قَالَ: ما من بر ولا فاجر إلا والموت خير له، ثم تلا: ﴿ وَمَا يَندَ اللهِ وَالْمَوْتُ خَيْرُ لَا أَبْرَادِ ﴾ [آل عمران: ١٨٧]، وتلا: ﴿ وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴾ [آل عمران: ١٩٨].

٨٣ ـ وأخرج الترمذي عن أم سلمة ﴿ قَالَت: قلت: يا رسول الله، لا أسمع الله تعالى ذكر النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله جل شأنه: ﴿ أَنِي لا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِنكُم مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَنَ بَعَضُكُم مِن ﴾ ـ إلـــى ـ: ﴿ وَاللّهُ عِندَهُ حُسَنُ النَّوَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥] (٣).

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف من أخرجه، وهو بهذا متابع لابن الأثير في جامع الأصول: ٢/ ٧٥ حيث قال: أخرجه، ولم يذكر من أخرجه.

وقد أورده ابن كثير في تفسيره: ١/٤٤٦، ونسبه إلى ابن مردويه في تفسيره.

قال ابن حجر في فتح الباري: ٨/٢٣٣: «هكذا ذكره أبو سعيد الخدري في سبب نزول الآية، أن المراد: من كان يعتذر عن التخلف من المنافقين، وفي حديث ابن عباس الذي بعده أن المراد من أجاب من اليهود بغير ما سئل عنه، وكتموا ما عندهم من ذلك، ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معاً، وبهذا أجاب القرطبي وغيره. وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود: نحن أهل الكتاب الأول، والصلاة والطاعة، ومع ذلك لا يقرون بمحمد، فنزلت: ﴿وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا عَالَمَ يَفْعَلُوا ﴾، وروى ابن أبي حاتم من طريق أخرى عن جماعة من التابعين نحو ذلك، ورجعه الطبري.

ولا مانع أن تكون الآية نزلت في كل ذلك، أو نزلت في أشياء خاصة، وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب، وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه، والله أعلم. اهـ.

<sup>(</sup>۲) أخرج نحوه ابن جرير في تفسيره: ۸۲۲۷، ۹۹۵ (۸۲۲۷، ۸۳۷۵)، من حديث عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٢٩٨/٢، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٢٣٧ (٣٠٢٣) في التفسير، باب ومن سورة (النساء)، كما أخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/ ٣٠٠، وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، والطبري في تفسيره: ٧/ ٤٨٨، ٤٨٨ (٨٣٦٨، ٨٣٦٩).

## سورة النساء

٨٤ \_ وأخرج البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، عن عائشة رفي الم قالت: إن رجلًا كانت له يتيمة فنكحها، وكان له عَذْقُ(١) نخل، فكانت شريكته فيه وفي ماله، فكان يمسكها عليه، ولم يكن له من نفسه شيء، فنزلت: [ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنَهُ فَأَنكِ مُؤا ﴾ [النساء: ٣]، وفي رواية: أن عروة سألها عن قوله تعالى](٢): ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنْكَىٰ فَٱنكِحُوا ﴾، إلى قوله: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ ۚ ﴾، قالت: يا ابن أختى، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن، قالت عائشة: فاستفتى الناس رسول الله علي بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ﴾ \_ إلى \_: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِكُوهُنَّ ﴾ [النساء: ١٢٧]، فبين الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها، ولم يُلْحِقوها بسُنَّتها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوباً عنها في قلة المال والجمال، تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها، ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. وفي روايةٍ نحوه، وفيه: قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها [وجمالها] (٣)، ويريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتِهِنَّ من الصداق. وفيه قالت عائشة: والذي ذكر الله أنه «يتلى في الكتاب» الآية الأولى التي قال فيها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْكَىٰ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ﴾، قالت: وقول الله ﷺ في الآية الأخرى: ﴿ وَرَبُّغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ رغبة أحدهم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها

<sup>(</sup>١) عَذْق: بكسر العين، وهو قنو النخلة بما فيه الرطب. وبفتح العين: النخلة مع حملها، وهو المراد هنا. انظر: جامع الأصول: ٢/ ٧٩، والنهاية لابن الأثير (عذق): ٣/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

٨٥ - وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة ﴿ النساء: ٦]، أنها نزلت في والي غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ [النساء: ٦]، أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه، فكان قيامه عليه بمعروف، وفي رواية: أن يصيب بماله إذا كان محتاجاً بقدر ماله بالمعروف (١٤).

<sup>(</sup>۱) هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، مات سنة (۱۵۹هـ) على الصحيح. ترجمته في: التهذيب: ۲۵۰/۱۱.

<sup>(</sup>۲) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن فروخ، الإمام، مفتي المدينة، المشهور بربيعة الرأي، توفي سنة (۱۳۲هـ). ترجمته في سير أعلام النبلاء: ٦٥٨/، تهذيب التهذيب: ٣/٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ١١٥ (٢٢١٢) في البيوت، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، و٢/ ٢٩٥ (٢٧٦٥) في الوصايا، باب وللوصي أن يعمل في مال اليتيم وأن يأكل منه بقدر عمالته، و٣/ ٢١٥ (٤٥٧٥) في تفسير سورة (النساء)، باب: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف. . الآية، وصحيح مسلم: ٤/ ٢٣١٥ (٣٠١٩) في التفسير.

٨٦ ـ وأخرج البخاري عن ابن عباس ﴿ أَنُو فَي قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَكَىٰ وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ ﴾ [النساء: ٨]، قال: هي محكمة، وليست بمنسوخة.

وفي رواية قال: إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكوالله الذي نسخت، ولكنها مما تهاون الناس بها، هما واليان: والي يرث، وذلك الذي يقول بالمعروف، ويقول: لا أملك لك أن أعطيك (١)(٢).

۸۷ ـ أخرج [البخاري] (۳) ومسلم والترمذي عن جابر رضي قال: مرضت، فأتاني رسول الله على يعودني وأبو بكر، وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فأتوضأ النبي على ثم صب وضوءه علي، فأفقت، فإذا النبي على نقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ [كيف أقضي في مالي؟] (٤)، فلم يجبني بشيء، حتى نزلت آية الميراث.

وفي رواية: فعقلت، فقلت: لا يرثني إلا الكلالة (٥)، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض، وفي أخرى: فنزلت: ﴿يُومِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَكِكُمْ ۗ [النساء: ١١].

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢/ ٢٩٣ (٢٧٥٩) في الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ النساء)، الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْنَى وَالْلِنساء)، باب: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْنَى وَالْلِنَكَيْنَ . . ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٣) قال البغوي في تفسيره: ١/٣٩٧: اختلف العلماء في حكم هذه الآية:

فقال قوم: هي منسوخة، وقال سعيد بن جبير والضحاك: كانت هذه قبل الميراث، فجعلت المواريث لأهلها، ونسخت هذه الآية.

وقال الآخرون: هي محكمة، وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري، وقال مجاهد: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم، وقال الحسن: كانوا يعطون التابوت والأواني ورث الثياب والمتاع والشيء الذي يستحيى من قسمته.

انظر: تفسير الطبري: ٨/٧ ـ ١٨، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٩٢، الإيضاح لمكي: ٢١٠، تفسير البغوي: ١/٣٩٠، تفسير القرطبي: ٥/٤، تفسير ابن كثير: ١/٣٩٠، فتح البارى: ٨/٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) الكلالة: هي أن يرث الميت غير الوالد والولد، وتطلق على من ليس بوالد ولا ولد من الوارثين. جامع الأصول: ٢/ ٨٣/، وتحفة الأحوذي: ٦/ ٢٧٤.

وفي أخرى: فلم يرد عليَّ شيئاً، حتى نزلت آية الميراث، ﴿ يَسَّتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَامَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦]، هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية للترمذي، فقلت: يا نبي الله، كيف أقسم مالي بين ولدي (١٠)؟ فلم يرد علي، فنزلت ﴿ يُوصِيكُ الله لله . . . ﴾ الآية [النساء: ١١].

وفي أخرى له مثل رواية البخاري ومسلم، وزاد فيها: وكان لي تسع أخوات، حتى نزلت آية الميراث: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾.

وفي رواية أبي داود نحو الأولى، وقال فيها: أغمي علي، فلم أكلمه، وقال في آخرها: فنزلت آية الميراث: ﴿يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَّالَةُ﴾ من كان ليس له ولد وله أخوات.

<sup>(</sup>۱) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: ٢/٢٧١: كذا وقع في رواية الترمذي هذه بزيادة: «ولدي»، ولم يقع هذا اللفظ في الرواية الآتية في التفسير، ولا في رواية واحد من بقية الأئمة الستة، بل وقع في بعض طرق حديث جابر المذكور في الصحيحين: فقلت: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة، ووقع في رواية للبخاري: إنما لي أخوات، فبين رواية الترمذي هذه وروايات الصحاح مخالفة ظاهرة، فما في الصحاح مقدم اهد.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري: ١/ ٨٣ (١٩٤) في الوضوء، باب صب النبي على وضوءه على المغمى عليه، و٣/ ٢١٥ (٤٥٧٧) في تفسير سورة (النساء)، باب يوصيكم الله في أولادكم: ٤/ ٢٥ (٥٦٥١) في المرضى، باب عيادة المغمى عليه: ٤/ ٢٨ (٥٦٦٤) في المرضى، باب وضوء العائد للمريض: ٤/ ٢٣٥ (٣٧٢٦) في الفرائض، باب قول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُو اللهُ فِيَ الْفَرَائِضَ، باب ميراث الأخوات والإخوة: ٤/ ٣٦٦ (١٩٠٧)، في الاعتصام، باب ما كان النبي على يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. وصحيح مسلم: ٣/ ٢٣٤ (١٦١٦) في الفرائض، باب ميراث الأخوات: ١٩٠١ (٢٠٨١) في الفرائض، باب ميراث الأخوات: ٥/ ٢١٤ (٢٠٩٧)، في الفرائض، باب ومن سورة (النساء)، وسنن أبي داود: ٣/ ١١٩ (٢٨٨٨)، في الفرائض، باب في الكلالة، وباب من كان ليس له ولد وله أخوات.

٨٨ - وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله والله على المرأة من الأنصار في الأسواف (١)، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا ثابت بن قيس (٢) قتل معك يوم أحد، واستفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبداً إلا ولهما مال، قال: فقال رسول الله على: «يقضي الله في ذلك»، قال: ونزلت سورة (النساء): ﴿يُومِيكُ اللهُ فِي ذلك»، قال رسول الله على: ادعوا لي الممرأة وصاحبها، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك، هذه رواية أبى داود.

وأخرجه أيضاً، أن امرأة (٣) سعد بن الربيع (٤) قالت: يا رسول الله، إن سعداً هلك وترك ابنتين، وساق نحوه. قال أبو داود: هذا هو الصواب (٥).

وأخرجه الترمذي قال: جاءت المرأة سعد بن الربيع/ بابنتيها من سعد إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً، ولا

<sup>(</sup>۱) (الأسواف): هو اسم حرم المدينة، وقيل: موضع صدقة زيد بن ثابت الأنصاري، وهو من حرم (المدينة). انظر: معجم البلدان: ١٩١/١.

<sup>(</sup>۲) هو ثابت بن قيس بن شماس، بمعجمة وميم مشددة، وآخره مهملة، أنصاري خزرجي، خطيب الأنصار، من كبار الصحابة.

ترجمته في التقريب: ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) امرأة سعد بن الربيع: هي عمرة بنت حزام بفتحتين، وقيل: بنت حزم، بسكون الزاي، الأنصارية، زوج سعد بن الربيع.

ترجمتها في: الإصابة: ٣٦٦/٤.

<sup>(</sup>٤) هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي، أحد نقباء الأنصار، آخى النبي على بينه وبين عبد الرحمٰن بن عوف، استشهد يوم أحد.

ترجمته في: الإصابة: ٣٦/٣.

<sup>(</sup>۵) قال الخطابي في معالم السنن: ١٦٦/٤: وقولها: وهاتان ابنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد غلط من بعض الرواة، وإنما هي امرأة سعد بن الربيع وابنتاه، قتل سعد بأحد مع رسول الله على وبقي ثابت بن قيس بعد رسول الله على حتى شهد اليمامة في عهد أبى بكر الصديق.اه.

تنكحان إلا ولهما مال، قال: «يقضي الله في ذلك»، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله عليه الله عمهما، فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقى فهو لك»(١).

٩٠ ـ وأخرج البخاري وأبو داود، عن ابن عباس في (٥) ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَنَ ابْنَ عباس في الله عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّه

وفي رواية أخرى لأبي داود، قال: ﴿لَا يَحِلُ لَكُمُ أَن تَرِبُوا ٱلنِّسَآءَ كَرَهَا ۗ وَلَا يَعِلُ لَكُمُ أَن تَرِبُوا ٱلنِّسَآءَ كَرَهَا ۗ وَلَا يَعْفُوهُنَ لِتَذْهَبُوا لِبَعْضِ مَآ ءَانَيْتُمُوهُنَ إِلَا أَن يَأْتِينَ بِفَنْحِشَةٍ مُبَيِّنَةً ﴾، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، نهى عن ذلك (٢٠).

٩١ \_ وأخرج أبو داود عن ابن عباس على قال الله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا ا

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٤١٤/٤ (٢٠٩٢) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، وقال: حديث حسن. سنن أبي داود: ٣/ ١٢١ (٢٨٩١) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب.

<sup>(</sup>٢) تربد وجهه، أي: تغير حتى صار كلون الرماد، والربدة: لون بين السواد والغبرة. جامع الأصول: ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) سري عنه: أي: كشف ما نزل به من شدة الوحى. جامع الأصول: ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ١٣١٦/٣ (١٦٩٠) في الحدود، باب حد الزنى، وهذا الحديث في بيان قوله تعالى: ﴿وَالَّنِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِنَآلٍكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ آرْبَعَةٌ مِنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ آرْبَعَةٌ مِنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَسْكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا ﴿ اللَّسَاء: ١٥].

<sup>(</sup>٥) في (ح): زيادة: «في».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٣/٢١٦ (٤٥٧٩) في تفسير سورة (النساء)، باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً، و٤/٢٨٦ (٢٠٨٩) في الإكراه، وسنن أبي داود: ٢٠٨١ (٢٠٨٩) في النكاح، باب قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرَثُواْ اَلنِّسَآءَ كُرُهُمٌّ وَلَا يَعَشُلُوهُنَّ﴾.

أَمُولَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُوك يَجِكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمُ النساء: ٢٩]، فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك بالآية الأخرى التي في النور، فقال: ﴿ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُم أَن تَأْكُوا مِن فنسخ ذلك بالآية الأخرى التي في النور، فقال: ﴿ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُم أَن تَأْكُوا مِن بُوتِكُم ﴾ - إلى قوله: - ﴿ أَشَتَاتًا ﴾ [النور: ٢١]، فكان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى طعام، فيقول: إني لأجنح أن آكل منه - والتجنح: الحرج - ويقول: المسكين أحق به مني، فأحل في ذلك - أي: أنزل - أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب (١).

٩٢ ـ وأخرج الترمذي (٢) عن أم سلمة ﴿ قَالَتُنَا قالت: قلت: يا رسول الله يغزو الرجال، ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث؟! فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ يِهِم بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ [النساء: ٣٢].

قال مجاهد: وأنزل فيها: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِئَتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وكانت أم سلمة أول ظعينة (٣) قدمت المدينة مهاجرة. [أخرِجه الترمذي](٤)، وقال: هو مرسل (٥).

٩٣ ـ وأخرج البخاري وأبو داود عن ابن عباس ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِكُ مِ جَعَلْنَا مُولِكُ لِ جَعَلْنَا مُولِكُ وَرِثَة ﴿ وَٱلَّذِينَ عَاقَدَتُ (٦) أَيْمَانُكُم ﴾ [النساء: ٣٣]، كان المهاجرون لما

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: ٣٤٣/٣ (٣٧٥٣) في الأطعمة، باب نسخ الضيف يأكل من منال غيره، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: ٥/ ٢٩٤ (٢٦٠٦): في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

<sup>(</sup>۲) في (ح): «أبو داود».

<sup>(</sup>٣) ظُعينة: المرأة، وهي في الأصل ما دامت في الهودج، ثم صارت تطلق على المرأة، وإن لم تكن في هودج. جامع الأصول: ٨٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من: جامع الأصول: ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: ٥/ ٢٣٧ (٣٠٢٢) في التفسير، باب ومن سورة (النساء)، وقال: هذا حديث مرسل، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/ ٣٠٥، وقال: مجاهد عن أم سلمة، هذا حديث على شرط الشيخين إن كان مجاهد سمع من أم سلمة، ووافقه الذهبي على تصحيحه. وأخرجه الطبري في تفسيره: ٨/ ٢٦٢ (٩٢٤١)، وقال أحمد شاكر في تعليقه على الحديث: قول الترمذي: حديث مرسل، جزم بلا دليل، ومجاهد أدرك أم سلمة يقيناً، وعاصرها فإنه ولد سنة (١٦ه)، وأم سلمة ماتت بعد (٦٠ه) على اليقين.

<sup>(</sup>٦) وهذه قراءة السبعة عدا الكوفيين، وقرأ الكوفيون «عقدت» بغير ألف. انظر: الكشف لمكي: ١/ ٣٨٨/١.

قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري، دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى رسول الله ﷺ بينهم، فلما نزلت: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي﴾ نسختها، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ إلا النَّصر والرِّفادة (١) والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصى له.

وفي أخرى لأبي داود قال: ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال: ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرْعَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾ [الأنفال: ٧٥](٢).

98 - وأخرج أبو داود، عن داود بن الحصين (٣) كَثَلَمُ قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع (٤) - وكانت يتيمة في حجر أبي بكر - فقرأت: ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَنُكُمُ ﴾، عَاقَدَتْ أَيْمَنُكُمُ ﴾، وقالت: لا تقرأ: ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَنُكُمُ ﴾، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن (٥) [حين أبي الإسلام] (٢)، فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم أمره الله أن يؤتيه نصيبه، زاد في رواية: فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف (٧).

٩٥ ـ وأخرج مسلم عن أنس بن مالك ص الله عليه الله الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً

<sup>(</sup>١) الرفادة: الإعانة، رفدت الرجل إذا أعنته وإذا أعطيته. النهاية لابن الأثير: «رفد»: ٢٤٢/، جامع الأصول: ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/٢١٦ (٤٥٨٠) في تفسير سورة (النساء)، باب: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَكَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَوْرُبُنُ . . ﴾ الآية، وسنن أبي داود: ٢٩٢١ (٢٩٢١، ٢٩٢٢) في الفرائض، باب نسخ العقد بميراث الرحم.

<sup>(</sup>٣) هو داود بن الحصين الأموي مولاهم، أبو سليمان المدني، ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج، مات سنة (١٣٥ه). ترجمته في تهذيب التهذيب: ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) هي بنت سعد بن الربيع، صحابية صغيرة، أوصىٰ بها أبوها إلى أبي بكر الصديق فكانت في حجره. ترجمتها في التقريب: ٧٥٦.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمٰن بن أبي بكر الصديق، شقيق عائشة، تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح، وشهد اليمامة والفتوح، ومات سنة ٥٣.

ترجمته في: التقريب: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين، وهو من سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود: ٢٩٢٣ (٢٩٢٣) في الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: ١٨٩/٤ (٢٨٠٣): في إسناده محمد بن إسحاق.

وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُها [النساء: ٤٠]، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة، يعطى بها في الدنيا، ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة، لم تكن له حسنة يجزى بها (١).

٩٧ ـ وأخرج أبو داود عن أبي حرة الرَّقَاشي (٣) وَ اللهُ عَنْ عمه وَ اللهُ أَن رسول الله وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله وَ المضاجع»، قال حماد: يعني: النكاح (٥).

٩٨ ـ وأخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب ﷺ أنه قال: صنع لنا ابن عوف طعاماً، فدعانا، فأكلنا، وسقانا خمراً قبل أن تحرم، فأخذت منا، وحضرت الصلاة، فقدموني، فقرأت: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١، ٢]، ونحن نعبد ما تعبدون، قال: فخلطت، فنزلت: ﴿لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَوٰةَ وَأَنتُم شُكَرَىٰ حَتَى تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣].

وأخرجه أبو داود أن رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف، فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فحضرت الصلاة، فأمهم عليٌّ في المغرب،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ٢١٦٢/٤ (٢٨٠٨) في صفات المنافقين، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٢/ ٥٨٤ (٧٢) في الطلاق، باب ما جاء في الحكمين. قال الزرقاني في الموطأ: ٣/ ٢١٣ (١٢٧٣): جاء بطرق ثابتة رواه عبد الرزاق وغيره عن عبيدة السلماني.

<sup>(</sup>٣) هو حنيفة، أبو حرة الرقاشي، بفتح الراء والقاف، مشهور بكنيته.

ترجمته في تهذيب التهذيب: ٣/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) نشوزهن: النشوز من المرأة: استعصاؤها على زوجها وبغضها له، ومن الرجل إذا ضربها وجفاها. جامع الأصول: ٩١/٢، النهاية لابن الأثير (نشز): ٥٦/٥.

<sup>(</sup>۵) سننِ أبي داود: ٢/ ٢٤٥ (٢١٤٥) في النكاح، باب ضرب النساء، وهو تفسير لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَكَ فَعِظُوهُمَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاَضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: ٣٤].

فقراً: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ ﴾ ، فخلط فيها ، فنزلت: ﴿ لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ (١).

٩٩ - وأخرج الترمذي (٢) عن علي بن أبي طالب صلى قال: ما في القرآن آية أحب إليَّ من هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِن يَشَاكُ ﴾ [النساء: ٤٨] (٣).

١٠٠ - وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن عباس على قال: نزلت قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ . . . ﴾ الآية [النساء: ٥٩] في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي (٤) السهمي، إذ بعثه رسول الله عليه في سرية (٥)(١).

١٠١ ـ وأخرج البخاري عن ابن عباس ﴿ وَمَا لَكُونَ لَا نُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَالنَّسَاء: ٧٥]، كنت أنا وأمي من السَّتَضْعَفِينَ ﴾ ـ إلى قوله: ـ ﴿ الظّالِرِ أَهْلُهَا ﴾ [النساء: ٧٥]، كنت أنا وأمي من المستضعفين.

وفي رواية قال: تلا ابن عباس: ﴿إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱللِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ﴾ فقال: كنت أنا وأمى ممن عذر الله، أنا من الولدان، وأمى من النساء(٧).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٢٣٨ (٣٠٢٦) في التفسير، باب ومن سورة (النساء)، وقال: (حسن صحيح غريب)، وسنن أبي داود: ٣/ ٣٢٥ (٣٦٧١) في الأشربة، باب تحريم الخمر، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٣٠٧/٢، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) في النسختين: «البخاري»، والتصويب من جامع الأصول: ٢/ ٩٢، ولم يخرج البخاري عن علي بن أبي طالب حديثاً بهذا اللفظ، أو بمعناه.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٢٤٧ (٣٠٣٧) في التفسير، باب ومن سورة (النساء)، وقال: (حديث حسن غريب).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن حذافة بن قيس القرشي السهمي، أبو حذافة، من قدماء المهاجرين. ترجمته في التقريب: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) في (ه): كرر هذا الحديث.

<sup>(7)</sup> صحيح البخاري: ٣/٢١٨ (٤٥٨٤) في التفسير، سورة (النساء)، باب ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَالْمِيمُوا اللهَ وَالْمِيمُوا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٨/ ٢٥٥ (٤٥٨٧) دي تفسير سورة (النساء)، باب قوله: ﴿ وَمَا لَكُو لَا نُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. . ﴾ الآية.

المحاباً له أتوا النبي على ابن عباس الله أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي على الله بمكة، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: إني أُمِرتُ بالعفو، فلا تقاتلوا، فلما حوله الله إلى المدينة أُمِرَ بالقتال، فكفوا، فأنزل الله على: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

1٠٣ ـ وأخرج أبو داود والنسائي عن خارجة بن زيد (٢) وَ الله قال: سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول: أنزلت هذه الآية: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُو مُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيها ﴾ [الفرقان: ٢٨] بعد التي في الفرقان: ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمُ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِ ﴾ [الفرقان: ٢٨] بعد التي في الفرقان: ﴿ وَاللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

١٠٤ ـ وأخرج البخاري ومسلم، عن سعيد بن جبير كَثَلَثُهُ قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمناً من توبة؟ قال: لا، فتلوت عليه هذه الآية التي في

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي: ٣/٦ (٣٠٨٦) في الجهاد، باب وجوب الجهاد، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٣٠٧/١، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) هو خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، ثقة فقيه، مات سنة (۱۰۰هـ). ترجمته في تهذيب التهذيب: ۳/ ۷٤.

<sup>(</sup>٣) سنن أبو داود: ١٠٤/٤ (٢٧٢) في الفتن، باب تعظيم قتل المؤمن، وسنن النسائي: ٧٨ (٢٠٠٦، ٢٠٠٧)، في تحريم الدم، باب تعظيم الدم. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: ٦/ ١٥٢ (٤١٠٣): وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزناد، وهو المقلب بعباد، قرشي مولاهم، ويقال: ثقفي مديني، نزل (البصرة)، أخرج له مسلم عن الزهري، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد، وقال الإمام أحمد: وروى عن أبي الزناد أحاديث منكرة.

<sup>(</sup>٤) قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: ٧/ ٨٨ معلقاً على رواية النسائي الثانية: وهذا يفيد خلاف ما ذكره ابن عباس، والجمع ممكن بأنه بلغ بعضاً إحدى الآيتين أولاً، ثم بلغتهم الثانية فظنوا أنها نزلت ثانياً، إلا أن روايات هذا الحديث في نفسها أيضاً متعارضة، فالاعتماد على حديث ابن عباس، والله تعالى أعلم.اه. أي: آية النساء نزلت بعد آية الفرقان.

الفرقان: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ . . . ﴾ [الفرقان: ٢٦]، إلى آخر الآية، قال: هذه آية مكية، / نسختها آية مدنية: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء: ٩٣].

وفي رواية أخرى قال: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن، فرحلت فيه إلى ابن عباس، فقال: نزلت في آخر ما نزل، ولم ينسخها شيء.

وفي رواية أخرى قال: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن، فرحلت فيه إلى ابن عباس، فقال: نزلت في آخر ما نزل، ولم ينسخها شيء.

وفي أخرى: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بمكة: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾، إلى قوله: ﴿مُهَانًا ﴾، فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله، وقد قتلنا النفس التي حرم الله، وأتينا الفواحش، فأنزل الله ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا . . . ﴾ [الفرقان: ٧٠] إلى آخر الآية.

زاد في رواية: فأما من دخل في الإسلام وعقله، ثم قتل، فلا توبة له. هذه روايات البخاري ومسلم، ولهما روايات أخر بنحو هذه.

وأخرجه أبو داود: أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس فقال: لما نزلت الآية التي في الفرقان ـ وذكر الحديث ـ نحو الرواية الأولى.

وله في أخرى: قال في هذه القصة: في الذين لا يدعون مع الله إلها آخر: أَهل الشرك، قال: ونزل: ﴿ يَعِبَادِى اللَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِم ﴾ [الزمر: ٥٣].

وفي أخرى قال: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣] ما نسخها شيء.

وأخرجه النسائي مثل الرواية الأولى من روايات البخاري ومسلم.

وفي أخرى لهما، قال سعيد: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ ﴿ عَبَاسَ عن هاتين الآيتين: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ ﴿ فَسَالته، فقال: لم ينسخها شيء، وعن هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّقُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِ ﴾ [الفرقان: ٢٨]، قال: نزلت في أهل الشرك(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/٥٥ (٣٨٥٥) في فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب ما لقي =

100 \_ وأخرج البخاري عن ابن عباس المنها سئل عمن قتل مؤمناً متعمداً، ثم تاب وآمن، وعمل صالحاً، ثم اهتدی؟ فقال ابن عباس: فأنی له بالتوبة؟ سمعت نبیكم الله يقول: «یجیء المقتول متعلقاً بالقاتل، تشخب(۱) أوداجه(۲) دماً، فیقول: أي رب، [سل](۳) هذا فیم قتلني؟»، ثم قال: «والله لقد أنزلها الله، ثم ما نسخها»، هذه رواية النسائي.

وفي رواية له أيضاً، وللترمذي: أن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه [بيده](٤)، وأوداجه تشخب دماً، [يقول: يا رب قتلني هذا، حتى يدنيه من العرش](٤)، قال: فذكروا لابن عباس التوبة، فتلا هذه الآية: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣]، قال: ما نسخت هذه الآية، ولا بدلت، وأنى له التوبة؟»(٥).

١٠٦ \_ وأخرج أبو داود، عن أبي [مجلز](٦) كَثَلَتُهُ في قوله تعالى: ﴿وَمَن

النبي على وأصحابه من المشركين (بمكة)، و٣/ ٢١٩ (٤٥٩٠) في تفسير سورة (النساء)، باب ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم: ٣/ ٢٧١ (٢٧٦٤، ٤٧٦٣) في تفسير سورة (الفرقان)، باب ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾، و٣/ ٢٧١: (٤٧٦٥) في تفسير سورة (الفرقان)، باب: ﴿يُصَلِعَفُ لَهُ ٱلْمَكْنَابُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ ٢٧١ (٢٧٦١)، في تفسير في الفرقان، باب ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا ﴾، وصحيح مسلم: ٢٣١٧/٤ تفسير في الفرقان، باب ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا ﴾، وصحيح مسلم: ٢٣١٧/٤ وتعليم (٣٠٢٣) في النفسير، وسنن أبي داود: ٤/ ١٠٤ (٤٢٧٣) في تحريم الدم، باب تعظيم الدم.

<sup>(</sup>۱) تشخب: الشخب: السيلان، وأصل الشخب: ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة. النهاية لابن الأثير (شخب): ٢/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) أوداجه: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، واحدها ودج، بالتحريك، وقيل: الودجان: عرقان غليظان عن جانبي ثغرة النحر. النهاية لابن الأثير (ودج): ٥/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: ٥/ ٢٤٠ (٣٠٢٩)، في التفسير، باب ومن سورة النساء، وقال: حسن صحيح، وسنن النسائي: ٧/ ٨٥، ٨٧ (٣٩٩٩، ٤٠٠٥) في تحريم الدم، باب تعظيم الدم.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين، والتصويب من سنن أبو داود.

وأبو مجلز هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي، البصري، أبو مجلز، بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي، مشهور بكنيته، ثقة، مات سنة (١٠٦هـ).

ترجمته في تهذيب التهذيب: ١٧١/١١.

يَقْتُلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴿ [النساء: ٩٣]، قال: هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل(١)(٢).

المسلمين رجلاً في غنيمات له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه، المسلمين رجلاً في غنيمات له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه، وأخذوا تلك الغنيمات، فنزلت: ﴿وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّكَمَ لَسَّتَ مُوّمِنًا﴾ [النساء: ٩٤]، وقرأها ابن عباس: السلم (٣). هذا لفظ البخاري ومسلم.

ولفظ الترمذي قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله على ومعه غنم له، فسلم عليهم، فقالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، فقاموا فقتلوه، وأخذوا غنمه، فأتوا بها رسول الله على فأنزل الله الآية.

وفي رواية أبي داود نحو من لفظ البخاري، إلا أنه لم يذكر: وقرأ ابن عباس: السلم (٤٠).

۱۰۸ ـ وأخرج البخاري عن ابن عباس الله قال: قال النبي الله المقداد (٥): إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته،

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ١٠٤/٤ (٤٢٧٦) في الفتن، باب تعظيم قتل المؤمن.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في تفسيره: ١/٥٥٠: الذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله ﷺ، فإن تاب وأناب وخشع وخضع، وعمل عملاً صالحاً بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلّهُا ءَاخَرَ ﴾، إلى قسوله: ﴿ إِلّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا صَلِحًا ﴾ الآية، وهذا خبر لا يجوز نسخه، وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج حمله إلى دليل، والله أعلم. اهد.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة. انظر: الكشف لمكي: ١/ ٣٩٥، البحر المحيط: ٣/ ٣٢٨.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري: ٣/٢١٩ (٤٥٩١) في تفسير سورة (النساء)، باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام: لست مؤمناً، وصحيح مسلم: ٢٣١٩/٤ (٣٠٢٥) في التفسير، وسنن الترمذي: ٥/٢٤٠ (٣٠٣٠) في التفسير، باب: من سورة (النساء)، وسنن أبي داود: ٤/ ٢٢ (٣٩٧٤) في الحروف والقراءات.

<sup>(</sup>٥) هو المقداد بن عمرو صحابي مشهور، من السابقين، مات سنة (٣٣هـ)، وهو ابن ٧٠ سنة.

فكذلك كنت أنت تخفى إيمانك بمكة قبل(١).

١٠٩ \_ وأخرج البخاري والترمذي عن ابن عباس رفي قال: ﴿ لَّا يَسْتَوِى اللَّهُ وَمِينَ ﴾ [النساء: ٩٥] عن بدر والخارجون إليها.

وزاد الترمذي: لما نزلت غزوة بدر، قال عبد بن جحش (٢)، وابن أم مكتوم (٣): إنّا أعْمَيَانِ يا رسول الله، فهل لنا رخصة؟ فنزلت: ﴿لّا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضّررِ ﴾ [المنساء: ٩٥]، ﴿وَفَضَلَ اللهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَ الْقَامِدِينَ أَجْرًا ﴾، فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر، ﴿وَفَضَلَ اللهُ المُجَهِدِينَ عَلَ الْقَامِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَتِ مِنْهُ على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر (٤٠).

وفي رواية أبي داود قال: كنت إلى جنب رسول الله ﷺ، فغشيته السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله ﷺ، ثم سُرِّيَ عنه، فقال لي: اكتب، فكتبت في كتف: ﴿لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَنِيدُونَ . . . ﴾

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢٦٦/٤ (٦٨٦٦) تعليقاً: في الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُمُ جَهَنَّمُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) هو عبد بن جحش، وكان من السابقين الأولين، وقيل: إنه هاجر إلى (الحبشة)، ثم قدم مهاجراً إلى المدينة، وشهد بدراً والمشاهد.

ترجمته في: الإصابة: ٣/٤، التجريد: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن زائدة بن أم مكتوم الأعمى، الصحابي المشهور، قديم الإسلام. ترجمته في التقريب: ٧٠٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣٩٥٤) في المغازي، باب ﴿لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ ﴾ عن بدر: ٣/ ٢٢٠ (٤٥٩٥) في تفسير وسورة (النساء)، باب ﴿لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن لَتَرْعَتُمُ ﴾. وسنن الترمذي: ٢٤١/٥ (٣٠٣٢) في التفسير، باب ومن سورة (النساء)، وقال: (حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس).

[النساء: ٩٥] إلى آخر الآية، فقام ابن أم مكتوم ـ وكان رجلاً أعمى ـ لما سمع فضيلة المجاهدين، فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه، غشيت رسول الله على السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، ووجدت من ثقلها في المرة الثانية، كما وجدت في المرة الأولى، ثم سُرَّيَ عن رسول الله على فقال: اقرأ يا زيد، فقرأت: ﴿لا يَسْتَوِى الْقَوَلِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وقال رسول الله على الله على المؤين أولى الفَرر الله الله وحدها، فألحقتها، والذي نفسي بيده لكأني النَّر. إلى: ملحقها عند صدع في كتف (١).

وفي أخرى قال: لما نزلت: ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الظَّرَدِ وَاللَّهُ، وَلَلْهُ النَّبِي ﷺ ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، أنا ضرير، فنزلت مكانها: ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الظَّرَدِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فَيْرُ أُولِ الظَّرَدِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

وفي رواية الترمذي: أن رسول الله ﷺ قال: «ائتوني بالكتف \_ أو اللوح \_ فكتب: ﴿لَّا يَسْتَوِى اَلْقَعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ﴾، وعمرو بن أم مكتوم خلف ظهره، فقال: هل لي رخصة؟ فنزلت: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾».

وفي أخرى له وللنسائي بنحوها، قال: لما نزلت: ﴿لَا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾، جاء عمرو بن أم مكتوم إلى النبي ﷺ وكان ضرير البصر فقال: يا رسول الله، ما تأمرني؟ إني ضرير البصر، فأنزل الله: ﴿غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَبِ﴾، فقال

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٢١٤/٣ (٢٨٣٢) في الجهاد، باب قول الله تعالى: ﴿لَّا يَسَتَوِى النَّهِ يَعَالَى: ﴿لَّا يَسَتَوِى النَّهَ يُونَ النَّمْوَمِينِ عَيْرُ أُولِ الضَّرِ ﴾: ٣/ ٢١٩ (٤٥٩٢) في تفسير سورة (النساء)، باب ﴿لّا يَسَوّى الْقَيْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿وَالْلَّبُولُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾، وسنن الترمذي: ٥/ ٢٤٢ (٣٠٣٣)، في التفسر، باب ومن سورة النسائ، وسنن أبي داود: ٣/ ١١ (٢٥٠٧) في الجهاد، باب فضل الرخصة في القعود من العذر، وسنن النساء: ٦/ ٩ (٣١٠٠) في الجهاد، باب فضل المجاهدين على القاعدين.

النبي على: «ائتوني بالكتف(١) والدواة، أو اللوح والدواة»(٢).

117 \_ وأخرج البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال: قُطعَ على أهل المدينة بَعْث فاكْتُتِبْتُ فيه (3) ، فلقيتُ عكرمة مولى ابن عباس ، فأخبرته ، فنهاني عن ذلك أشد النهي ، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين ، يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله الله السهم يُرْمَى به ، فيصيب أحدهم فيقتله ، أو يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ ، فأنزل الله : ﴿إِنَّ السهمُ يُرْمَى به ، فيصيب أحدهم فيقتله ، أو يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ ، فأنزل الله : ﴿إِنَّ النَّيْنَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَيْكِكُةُ ظَالِعِي آنفُسِمِ مَ . . . ﴾ [النساء: ٩٧] (٥) .

1۱۳ ـ وأخرج البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ ﴿إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطْرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى . . . ﴾ [الـنـــاء: ١٠٢] الآيــة، قــال: عبد الرحمن بن عوف، وكان جريحاً (٦).

<sup>(</sup>۱) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: ٨/ ٣٨٨: الكتف \_ بفتح الكاف وكسر التاء: هو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب، كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. اهـ.

رم) صحيح البخاري: ٢/٣١٤ (٢٨٣١) في الجهاد، باب يقول الله تعالى: ﴿لَّا يَسْتَوِى اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَوْمِنِينَ ﴾ ﴿الْأَمْرِ مِنْكُرُ فَإِن لَنَزَعُكُم ﴾: ٢/١٩ (٤٥٩١) ١٩٩٤) في تفسير سورة (النساء)، باب ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَيْمِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الْفَرَرِ وَالْلَجُهُدُونَ ﴾: ٣/ ٣٩ (٤٩٩٠) في التفسير، في فضائل القرآن، باب كاتب النبي ﷺ، وصحيح مسلم: ٥/ ٢٤٠ (٣٠٣١) في التفسير، باب ومن سورة النساء، وسنن النسائي: ٦/ ١٠ (٣١٠١) ١٠/١ ) في الجهاد، باب فضل المجاهدين على القاعدين.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الرحمٰن الأسدي، أبو الأسود المدني، يتيم عروة، ثقة، مات سنة مائة وبضعة وثلاثين.

ترجمته في التقريب: ٤٩٣.

<sup>(</sup>ع) قال ابن حجر في فتح الباري: ٨/ ٢٦٣: قوله: بعث: أي: جيش، والمعنى أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام، وكان لك في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة. اه.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٣/ ٢٢٠ (٤٥٩٦)، في تفسير سورة (النساء)، باب ﴿إِنَّ اللَّيْنَ وَقَنْهُمُ الْمَلَيْكِكُةُ ظَالِمِي الْفُسِيمِ ﴾: ٣١٨/٤ (٧٠٨٥)، في الفتن، باب النهي عن تكثير سوار الفتن والظلم.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٣/ ٢٢١ (٤٥٩٩)، في تفسير سورة (النساء)، باب ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطَرٍ ﴾ الآية، والمعنى: أن الآية نزلت في عبد الرحمٰن بن عوف، حيث كان جريحاً.

118 ـ وأخرج مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن يعلى بن أمية (١) وقال: قلت لعمر بن اخطاب: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَفْصُرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ إِنَّ خِفْئُمُ أَن فَقَرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ إِنَّ خِفْئُمُ أَن فَقَرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ إِنَّ خِفْئُمُ أَن فَقَرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ إِنَّ خِفْئُمُ أَن فَقَلَ: عجبتُ مما عجبتَ مما عجبتَ مما عجبتَ مما عجبتَ مما عجبتَ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته.

وأول حديث أبي داود قال: قلت لعمر: إقْصار الناس الصلاة اليوم؟ وذكر الحديث (٢).

الله عمر: كيف تقصر الصلاة؟ وإنما قال الله على: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنه قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة؟ وإنما قال الله على: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَفْصُرُوا مِنَ السَّكُوةِ إِنْ خِفْتُمْ ﴾ [النساء: ١٠١]، فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن رسول الله على أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن رسول الله على أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر (٤٠).

١١٦ ـ وأخرج الترمذي عن قتادة بن النعمان فَ قَال: كان أهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق: بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلاً منافقاً، يقول

<sup>(</sup>۱) هو يعلى بن أمية التميمي، حليف قريش، وهو أيضاً يعلى بن منية ـ بضم الميم وسكون النون بعدها تحتانية مفتوحة ـ وهي أمه، صحابي مشهور، مات (٤٠هـ).

ترجمته في: التقريب: ٦٠٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ١/ ٤٧٨ (٦٨٦) في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، وسنن الترمذي: ٥/ ٢٤٢ (٣٠٣٤) في التفسير، باب من سورة (النساء)، وسنن أبي داود: ٣/ ٢٤٣) في الصلاة، باب صلاة المسافر، وسنن النسائي: ٣/ ١١٦ (١٤٣٣) في الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن خالد بن أسيد المخزومي، ذكره ابن منده، وقال: في صحبته وروايته نظر، وتبعه أبو نعيم، لكن عرفه بأنه ابن أخي عتاب بن أسيد، وذلك يقتضي أنه أموي لا مخزومي، قال ابن الأثير: هو أموي لا شبهة فيه، استعمله زياد على بلاد فارس، ثم استخلفه على البصرة لما مات فأقره معاوية.

ترجمته في: الإصابة: ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي: ٣/١١٧ (١٤٣٤) في أول كتاب تقصير الصلاة في السفر، عن أمية ابن عبد الله بن خالد، بمعناه، وذكره المزي بلفظه، وعزاه إليه في تحفة الأشراف: ٥/ ٣٢٠ (٦٢٥١) فلعله في السنن الكبرى، وفي التفسير له: ٢/٣٠١ (١٤٠)، عن يعلى بن أمية: قلت لعمر، فذكر نحوه.

الشعر يهجو به [أصحاب النبي على المعالية] ثم ينحله (٢) بعض العرب، ثم يقول: قال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله على ذلك الشعر، قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث ـ أو كما قال الرجل وقالوا: ابن الأبيرق قالها، قال: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان يَسارٌ فقدمت ضَافِطَةٌ (٣) من الدَّرمَك (٤)(٥) ابتاع الرجل منها، فخص بها نفسه، وأما العيال، فإنما طعامهم التمر والشعير، فقدمت ضَافِطَةٌ من الشام، فابتاع عمي رفاعة بن زيد(٢) حملاً من الدَّرمَك فجعله في مَشْرَبة (١) له، وفي المشربة سلاح: درع وسيف، فَعُدِي عليه من تحت الليل (٨)، فنَقِبَت المشربة، وأخذ الطعام والسلاح، فلما أصبح أتاني عمي رفاعة، فقال: يا ابن أخي علينا في ليلتنا هذه، فنُقِبَتْ (١٠) مشربتنا، وذهب بطعامنا وسلاحنا، قال: فتحسسنا في الدار، وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق وسلاحنا، قال: ونحن نسأل في الدار ـ [والله] (١١) ما نرى صاحبكم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) أي: ينسبه إلى بعض العرب. انظر: لسان العرب: «نحل»: ٧/ ٤٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) في (ح): زيادة: «جلب»، وهي تفسير للكلمة قبلها.

<sup>(2)</sup> ضافطة من الدرمك: الضافط والضفاط: الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن، والمكاري الذي يكري الأحمال، وكانوا يومئذ قوماً من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرهما.

والدرمك: هو الدقيق الحواري. النهاية لابن الأثير: «ضفط»: ٣/ ٩٥، ودرمك: ٢/ ١٠٤، جامع الأصول: ١٠٩/٠.

<sup>(</sup>٥) في (ح): زيادة: دقيق، وهي تفسير للكلمة قبلها.

<sup>(</sup>٦) هو رفاعة بن زيد عامر الأوسي، الظفري، عم قتادة بن النعمان، له صحبة ترجمته في: الإصابة: ١/١٧٥.

<sup>(</sup>٧) مشربة: بضم الراء وفتحها: الغرفة. النهاية لابن الأثير: «شرب»: ٢/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٨) في النسختين: الليل، والتصويب من سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٩) في (ه): «يا ابن عمري»، والتصويب من سنن الترمذي.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

إلا لبيد بن سهل(١)، رجل منا له صلاح وإسلام، فلما سمع لبيد اخترط سيفه، وقال: أنا أسرق؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف، أو لتبينن هذه السرقة، قالوا: إليك عنا أيها الرجل، ما أنا بصاحبها، فسألنا في الدار، حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي عمي: يا ابن أخي (٢): لو أتيت رسول الله عليه فذكرت ذلك له؟ قال قتادة: فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن أهل بيت منا، أهل جفاء، عمدوا إلى غمى رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له، وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه، فقال النبي ﷺ: «سآمر في ذلك»، فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم، يقال له: أسير بن عروة (٣)، فكلموه في ذلك، واجتمع في ذلك أناس من أهل الدار، فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا، أهل إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت، قال قتادة: أتيت رسول الله ﷺ فكلمته، فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة من غير ثبت ولا بينة»؟ قال: فرجعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي، ولم أكلم رسول الله ﷺ في ذلك، فأتاني عمي رفاعة، فقال: يا ابن أخي، ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله ﷺ، فقال: الله المستعان، فلم نلبث أن نزل القرآن، ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَعْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا أَرَىٰكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ١١٥ بني أبيرق، ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ ﴾ مما قلت لقتادة، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنْفُورًا رَّحِيـمًا وَلَا تَجُدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ﴾، إلى قوله: ﴿رَّحِيمًا﴾، أي: لو استغفروا الله لغفر لهم، ﴿وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ ﴾، إلى قوله: ﴿وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾، قولهم للبيد: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾، إلى قوله: ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُّرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥ ـ ١١٣]، فلما

<sup>(</sup>١) هو لبيد بن سهل بن عروة بن رزاح بن ظُفر الأنصاري.

ترجمته في: الإصابة: ٣/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) في (ح): «يا ابن عمى».

<sup>(</sup>٣) أسير بن عروة بن سواد بن الهيثم بن ظفر الأنصاري الظفري، قال ابن القداح: شهد (أحداً) والمشاهد بعدها، واستشهد (بنهاوند).

ترجمته في الإصابة: ١/٥٠.

أخذت ترجمتها من: شرح ديوان حسان بن ثابت: ١٣١/١، ط. دار صادر، والروض الأنف: ٢٩١/١.

(٥) أبيات حسان في ديوانة: ٢٧١، ومطلعها:

وما سارق الدرعين إن كنت ذاكراً بني كرم من الرجال أوادعه فقد أنزلَتْه بنت سعد، فأصبحت ينازعها جلد إستها وتنازعه

(٦) الأبطح: بفتح الهمزة وسكون الموحدة، وطاء مفتوحة وآخره حاء، وهو جزء من وادي (مكة) بين (المنحنى) إلى (الحجون)، ثم تليه (البطحاء) إلى (المسجد الحرام)، وكلاهما من المعلاة، وقد سمي اليوم الشارع المار من (المنحنى) إلى ربع (الحجون) شارع الأبطح، وعليه طريق الحاج من (المسجد الحرام) إلى (مني).

انظر: معجم البلدان: ١/ ٧٤، معجم المعالم الجغرافية: ١٣.

(٧) سنن الترمذي: ٥/ ٢٤٤ (٣٠٣٦) في التفسير، باب ومن سورة (النساء)، وقال: حديث غريب، لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني، وأخرجه الحاكم في المستسدرك: ٨٥/٥٣، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>١) عشا: بالشين المعجمة: أي: قل بصره وضعف. جامع الأصول: ١٠٩/٢.

<sup>(</sup>٢) أي: الترمذي، وجملة الشك من أبي عيسى من كلام ابن الأثير.

<sup>(</sup>٣) في (ح): «في الجاهلية الشك من أبي عيسى».

<sup>(</sup>٤) هي سلافة بنت سعد بن شهير الأنصاري، وهي أم بني سنن طلحة كلهم إلا الحارث بن طلحة، قتل أولادها بأحد كفاراً إلا عثمان بن طلحة، ومنه أخذ النبي المفتاح ثم رده إليه.

۱۱۷ \_ وأخرج مسلم عن أبي هريرة في قال: لما نزلت: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءُا يُجُمِّزَ بِهِ عَهِ النساء: ١٢٣] بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً. قال رسول الله عَلَيْهُ: «قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها، والشوكة يشاكها».

وفي رواية الترمذي مثله، وفيه: شق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ (١).

١١٩ \_ وأخرج الترمذي، عن علي بن زيد (٥) كَاللَّهُ عن أمه أنها سألت

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ١٩٩٣/٤ (٢٥٧٤) في البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو نحو ذلك، وسنن الترمذي: ٥/ ٢٤٧ (٣٠٣٨) في التفسير، باب: ومن سورة (النساء).

<sup>(</sup>٢) في (ح): زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط: من (ح).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٥/ ٢٤٨ (٣٠٣٩) في التفسير، باب ومن سورة (النساء)، وقال: (حديث غريب، وفي إسناده مقال، عبيدة يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل، ومولى بن سباع مجهول، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح أيضاً، وفي الباب عن عائشة).اه.

<sup>(</sup>٥) هو علي بن زيد التيمي، البصري، أصله حجازي، وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان، ينسب أبوه إلى جد جده، ضعيف مات سنة (١٣١هـ).

ترجمته في التقريب: ٤٠١، تهذيب التهذيب: ٣٢٢/٧.

<sup>(</sup>۱) التبر: هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، وقد يطلق على غيرهما من المعادن، وأكثر اختصاصه بالذهب. والأحمر: أي: النقي الخالص، والكير ـ بالكسر ـ كير الحداد، وهو المبني من الطين، وقيل: الزق ـ أي: الجلد ـ الذي ينفخ به النار حتى تتوهج.

انظر: النهاية لابن الأثير: (تبر): ١/١٧٩، (كير): ٢١٧/٤.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٢٢١ (٢٩٩١) في التفسير، باب ومن سورة (البقرة)، وقال: حديث حسن غريب من حديث عائشة، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، كما أخرجه أحمد في المسند: ٦/ ٢١٨، والطبري في تفسيره: ٦/ ١١٧ (٦٤٩٥)، قال ابن كثير في تفسيره: ١/ ٢٨٨ علي بن زيد بن جدعان يغرب في رواياته، وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه: أم محمد أمية بنت عبد الله، عن عائشة، وليس له عنها في الكتب سواه. اهد. ويرجح الشيخ أحمد شاكر في تفسير الطبري: ٤/ ٥٩٣ (٤٨٩٧)، ومسند الإمام أحمد: ٢/ ١٢٢ (٧٨٣) على أنه ثقة، وعليه فيكون إسناد هذا الحديث إسناداً حسناً، كما حكم بذلك الترمذي.

<sup>(</sup>٣) في النسختين: «الترمذي»، والتصويب من: جامع الأصول: ٢/١١٢ (٥٩١).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ٣/١٨٤ (٣٠٩٣) في الجنائز، باب عيادة النساء، وأخرجه الطبري: ٩/ ٢٤٤ (١٠٥٣٠)، قال الشيخ أحمد شاكر: هذا الأثر رجاله جميعاً ثقات... ورواه البخاري بغير هذا اللفظ من طريق سعيد بن أبي مريم، عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن أبي ميلكة، عن عائشة الفتح: ١/١٧٦/١ه. وقد أطال الشيخ أحمد شاكر في تخريج هذا الحديث وتبين طريقه، فليراجع.

وقد أخرج أيضاً قصة الحساب البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup>، [وهي مذكورة في كتاب القيامة من حرف القاف]<sup>(۳)</sup>.

## سورة المائدة

۱۲۲ \_ أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن طارق بن شهاب (٢) كَلَّلُهُ قال: قالت اليهود لعمر هُلِيَّهُ: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً، فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت، وأين أنزلت (٧)، وأين رسول الله على حين أنزلت: يوم عرفة، وإنا والله بعرفة: \_ قال سفيان:

(١) في (ح): «هو والبخاري ومسلم».

ترجمتها في: التقريب: ٧٤٨.

ترجمته في: التقريب: ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١/٥٥ (١٠٣) في العلم، باب من سمع شيئاً فراجع فيه حتى يعرفه: ٣/ ٣٢٢ (٤٩٣٩) في تفسير سورة ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ۞﴾، باب فسوف يحاسب حساباً يسيراً، وصحيح مسلم: ٢٠٤/٤ (٢٨٧٦) في الجنة، باب إثبات الحساب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين نقل حرفي لما في جامع الأصول، ولا مناسبة له في كتاب الزيادة والاحسان.

<sup>(</sup>٤) هي سودة بنت زمعة العامرية القرشية، أم المؤمنين، تزوجها النبي ﷺ بعد خديجة، وهو بمكة، وماتت سنة (٥٥هـ) على الصحيح.

<sup>(</sup>a) سنن الترمذي: ٥/ ٢٤٩ (٣٠٤٠)، باب ومن سورة (النساء)، وقال: (حديث حسن صحيح غريب).

<sup>(</sup>٦) هو طارق بن شهاب البجلي الأحمسي، أبو عبد الله الكوفي، قال أبو داود: رأي النبي ﷺ ولم يسمع منه، مات سنة (٨٢) أو (٨٣هـ).

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في فتح الباري: ٨/ ٢٧٠: قوله: حيث أنزلت وأين أنزلت، في رواية أحمد، عن عبد الرحمٰن بن مهدي: حيث أنزلت، وأي يوم أنزلت، وبها يظهر أن لا تكرار في قوله: حيث وأين، بل أراد إحداهما المكان، وبالأخرى الزمان. اهـ.

<sup>(</sup>٨) قال ابن حجر في فتح الباري: ٨/ ٢٧٠، هكذا لأبي ذر ولغيره، حيث بدل حين، وفي رواية أحمد: وأين رسول الله ﷺ حين أنزلت، أنزلت يوم عرفة، بتكرار أنزلت، وهي أوضح، وكذا لمسلم عن محمد بن المثنى في الموضعين.

وأشك(١): كان يوم الجمعة أم لا \_: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣].

وفي رواية قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذناها عيداً، قال: فأي آية؟ قال: ﴿ الْيُومَ الْكُمُ دِينَكُمُ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً ﴾ [المائدة: ٣]، فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه: نزلت على رسول الله على بعرفات، في يوم جمعة (٢).

۱۲۳ ـ وأخرج الترمذي عن ابن عباس في قرأ: ﴿ اَلَيُومَ اَكُمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمُ وَأَمْسَتُ عَلَيْكُمْ فِعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

17٤ - وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس و قال: ﴿إِنَّمَا جَزَّاوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَّعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوَ يُحَكَبُوا أَوَ لَكُونُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَّعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوَ يُحَكَبُوا أَوَ لَيُعَوَّرُ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضُ ، إلى فَي ﴿غَفُورُ لَا عَلَى المَسْرِكِينَ (٤) ، فمن تاب منهم رَحِيثُ المائدة: ٣٣، ٣٤] ، نزلت هذه الآية في المشركين (٤) ، فمن تاب منهم [من] (٥) قبل أن تقدروا عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه (٦).

<sup>(</sup>۱) جاءت الرواية في كتاب الإيمان والاعتصام عند البخاري: بصيغة الجزم بأن ذلك كان يوم الجمعة.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١/ ٣٧ (٥٥) في الإيمان، باب زيادة الإيمان لأنقصانه: ٣/ ١٧٤ (٤٤٠٧) في المغازي، باب حجة الوداع: ٣/ ٢٢٢ (٤٦٠٦) في تفسير سورة (المائدة)، باب ﴿ اَلْيَوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ وِينَكُمْ ﴾: ١٨٥٨ (٧٢٦٨) في الاعتصام في مقدمته. وصحيح مسلم: ١/ ٢٣١٢ (٣٠٤٧) في أول التفسير، وسنن الترمذي: ٥/ ٢٥٠ (٣٠٤٣) في التفسير، باب ومن سورة (المائدة)، وسنن النسائي: ٨/ ١١٤ (٥٠١٢) في الإيمان، باب زيادة الإيمان: ٥/ ٢٥١ (٣٠٠٣) في الحج، باب ما ذكر في يوم عرفة.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٢٥٠ (٣٠٤٤) في التفسير، بأب ومن سورة المائدة، وقال: (حديث حسن غريب).

<sup>(</sup>٤) قال ابن كثير في تفيسره: ٢/ ٥٠: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات. اه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود: ٤/١٣٢ (٤٣٧٢) في الحدود، باب ما جاء في المحاربة، وسنن =

النبي النبي

وفي رواية أبي داود مثله، وقال في آخرها: فأنزل الله: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾، إلى قوله جلّ ثناؤه \_: ﴿يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُوتَوّهُ فَأَخَذَرُوا ﴾ \_ إلى قوله جلّ ثناؤه \_: ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُمُ بِمَا آنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ \_ في اليهود \_ إلى قوله: ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ في اليهود، إلى قوله: ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ في اليهود، إلى قوله: ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلنَّسِقُونَ ﴾ ، قال: هي في الكفار كلها، يعني: هذه الآي (٣).

<sup>=</sup> النسائي: ٧/ ١٠١ (٤٠٤٦) في تحريم الدم، باب تأويل قول الله ﷺ: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَكُم وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا﴾.

<sup>(</sup>۱) محمماً: التحميم: تسويد الوجه، من الحميم، جمع حممة، وهي: الفحمة. جامع الأصول: ٢/١٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٣/١٣٢٧ (١٧٠٠) في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، وسنن أبي داود: ٤/٤٥٨ (٤٤٤٨) في الحدود، باب رجم اليهوديين.

۱۲٦ ـ [وأخرج أبو داود، عن ابن عباس على قال: ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ﴾، إلى قوله: ﴿الْفَلْسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٤ ـ ٤٧]، هذه الآيات الثلاث نزلت في اليهود، خاصة: قريظة والنضير](١)(٢).

النفير - وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس في قال: كان قريظة والنفير - وكان النفير أشرف من قريظة - فكان إذا قَتَلَ رجل من قريظة رجلاً من النفير قبِل به، وإذا قَتَلَ رجل من النفير رجل من قريظة فُودِي بمائة وَسْقِ (٢) من التمر، فلما بعث النبي علي قتل رجلاً من النفير رجلاً من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي علي، [فأتوه](١) فنزلت: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ [المائدة: ٢٤]، والقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت: ﴿أَفَحُكُم اَلْجَهُلِيَةِ يَبْغُونَ ﴾ [المائدة: ٥]، [هذه رواية أبي داود](٥).

ولأبي داود قال: ﴿فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمٌ ۗ [المائدة: ٤٣]، فنسخت، قال: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٨].

وفي أخرى لهما قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿فَإِن جَآ عُرُكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ الْحَرِي لهما قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿فَإِن جَآ عُرُكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُمُ ﴾ [وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً] (٢) ، ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسَطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٤٢]، قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله ﷺ بينهم (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ٣/ ٢٩٩ (٣٥٧٦)، في الأقضية، باب في القاضي يخطئ، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: ٥/ ٢٠٦ (٣٤٣٢) في إسناده عبد الرحمٰن بن أبي الزياد، وقد استشهد به البخاري، ووثقه الإمام مالك، وفيه مقال. اه.

<sup>(</sup>٣) فودي: الفدية: ما يعطاه أهل القتيل عوض الدم، الوسق: ستون صاعاً. جامع الأصول: ٢/١١٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود: ٨/ ١٦٨ (٤٤٩٤) في الديات، باب النفس: ٣٠٣/٣ (٣٥٩٩) في الأقضية، باب الحكم بين أهل الذمة، وسنن النسائي: ٨/٨ (٤٧٣٢) في القسامة، باب تأويل قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسَطِّ﴾، كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٥/ ١٤٥ (٣٤٣٤).

1۲۹ \_ وأخرج الترمذي عن ابن عباس في أن رجلاً أتى النبي على فقال: يا رسول الله، إني إذا أصبت اللحم انتشَرْتُ للنساء، وأخذتني شهوتي، فَحَرَّمتُ عليَّ اللّحم، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِبَاتِ مَآ أَصَلُ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعَسَدُوا الله عَلَيْ اللّهُ حَلَلاً اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعَسَدُوا إِنَ اللهَ لَا يُحِبُ اللّهُ عَلَيْنِ اللهِ وَكُمُ اللهُ حَلَلاً طَيّبَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ حَلَلاً اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

۱۳۰ ـ وأخرج مسلم عن ابن مسعود رضي قال: لما نزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الطَّيْلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا . . . ﴾ الآية [المائدة: ٩٣]، قال [لي] (٣) رسول الله ﷺ: «قيل لي: أنت منهم»، هذه رواية مسلم.

وفي رواية الترمذي/ قال: قال عبد الله: لما نزلت ـ وقرأ الآية ـ قال رسول الله ﷺ: «أنت منهم»(٤).

۱۳۱ \_ وأخرج الترمذي عن البراء بن عازب في قال: مات رجال من أصحاب النبي على قبل أن تحرم الخمر، فلما حرمت الخمر، قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟ فنزلت: ﴿ يَسُ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٢٥١ (٣٠٤٦) في التفسير، باب ومن سورة (المائدة)، وقال: (حديث غريب)، كما أخرجه الحاكم: ٢١٣/٢، وصححه ووافقة الذهبي.

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي: ٥/ ٢٥٥ (٣٠٥٤) في التفسير، باب ومن سورة (المائدة)، وقال: (حسن غريب، ورواه بعضهم من غير عثمان بن سعيد مرسلاً، ليس فيه عن ابن عباس، ورواه خالد الحذاء عن عكرمة). اهـ، كما أخرجه الطبري في تفسيره: ١٠/ ٥٢٠ (١٢٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين، والتصويب من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ١٩١٠/٤ (٢٤٥٩) في فضائل الصحابة، باب ومن فضائل عبد الله بن مسعود رضي التومذي: ٥/ ٢٥٥ (٣٠٥٣) في التفسير، باب ومن سورة (المائدة)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح الترمذي: ٥/ ٢٥٤ (٤٠٥٠) في التفسير، باب ومن سورة (المائدة)، وقال: حديث حسن صحيح.

۱۳۲ ـ أخرج الترمذي عن ابن عباس في قال: قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر لما نزل تحريم الخمر؟ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا اللهَا يُخَاتُ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اَتَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الْقَالِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اَتَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الْقَالِحَتِ ﴾ [المائدة: ٩٣] (١).

١٣٣ ـ وأخرج أبو داود عن ابن عباس فَيَّهُ قال: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا عَلَيْ الصَّكُوةَ وَالنَّهُ سَكِيلٍ حَقَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَقَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَقَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَقَّى تَعْلَمُواْ مَا نَعْ مَرْفَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ الْغَآبِطِ أَوْ لَنَمْسُمُ الْفَالِيلِ أَوْ لَنَمْسُمُ اللَّهُ كَانَ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا مَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَنُورًا فَيْهُ وَالْمَيْسِرُ قُلُ فِيهِمَا إِنَّهُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلُ فِيهِمَا إِنَّهُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلُ فِيهِمَا إِنَّهُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلُ فِيهِمَا إِنَّهُ صَعْدِيلًا عَنُورًا فَيْهُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

197 - وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيان شِفاء، فنزلت التي في (البقرة): ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ صَحِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَاسِ الآية، فدُعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيان شِفاء، فنزلت التي في (النساء): ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنتُم سُكَرَىٰ حَقَّ تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾، فدُعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيان شِفاء، شِفاء، فنزلت التي في (المائدة): ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشّيَطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَعْضَاة فِي الْفَيْرِ وَيَصُدُكُمُ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوَة فَهَلَ اَنهُم مُنتُونَ ﴿ ﴾ وَالمائدة : (١٩]، فدعي عمر، فقرئت عليه، فقال: انتهينا، انتهينا.

إلا أن أبا داود زاد بعد قوله: ﴿وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ﴾: فكان منادي رسول الله ﷺ إذا أقيمت الصلاة ينادى: ألا لا يقربن الصلاة سكران، وعنده: انتهينا،

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٢٥٥ (٣٠٥٢) في التفسير، باب ومن سورة (المائدة)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) سنن أبو داود: ٣/ ٣٢٥ (٣٦٧٢) في الأشربة، باب تحريم الخمر.

قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: ٥/ ٢٥٩، في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

مرة واحدة<sup>(١)</sup>.

۱۳۵ ـ وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أنس بن مالك والمنه قال: خطب رسول الله والمنه منها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً، قال: فغطى أصحاب رسول الله وجوهم، ولهم خنين (۲)، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان، فنزلت هذه الآية: ﴿لاَ مَنْ أَشْيَاتُوا عَنْ أَشْيَاتُهُ إِن نُبِدَ لَكُمْ مَسُؤُكُم ﴾ [المائدة: ١٠١].

وفي رواية أخرى: أن رسول الله على خرج حين زاغت (٢٠٠٠) الشمس، فصلى الظهر، فقام على المنبر، فذكر الساعة، وذكر أن فيها أموراً عظاماً، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي، فأكثر الناس بالبكاء، وأكثر أن يقول: «سلوا»، فقام عبد الله بن حذافة السهمي، فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول: سلوني، فَبَرَكَ عمر على ركبتيه، فقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، فسكت، ثم قال: عُرِضَتْ عليَّ الجنة والنار آنفاً في عُرْض هذا الحائط، فلم أر كاليوم في الخير والشر. قال ابن شهاب: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (٤) قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعت قط أعَقَ منك، أمِنْتَ أن تكون أمُّكَ (٥) قارفت بعض ما يقارف أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ فقال عبد الله بن حذافة: لو ألحقني بعبد أسود للحقته.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/٣٥٣ (٣٠٤٩) في التفسير، باب ومن سورة (المائدة)، وسنن أبي داود: ٣/٣٨١ (٣٦٧٠) في الأشربة، باب تحريم الخمر، وسنن النسائي: ٢٨٦/٨، و٨٤٠، (٥٥٤٠) في الأشربة، باب تحريم الخمر، وأخرجه الحاكم: ٢٧٨/٢ وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) خنين: ضرب من البكاء دون الانتحاب، وأصل الخنين: خروج الصوت من الأنف، كالحنين من الفم. النهاية لابن الأثير (خنن): ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) زاغت: أي مالت عن كبد المساء. وانظر: النهاية لابن الأثير (زيغ): ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) ثقة فقيه ثبت، مات سنة (١٩٨هـ).

ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٧٣/٧.

<sup>(</sup>٥) في (ح): زيادة: قد، وهي عند مسلم، وأما رواية البخاري وفي جامع الأصول فبدونها.

وفي أخرى: قال: بلغ رسول الله على عن أصحابه شيء، فخطب، فقال: عرضت على الجنة والنار، فلم أرّ كاليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً، قال: فما أتى على أصحاب رسول الله على أعلم نشد منه، قال: «غطوا رؤوسهم، ولهم خنين»، ثم ذكر قيام عمر وقوله، وقول الرجل: من أبي؟ ونزول الآية.

وفي أخرى: قال: سألوا النبي على حتى أحفوه في المسألة، فصعد ذات يوم المنبر، فقال: «لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم»، فلما سعوا ذلك أرَمُّوا<sup>(۱)</sup> ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر، قال أنس: فجعلت أنظر يميناً وشمالاً فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل ـ كان إذا لاحى أبي يدعى إلى غير أبيه ـ فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة، ثم أنشأ عمر، فقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، نعوذ بالله من الفتن، فقال رسول الله على: «ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إني صُوِّرتْ لي الجنة والنار، حتى رأيتها دون الحائط».

قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: ﴿لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاتَهَ إِن تُبَدُّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١].

وأخرج الترمذي منه طرفاً يسيراً، قال: قال رجل: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك فلان، فنزلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاهَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُوَّكُمْ ﴾ (٣). تَسُوَّكُمْ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) أُرَمُّوا: أَرَمَّ الإنسان إذا أطرق ساكتاً من الخوف. جامع الأصول: ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) لاحي: الملاحاة هي: المخاصمة والمنازعة. النهاية لابن الأثير: (لحا): ٢٤٣/٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/ ٢٢٥ (٢٦٢١)، في التفسير، باب قوله تعالى: ﴿لَا تَسَعَلُوا عَنَ الْمَسَاءَةُ إِنْ تُبَدَّ لَكُمُ تَسُوَكُمُ ﴾، و٤/ ١٨٨ (٢٤٨٦) في الرقاق، باب قول النبي ﷺ: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»، و٤/ ٣٦٢ (٧٢٩٤، ٧٢٩٥) في الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال، وصحيح مسلم: ٤/ ١٨٣١ (٣٥٩١) في الفضائل، باب توقيره ﷺ، وسنن الترمذي: ٥/ ٢٥٦ (٣٠٥٦) في التفسير، باب: ومن سورة (المائدة).

أَشْيَاهُ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمُّ . . . ﴾ الآية كلها(١١).

1۳۹ ـ وأخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب كُلَّهُ قال: البحيرة (٣) التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة (٣): كانوا يسيبونها لآلهتهم، لا يحمل عليها شيء، وقال: قال أبو هريرة كُلُهُ: قال رسول الله عليه: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قُصْبَهُ (٤) في النار، وكان أول من سيب السوائب»، والوصيلة (٥): الناقة تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى، ثم تثني [بعد] بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، والحام (٧): فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه، ودعوه للطواغيت، وأعفوه من الحمل، فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامي (٨).

وفي رواية: قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «رأيت [عمرو بن لحي بن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٣/٢٢٦ (٤٦٢٢) في التفسير، باب قوله تعالى: ﴿لَا تَسَتَلُوا عَنْ أَشْيَاهَ إِن تُبُدَ لَكُمْ شَوْكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١/٥٠ (٩٢) في العلم، باب الغضب في الموعظة والعلم إذا رأى ما يكره: ٤/ ٣٦١ (٧٢٩١) في الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وصحيح مسلم: ١٨٣٣/٤ (٢٣٦٠) في الفضائل، باب توقيره على .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى: ١٢٩/١١ (١٢٨٣٧).

<sup>(</sup>٤) قصبه: القصب ـ بالضم ـ المعي، وجمعه أقصاب، وقيل: القصب: اسم للأمعاء كلها، وقيل: هو ما كان أصفل البطن من الأمعاء. النهاية لابن الأثير (قصب): ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري: ١٢٩/١١ (١٢٨٣٧).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير الطبرى: ١٢٩/١١ (١٢٨٣٧).

<sup>(</sup>A) في (ح): «الحام».

قمعة بن خندف(1)، أخا بني كعب، وهو يجر قصبه في النار»، وفي أخرى مثله(7).

ا ١٤١ ـ وأخرج البخاري عن ابن مسعود ﷺ أن أهل الإسلام لا يُسَيِّبُون، وأن أهل الجاهلية كانوا يُسَيِّبُونُ.

۱٤٢ ـ وأخرج البخاري والترمذي وأبو داود عن ابن عباس رفي قال: خرج رجل من بني سهم (٦) مع تميم الداري (٧)، وعدي بن بدًاء (٨)، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جَاماً (٩) من فضة مُخَوَّصاً (١٠)

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي، كنيته أبو ثمامة، وهو أول من دعا العرب إلى عبادة الأوثان وتعظيمها والاستشفاء بها. انظر: سيرة ابن هشام: ٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/٥٠٩ (٣٥٢٠)، في المناقب، باب قصة خزاعة: ٣/ ٢٢٦ (٤٦٢٣)، في تفسير سورة (المائدة)، وصحيح مسلم: ١٩١/٤ (٢٨٥٦) في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء:

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح)، من بداية قوله: عمرو بن لحي في الحديث السابق إلى هذا الموضع.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣/ ٢٢٦ (٤٦٢٤) في تفسير سورة

<sup>(</sup>٥)(المائدة)، باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ١/ ٢٤١ (٦٧٥٣) في الفرائض، باب ميراث السائبة.

<sup>(</sup>٧) بنو سهم: بطن من باهلة، من القحطانية، وهم: بنو سهم بن عمرو، من ثعلبة بن غنم بن قتيبة.

انظر: معجم قبائل العرب: ٢/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٨) هو تميم بن أوس بن خارجة الداري، أبو رقية، بقاف، صحابي مشهور، سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان، قيل: مات سنة (٤٦هـ).

ترجمته في: التقريب: ١٣٠.

<sup>(</sup>٩) هو عدي بن بدًّاء ـ بتشديد الدال، قبلها موحدة مفتوحة ـ ذكر ابن حبان له صحبة، وأخرجه ابن منده، فأنكر عليه ذلك أبو نعيم، وقال: لا يعرف له إسلام.

ترجمته في: الإصابة: ٢/٤٦٧، التجريد: ٣٧٦.

<sup>(</sup>١٠) قال ابن حجر في فتح الباري: ٥/٤١١: جاماً: بالجيم وتخفيف الميم، أي: إناء، مخوصاً: بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة، أي: منقوشاً فيه صفة الخوص، =

بذهب، فأحلفهما رسول الله ﷺ، ثم وُجِدَ الجَامُ بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي بن بدَّاء، فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجَامَ لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ الْمَانَدة: ١٠٦](١).

الآية: ﴿ يَكَانُهُ النَّينَ وَامَوُا شَهَدُهُ بَيْكُمُ إِذَا حَصَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ ﴾ قال: برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بدّاء \_ وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام لتجارتهما \_ وقد قدم عليهما مولى لبني سهم \_ يقال له: بُدَيل بن أبي مريم \_ بتجارة، ومعه جام من فضة، يريد به الملك، وهو عُظْمُ تجارته، فمرض، فأوصى به إليهما، وأمر أن يبلغا ما ترك أهله، قال تميم: فلما مات فمرض، فأوصى به إليهما، وأمر أن يبلغا ما ترك أهله، قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام، فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بدّاء، فلما قدمنا إلى أهله، دفعنا إليهم ما كان معناه، ففقدوا الجام، فسألونا عنه؟ فقلنا: ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره، قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره، قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله على المدينة، تأثمت من ذلك، فأتيت أهله، فأخبرتهم الخبر، رسول الله على أهل دينه، فحلف، فأنزل الله: ﴿ يَكَانُهُمُ النَّينَ مَامُوا شَهَدُهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَصَر معناه، ورجل آخر، فحلفا، فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بدًاء. العاص، ورجل آخر، فحلفا، فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بدًاء.

أحرجه الترمذي، وقال: إنه غريب، وليس إسناده بصحيح (٢).

١٤٤ ـ وأخرج الترمذي عن عمار بن ياسر رضي قال: قال رسول الله على: «أُنْزِلَت المائدة من السماء خُبزاً ولحماً، وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا

ووقع في بعض نسخ أبي داود: مخوضاً بالضاد المعجمة، أي: مموهاً، والأول أشهر،
 ووقع في رواية ابن جريج عن عكرمة: إناء من فضة منقوش بذهب. اه.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢٠/٢ (٢٧٨٠)، في الوصايا، باب قول الله ﷺ الَّذِينَ ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَاسَوُا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ...﴾ الآية، وسنن الترمذي: ٥/ ٢٥٩ (٣٠٦٠)، في التفسير، باب ومن سورة (المائدة)، وسنن أبي داود: ٣/ ٣٠٧ (٣٠٦٦)، في الأقضية، باب شهادة أهل الذمة.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٢٥٨٥ (٣٠٥٩) في التفسير، باب ومن سورة (المائدة).

لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا لغد، فمسخوا قردة وخنازير».

وقال [الترمذي](١): وقد روي عن عمار بن ياسر من غير طريق موقوفاً(١).

## سورة الأنعام

180 ـ أخرج الترمذي، عن علي بن أبي طالب عليه أن أبا جهل قال للنبي ﷺ: إنا لا نكذبك، ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله فيهم: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الطَّالِمِينَ بِعَايَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٦](٣).

187 ـ وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص ولله قال: كنا مع النبي الله استة نفر] (٤٠)، فقال المشركون للنبي الله الطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله الله عليه ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله: ﴿وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَمْ الله الله عام ١٤٥] (٥٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٢٦٠ (٣٠٦١) في التفسير، باب ومن سورة (المائدة)، وقال: هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن خلاس، عن عمار بن ياسر موقوفاً، ولا نعرفه مرفوعاً إلا حديث الحسن بن قزعة. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا سفيان بن حبيب، عن سعيد بن أبي عروبة نحوه، ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة، ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً. اه.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٢٦١ (٣٠٦٤)، في التفسير، باب ومن سورة (الأنعام)، وقال: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ناجية، أن أبا جهل قال للنبي على فذكر نحوه، ولم يذكر فيه عن علي، وهذا أصح.

كما أخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/ ٢١٥، موصولاً بإسناد آخر غير إسناد الترمذي، وصححه على شرط الشيخين، قال الشيخ أحمد شاكر كلَلْله في عمدة التفسير: ٥/٥: فالوصل زيادة من ثقتين، فهي مقبولة على اليقين، وقد تعقب الذهبي تصحيح الحاكم إياه على شرط الشيخين بأنهما لم يخرجا لناجية شيئاً، وهذا صحيح، فإن الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب شيئاً، ولكنه ثقة، فالحديث صحيح، وإن لم يكن على شرطهما.اه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ١٨٧٨/٤ (٢٤١٣) في فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن أبي وقاص رفي الله المسلم:

١٤٧ ـ وأخرج الترمذي عن سعد بن أبي وقاص ﴿ الله في هذه الآية: ﴿ قُلُ هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾ [الأنسعام: ٦٥]، فقال النبي ﷺ: «أما إنها لكائنة، ولم يأت تأويلها بعد» (١١).

١٤٨ - وأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله على قال: قال رسول الله على: الله الله على: الله على: الله على: الله الله على: الله الله على: أعدوذ الله على: أو أو مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ، قال: أعوذ بوجهك ، قال: فلما نزلت: ﴿أَوْ يَلِهُ مُ مُنْكُمُ مُ الله عَلَيْ الله على الله الله على الل

وفي رواية الترمذي: «هاتان أهون، أو هاتان أيسر»(٢).

١٤٩ - وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن ابن مسعود رها قال: لما نزلت: ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٨] شق ذلك على المسلمين، وقالوا: أيننا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله على: «ليس ذلك، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكِ بِاللهِ إِلَيْهِ إِنَ الشِرْكِ لَلْمُ اللهِ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]».

وفي أخرى: ليس هو<sup>(٣)</sup> كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه، وفي أخرى: ألم تسمعوا قول العبد الصالح<sup>(١)</sup>.

١٥٠ ـ وأخرج الترمذي [وأبو داود، والنسائي](٥) عن ابن عباس ﴿ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٢٦٢ (٣٠٦٦) في التفسير، باب ومن سورة (الأنعام)، وقال: (حديث حسن غريب).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/ ٢٢٨ (٤٦٢٨)، في تفسير سورة (الأنعام)، باب قوله تعالى: ﴿ قُلَ هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَىٰ اَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ﴾، وسنن الـتـرمـذي: ٥/ ٢٦١ (٣٠٦٥) في التفسير، باب ومن سورة (الأنعام).

<sup>(</sup>٣) في (ح) زيادة: «ذاك».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ٤٨٤ (٣٤٢٨، ٣٤٢٨) في الأنبياء، باب ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَا لُقَمَٰنَ اللَّهَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

أتى ناس النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فَانسزل الله: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ الله الله الله عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ الله الله عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ الله عَلَيْهِ إِن كُنتُم بَعْتُهُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٨ - ١٢١].

وفي رواية أبي داود، قال: جاءت اليهود إلى النبي ﷺ فقالوا: نأكل مما قتلنا، ولا نأكل مما قتل الله؟ فنزلت: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُنْكُرِ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١] إلى آخر الآية.

وفي أخرى له: في قوله: ﴿وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُّ ﴾ [الأنعام: ١٢١]، قال: يقولون: ما ذبح ـ يعنون الميتة ـ لم لا تأكلونه؟ فأنزل الله: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنِّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾، ثـم نـزل: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَ يُذَكِّ اَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١١٨ ـ ١٢١].

وفي رواية أخرى [له](١) قال: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اللهُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ، ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا أَذَكِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ، ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَذَ يُذَكِّ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ فنسخ ، واستثنى من ذلك ، فقال: ﴿ وَطَعَامُ اللَّهِ وَطَعَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٥].

وفي رواية النسائي: في قوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَرَ يُذَكِّرِ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١]، قال: خاصمهم المشركون، فقالوا: ما ذبح الله لا تأكلونه، وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٢٦٣/٥ (٣٠٦٩) في التفسير، باب ومن سورة (الأنعام)، وقال: (حسن غريب)، وسنن أبي داود: ٢٠١٧: (١٠١/ ٢٨١٨، ٢٨١٨)، في الأضاحي، باب ذبح أهل الكتاب، وسنن النسائي: ٢٣٧/٧ (٤٤٣٧) في الأضاحي، باب قول الله ﷺ: ﴿وَلَا تَأْكُولُوا مِنْ لَلَّهُ عَلَيْهِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢/ ٥١٠ (٣٥٢٥) في المناقب، باب قصة زمزم وجهل العرب.

١٥٢ ـ وأخرج الترمذي عن ابن مسعود ولله قال: من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد ولله في في في في الآيات: ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ مَا عَرَّمَ رَبُكُمُ عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله الله قوله: ﴿ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١](٢).

١٥٣ ـ وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة ولله الله الله على قال: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض»(٣).

١٥٤ ـ وأخرج الترمذي عن أبي سعيد ﷺ عن النبي ﷺ في قوله: ﴿أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَكِتِ رَبِّكُ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، قال: «طلوع الشمس من مغربها»<sup>(٤)</sup>.

## سورة الأعراف

۱۵۵ ـ وأخرج مسلم والنسائي (٥) عن ابن عباس رفي قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تِطْوَافاً (٢)؟ تجعله على فرجها، وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١](٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٢٦٤ (٣٠٧٠) في التفسير، باب ومن سورة (الأنعام)، وقال: (حسن غريب).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ١/ ١٣٨ (١٥٨) في الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، وسنن الترمذي: ٥/ ٢٦٤ (٣٠٧١) في التفسير، باب: ومن سورة (الأنعام).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٥/ ٢٦٤ (٣٠٧٢) في التفسير، باب ومن سورة (الأنعام)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) في (ه) و(ح): أخرجه البخاري ومسلم، والتصويب من جامع الأصول: ٢/ ١٣٩، ولم أجده في صحيح البخاري، وهو موجود في سنن النسائي.

<sup>(</sup>٦) قال النووي في شرح صحيح مسلم: ١٦٢/١٨: هو بكسر التاء المثناة: ثوب تلبسه المرأة تطوف به، وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة، ويرمون ثيابهم ويتركونها تدارس بالأرجل حتى تبلى، وتسمى: اللقى، حتى جاء الإسلام فأمر الله بستر العورة، فقال تعالى: ﴿ خُدُواْ زِينَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ ﴾، فقال النبي ﷺ: «لا يطوف بالبيت عريان». اه.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم: ٢ / ٢٣٢٠ (٣٠٢٨) في التفسير، باب قوله تعالى: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ﴾. وسنن النسائي: ٥/ ٢٣٣ (٢٩٥٦) في الحج، باب قوله ﷺ: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ﴾.

107 \_ وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي أن النبي الله قرأ هذه الآية ﴿ فَلَمَّا بَحَكُنُ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا﴾ [الأعراف: ١٤٣]، قال حماد (١١): وأمسك سليمان (٢) بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى، قال: فساخ (٣) الجبل، ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ (١٠).

الجهني (٥) وأخرج الترمذي، ومالك، وأبو داود، عن مسلم بن يسار الجهني (٥) وَالله أن عمر بن الخطاب والله سئل عن قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم دُرِيّبُهُم ... ﴿ [الأعراف: ١٧٢] الآية، قال: سئل عنها رسول الله وقال: «إن الله تبارك وتعالى خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل: يا رسول الله، ففيم العمل؟ فقال رسول الله النار يعملون، خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، فيدخله به النار، أهل النار، فيدخله به النار، ﴿ فَلِهُ عَلَمُ النَّارِ الله النار و قَلْهُ النار و قَلْهُ

<sup>(</sup>١) هو حماد بن سلمة البصري، أبو سلمة، ثقة عابد، مات سنة (١٦٧هـ).

ترجمته في: التقريب: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) هو سليمان بن حرب الأزدي. ثقة إمام حافظ، مات سنة (٢٢٤هـ). ترجمته في: التقريب: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) ساخ: ساخت قوائم الدابة في الأرض إذا غاصت. جامع الأصول: ١٤٠/٢.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٥/ ٣٠٥ (٣٠٧٤) في التفسير، باب ومن سورة (الأعراف)، وقال: (حسن غريب صحيح، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة).

<sup>(</sup>٥) هو مسلم بن يسار الجهني، مقبول، عن عمر قوله في تفسير وإذ أخذ ربك، وقيل: عن نعيم بن ربيعة عن عمر، ترجمته في: تهذيب التهذيب: ١٤٢/١٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي: ٥/٢٦٦ (٣٠٧٥) في التفسير، باب: ومن سورة (الأعراف)، وقال حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. والموطأ: ٨٩٨/٢) في القدر، باب النهي عن القول بالقدر، وسنن أبي داود: ٢٢٦/٤ (٤٧٠٣) في السنة، باب في القدر، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٢٧/١، في الإيمان، وقال: صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه، وقال الذهبي: فيه إرسال.

١٥٩ ـ وأخرج الترمذي عن سمرة بن جندب الله عليه قال: قال رسول الله عليه: «لما حملت حواء، طاف بها إبليس، وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره»(٤).

17٠ ـ وأخرج البخاري وأبو داود عن ابن الزبير ﴿ قَالَ: مَا نُزَلَتَ: ﴿ خُذِ اللَّهِ مُؤْمِنُ مِاللَّهُ وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴿ الْأَعْرَافَ: ١٩٩] إلا فسي أخسلاق الناس.

وفي رواية قال: أمر الله نبيه ﷺ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس(٥).

<sup>(</sup>١) نسمة: النسمة: النفس، وكل دابة فيها روح فهي نسمة. جامع الأصول: ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) وبيصاً: الوبيص: البريق والبصيص. جامع الأصول: ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/٢٦٧ (٣٠٧٦) في التفسير، باب ومن سورة (الأعراف)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٢٦٧/٥ (٣٠٧٧) في التفسير، باب: ومن سورة (الأعراف)، وقال: (حسن غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمر بن إبراهيم، عن قتادة).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٣/ ٢٣١ (٤٦٤٣) ٤٦٤٤) في تفسير سورة (الأعراف)، باب: ﴿ فُو اَلْمُولِي مُوسِولَة، لَأَنْهِ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مُوسِولَة، والثانية (تعليقاً)، وسنن أبي داود: ٢٥٠/٤ (٤٧٨٧) في الأدب، باب في التجاوز في الأمر.

## سورة الأنفال

١٦١ ـ أخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير كَلَّلَهُ قال: قلت لابن عباس: سورة (الأنفال)؟ قال: نزلت في بدر (١).

ابيه، قال: لما كان يوم بدر، جثت بسيف، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين \_ أو نحو هذا \_ هب لي هذا السيف، فقال: «هذا ليس لي ولا لك»، فقلت: عسى أن يُعْظَى هذا من لا يُبْلي بلائي، فجاءني الرسول على فقال: «إنك سألتني وليس لي، وإنه قد صار لي، وهو لك»، قال: فنزلت: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ . . ﴾ الآية [الأنفال: ١](٣).

١٦٣ ـ وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي قال: نزلت: ﴿وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَيِنْ دُبُرُمُهُ﴾ [الأنفال: ١٦] في يوم بدر (٤).

178 \_ وأخرج البخاري عن ابن عباس في : ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ ٱلدِّينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ ٱلدِّينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَن اللَّهُ الللَّالَا اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/ ٢٣٢ (٤٦٤٥)، في تفسير سورة (الأنفال)، باب قوله: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قَلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَهِ ﴾، وصحيح مسلم: ٢٣٢٢/٤ (٣٠٣١)، باب ومن سورة (براءة والأنفال والحشر) ولفظه: تلك سورة بدر.

<sup>(</sup>٢) هو: مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري، أبو زرارة المدني، ثقة، مات سنة (١٠٣هـ). ترجمته في: التقريب: ٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٣/١٣٦٧ (١٧٤٨) في الجهاد والسير، باب الأنفال: ٤/١٨٧٧) في فضائل الصحابة، باب فضائل سعد بن أبي وقاص، وسنن الترمذي: ٥/١٦٨ (٢٧٤٠) في (٣٠٧٩) في التفسير، باب ومن سورة (الأنفال)، وسنن أبي داود: ٣/٧٧ (٢٧٤٠) في الجهاد، باب في النفل.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ٣٢/٢٤ (٢٦٤٨) في الجهاد، باب التولي يوم الزحف، كما أخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/٣٢٧، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) بنو عبد الدار، بطن من قصى بن كلاب، من العدنانية.

انظر: معجم قبائل العرب: ٢/ ٧٢٣.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٣/ ٢٣٢ (٤٦٤٦)، في تفسير سورة (الأنفال)، باب ﴿ ﴿ إِنَّ شَرَّ الدُّوآَتِ عِندَ اللَّهِ الطُّمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.

170 ـ وأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رهي قال: قال أبو جسل ( الله عَلَيْنَ قال: قال أبو جسل ( الله عُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمَطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ اللهَ اللهُمَّ إِن كَانَ هَنذا هُو الْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمَطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ اللهَ اللهُمَّ اللهُ اللهُمَّ اللهُ اللهُمُ وَأَنتَ فِيهُمُّ مَندُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ الهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلْمُ اللهُم

١٦٦ - وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر في قال: سمعت رسول الله على وهو على المنبر يقول: «﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُونَ ﴾، ألا إن القوة الرمى» - ثلاثاً -.

وزاد الترمذي ومسلم: ألا إن الله سيفتح لكم [الأرض] (٢) وستكفون المؤونة، فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه، إلا أن مسلماً أفرد هذه الزيادة حديثاً برأسه (٣).

17٧ ـ وأخرج البخاري عن ابن عباس في قال: لما نزلت: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَكَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَنَيْنَ ﴾ كتب عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، ولا عشرون من مائتين، ثم نزلت: ﴿أَنْنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ . . . ﴾ الآية [الأنفال: ٢٥، ٢٦]، فكتب ألا يفر مائة من مائتين.

وفي أخرى له، ولأبي داود قال: لما نزلت: ﴿إِن يَكُن مِنكُم عِشْرُونَ صَنبِرُونَ مَنكِرُونَ مَنكِرُونَ مَنكِرُونَ مَنكِرُونَ مَنكِرُونَ مَنكُم مَنكُم مَنكُم مَنكُم مَنكُم مَنكُم مَنكُم مَنكُم مَن المسلمين، فنزل: ﴿آلَانَ خَفَّفَ الله عنهم من العدة نقص عنهم من الصبر بقدر ما خفف عنهم (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/ ٢٣٢ (٤٦٤٨) في تفسير سورة (الأنفال)، باب ﴿ إِنَّ شَرَّ اللَّوَاَتِ عِندَ اللَّهِ اللَّمُّ اللَّكِمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾، وصحيح مسلم: ٢١٥٤/٤ (٢٧٩٦) في صفات المنافقين، باب قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٣/١٥٢٢ (١٩١٧، ١٩١٨) في الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، وسنن الترمذي: ٥/ ٢٧٠ (٣٠٨٣) في التفسير، باب ومن سورة الأنفال، وسنن أبي داود: ٣/ ١٥ (٢٥١٤) في الجهاد، باب في الرمي.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣٣٣/٣ (٢٦٥٢) في تفسير سورة (الأنفال)، باب ﴿ اَلْنَيْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ وَيَلَّمُ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ وَيَلَّمُ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ وَعَلَّمَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ وَعَلَّمَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِّمَ أَكَ فِيكُمْ وَعَلّمَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِّمَ أَكَ فِيكُمْ

179 \_ وأخرج أبو داود عن عمر بن الخطاب على قال: لما كان بدر، وأخذ \_ يعني النبي على \_ الفداء، فأنزل الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنِيَ اللهِ مَا كَانَ لِنِيَ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَى يُتُخِرَ (٣) فِي ٱلأَرْضِ ﴾، إلى قوله: ﴿لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذَتُم ﴾ من الفداء ﴿عَذَابُ عَظِيم ﴾ [الأنفال: ٦٧، ٦٨]، ثم أحل لهم الغنائم (٤).

1۷٠ \_ وأخرج أبو داود عن ابن عباس في قوله كان ﴿ النَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ﴾ [الأنفال: ٧٦]، قال: كان وهاجرُوا ﴾ [الأنفال: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ اللَّهُمُ مُ أَولُنَ بِمَعْضِهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾ [الأنفال: ٥٥] .

<sup>(</sup>١) هو: ثقة حافظ ورع لكنه يدلس، توفى سنة (١٤٧هـ).

ترجمته في: التقريب: ٢٥٤، تهذيب التهذيب: ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٥/ ٢٧١ (٣٠٨٥) في التفسير، باب ومن سورة (الأنفال)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) يشخن: الإثخان في الشيء: المبالغة فيه والإكثار، يقال: أثخنه المرض: إذا أثقله وأوهنه، والمراد به ههنا: المبالغة في قتل الكفار والإكثار من ذلك. جامع الأصول: ٢/

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ٣/ ٦١ (٢٦٩٠) في الجهاد، باب فداء الأسير بالمال، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: ٢٥٧٥ (٢٥٧٥): أخرجه مسلم بنحوه في أثناء الحديث الطويل. اه.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود: ٣/ ٢٩ (٢٩٢٤) في الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: ١٨٩/٤ (٢٨٠٤): في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

#### سورة براءة

1۷۱ ـ وأخرج الترمذي وأبو داود عن ابن عباس في قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى (الأنفال)، وهي من المثاني (١٠)؟ وإلى (براءة) وهي من المئين فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا سطر ﴿ بِسْعِ اللهِ الرَّعْنَنِ الرَّعِيمِ ﴾، ووضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: كان رسول الله على مما يأتي عليه الزمان، وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، وكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فإذا نزلت عليه الآية، فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت (الأنفال) من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت (براءة) من آخر القرآن نزولاً، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فلا فقض رسول الله على ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، فلا أكتب سطر: ﴿ بِسْعِ اللّهِ الرّحَمْنُ الرّحِيمِ ﴾، ووضعتها في السبع الطوال (٢).

1۷۲ ـ وأخرج البخاري ومسلم عن ابن جبير كَلَّلَهُ قال: قلت لابن عباس: سورة (التوبة)؟ فقال: بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل: «ومنهم»، «ومنهم» حتى ظنوا أن لا يبقى أحد إلا ذكر فيها، قال: قلت: سورة (الأنفال)؟ قال: نزلت في بدر، قال: قلت: سورة (الحشر)؟ قال: نزلت في بني النضير. وفي رواية: قلت لابن عباس: سورة (الحشر)؟ قال: قل: سورة النضير (۳).

۱۷۳ ـ وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره رسول الله على قبل حجة الوداع، في رهط

<sup>(</sup>١) المثاني: هي التي تلي المئين في عدد الآيات، وقال الفراء: هي السور التي آيها أقل من مائة؛ لأنها تثنى (تكرر) أكثر مما تثنى الطوال والمئون. اهـ. مناهل العرفان: ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٥/ ٢٧٢ (٣٠٨٦) في التفسير، باب ومن سورة (براءة)، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود: ٢٠٨/١ (٧٨٦) في الصلاة، باب من جهر بها، \_ يعني: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَيٰنِ الرَّحِيرِ ﴾ \_.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/ ٩٧ (٤٠٢٩) في المغازي، باب حديث بني النضير: ٣/ ٢٣٢ (٤٠٢٥) في تفسير سورة (الأنفال)، باب قوله: ﴿ يَسَائُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ﴾: ٣/ ٣٠٤ (٤٨٨٠) هي تفسير سورة (الحشر)، في مقدمة السورة، وصحيح مسلم: ٢٣٢٢ / ٢٣٣١ (٣٠٣١) في التفسير، باب في سورة (براءة والأنفال والحشر).

يؤذنون في الناس يوم النحر: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وفي رواية: ثم أردف النبي على براعلى بن أبي طالب)، فأمره أن يؤذن براباءة)، فقال أبو هريرة: فأذن معنا في أهل منى [ببراءة](۱) أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وفي رواية: يوم الحج الأكبر: يوم النحر، والحج الأكبر: الحج، وإنما قيل: الحج الأكبر، من أجل قول الناس: العمرة: الحج الأصغر، قال: فَنَبَذَ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج في العام القابل الذي حج فيه النبي على حجة الوداع مشرك.

وأنزل الله تعالى في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين: ﴿يَكَأَيُّهُا النّبِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَا وَكِانَ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ ... ﴾ الآية [التوبة: ٢٨]، وكان المشركون يوافون بالتجارة فينتفع بها المسلمون في أنفسهم مما قطع عليهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها، فقال الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضُلِهِ إِن شَاةً ﴾ [التوبة: ٢٨]، ثم أحل في الآية التي تتبعها الجزية، ولم تؤخذ قبل ذلك، فجعلها عوضاً مما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم، فقال عَلَى: ﴿وَنْلُوا الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المسلمين: عرفوا النّه عَلَى المشركون يوافون به أنهم قد عاضهم أفضل مما خافوا ووجدوا عليه، مما كان المشركون يوافون به أنهم قد عاضهم أفضل مما خافوا ووجدوا عليه، مما كان المشركون يوافون به من التجار. هذه رواية البخارى ومسلم.

وفي رواية أبي داود، قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، [ويوم الحج الأكبر: يوم النحر، والحج الأكبر: الحج.

وفي رواية النسائي مثل رواية أبي داود، إلى قوله: عريان](٢).

وله في رواية أخرى، قال أبو هريرة: جئت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله ﷺ إلى أهل مكة بـ(براءة)، قيل: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

ننادي: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوفن بالبيت عريان، وما كان بينه وبين رسول الله على على أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر، فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد العام مشرك، فكنت أنادي حتى صَحِل (١) صوتي (٢).

1۷٤ - وأخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب رهي قال: سألت رسول الله علي عن علي بن أبي طالب رهي الله علي الله علي الله علي الله عليه (٣) .

1۷٥ ـ وأخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب ولله وقد سئل: بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بُعِثَت بأربع: لا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي ولله عهد، فأجَلُهُ أربعة أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمؤمنون بعد عامهم هذا (١٤).

<sup>(</sup>١) صحل: الصحل في الصوت: البحة. جامع الأصول: ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١/ ١٣٩ (٣٦٩) في الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة: ١/ ٤٩٨ (١٦٢٢) في الحجاد، ١٩٨٨ (١٦٢٢) في الحجاد، باب كيف ينبذ إلى أهل العهد: ١٦٦٣ (٣٤٣١) في المغازي، باب حج أبي بكر بالناس: ١/ ٢٣٤ (٢٥٥٥) في تفسير سورة (براءة)، باب قوله: ﴿فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةُ أَشَهُرٍ ﴿ ٢٣٤ (٢٥٤٤) لَي تفسير سورة (براءة)، باب ﴿وَأَذَنُ يَنَ ٱللَّهُ وَرَسُولِمِ ﴾: ٣/ ٢٣٥ (٤٦٥٧) في تفسير سورة (براءة)، باب قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَمَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾، وصحيح مسلم: في تفسير سورة (براءة)، باب قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَمَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾، وصحيح مسلم: ١٨٥٧ (١٣٤٧) في الحج، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر، وسنن أبي داود: ١٩٥٢ (١٩٤٦) في الحج، باب يوم الحج الأكبر، وسنن أبي داود: ١٩٥٢ (١٩٤٦) في الحج، باب قوله ﷺ: ﴿مُذُوا زِينَتُكُمُ عِندَ كُلِّ النسائي: ٥/ ٢٣٤ (٢٩٥٧) في الحج، باب قوله ﷺ: ﴿مُذُوا زِينَتُكُمُ عِندَ كُلِّ

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٣/ ٢٨٢ (٩٥٧) في الحج، باب يوم الحج الأكبر: ٥/ ٢٧٤ (٣٠٨٨) في التفسير، باب ومن سورة براءة، وقال: هذا الحديث: \_ يعني: الموقوف \_، أصح من حديث محمد بن إسحاق \_ يعني: المرفوع \_؛ لأنه روي من غير وجه، هذا الحديث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه إلا ما روي عن محمد بن إسحاق، وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي إسحاق، عن على موقوفاً.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٥/٢٧٦ (٣٠٩٢) في التفسير، باب ومن سورة (براءة)، وقال: حديث حسن.

1٧٦ ـ وأخرج أبو داود عن ابن عمر رضي أن رسول الله على وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، فقال: «أي يوم هذا»؟ فقالوا: يوم النحر، فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»(١).

1۷۷ \_ [وأخرج أبو داود] عن ابن أبي أوفى ولله كان يقول: يوم النحر: يوم الحج الأكبر، يهراق فيه الدم، ويوضع فيه الشعر، ويقضى فيه التفث (٣)، وتحل فيه الحُرُمُ، أخرجه كذا (٤).

۱۷۸ \_ وأخرج النسائي عن جابر بن عبد الله الله الله على النبي الله الله عنه من عمرة الجعرانة (٥) \_ بعث أبا بكر على الحج، فأقبلنا معه، حتى إذا كنا بالعَرْج (٦) ثَوَّبَ (٨) نالصبح، ثم استوى ليكبِّر، فسمع الرَّغْوَةَ (٨) خلف ظهره،

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: ٢/ ١٩٥٥ (١٩٤٥) في الحج، باب يوم الحج الأكبر، كما أخرجه البخاري: ٥٢٩/١، تعليقاً مع حديث: (١٧٤٦) في الحج، باب الخطبة أيام منى، كما أخرجه ابن ماجه في سننه: ٢/ ١٠١٦ (٣٠٥٨) في المناسك، باب الخطبة يوم النحر، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٣٣١ في تفسير سورة (التوبة)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.اه. والطبري في تفسيره: ١١٧/١٤ (١٦٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) التفت: وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل كقص الشارب والأطفار، ونتف الإبط وحلق العانة، وقيل: هو ذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً. النهاية لابن الأثير: (تفث): ١٩١/١.

 <sup>(3)</sup> لم يذكر المؤلف من أخرجه وهو بذلك متابع لابن الأثير في جامع الأصول: ٢/
 ١٥٧، وقد أخرجه الطبري في تفسيره: ١١٧/١٤ (١٦٣٩٨ ـ ١٦٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) الجعرانة: بتشديد الراء في قول العراقيين، والحجازيون يخففونها، قال الأصمعي: هي بإسكان العين وتخفيف الراء، وهي ما بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، وبها قسم رسول الله على غنائم حنين، ومنها أحرم بعمرته في وجهته تلك.

انظر: معجم المعالم الجغرافية: ٨٣، الروض المعطار: ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) العرج: بفتح العين المهملة وسكون الراء وآخره جيم، وهو واد فحل من أودية الحجاز، التهامية، كان يطؤه طريق الحجاج من مكة إلى المدينة، جنوب المدينة على (١١٣) كيلاً. انظر: معجم المعالم الجغرافية للبلادي: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٧) ثوب: التثويب: إقامة الصلاة. النهاية لابن الأثير: (ثوب): ٢٢٦٦.

 <sup>(</sup>A) الرغوة: هي المرة الواحدة من الرغاء: وهو صوت ذوات الخف، والمراد ههنا:
 صوت الناقة. النهاية لابن لأثير: (رغا): ٢٤٠/٢.

فوقف عن التكبير، فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله على البدعاء (١)، لقد بدا لرسول الله على الحج، فلعله يكون رسول الله على الناس في مواقف الحج، فقدمنا مكة، على علي عليها، فقال أبو بكر: أمير أم رسول؟ فقال: لا، بل رسول، أرسلني رسول الله على الناس في مواقف الحج، فقدمنا مكة، فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر، فخطب الناس، فحدثهم عن مناسكهم، حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس (براءة) حتى ختمها، ثم كان يوم النحر فأفضنا، فلما رجع أبو بكر خطب الناس، فحدثهم عن إفاضتهم، وعن نحرهم، وعن مناسكهم، فلما فرغ قام علي، فقرأ على الناس، فحدثهم عن الناس، فحدثهم عن نحرهم، وعن نحرهم، وعن مناسكهم، فلما فرغ قام علي، فقرأ على الناس، فحدثهم كيف ينفرون، وكيف يرمون، يعلمهم مناسكهم، فلما فرغ، قام علي، فقرأ على الناس (براءة) حتى ختمها، فلما فرغ، قام علي،

1۷۹ - وأخرج البخاري عن زيد بن وهب (٤) كُلُللهُ قال: كنا عند حذيفة، فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية - يعني: ﴿فَقَائِلُوّاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْكُنْ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ١٢] - إلا ثلاثة (٥)، ولا بقي من المنافقين إلا أربعة (٢)، فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد، تخبروننا أخباراً، لا ندري ما هي؟ تزعمون أن لا منافق إلا أربعة، فما بال هؤلاء الذين يبقرون (٧) بيوتنا، ويسرقون أعلاقنا (٨)؟ قال: أولئك الفساق، أجل لم يبق منهم إلا أربعة: أحدهم: شيخ أعلاقنا (٨)؟

<sup>(</sup>۱) الجدعاء: الناقة التي جدع أنفها، أي: قطع، وكذلك الأذن واليد والشفة، ولم تكن ناقة النبي على مقطوعة الأذن، وإنما كان هذا اسماً لها. النهاية لابن الأثير: (جدع): ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي: ٥/ ٢٤٧ (٣٩٩٣) في الحج، باب الخطبة قبل يوم التروية، كما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: ١٩٩٤ (٢٩٧٤) في المناسك، باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر كيف ينفرون.

<sup>(</sup>٤) هو: زيد بن وهب الجهني، أبو سليمان الكوفي، مخضرم، ثقة جليل، مات بعد (٨٠ه). ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٣/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>۵) في (ه) و(ح): «ثلاث»، وفي صحيح البخاري ثلاثة.

<sup>(</sup>٦) في (ه) و(ع): «أربع»، وفي صحيح البخاري أربعة.

<sup>(</sup>٧) يبقرون بيوتنا: أي: يفتحونها ويوسعونها. النهاية لابن الأثير: (بقر): ١٤٥/١.

<sup>(</sup>A) أعلاقنا: أي: نفائس أموالنا، الواحد: علق بالكسر، قيل: سمي به لتعلق القلب به. النهاية لابن الأثير: (علق): ٣٩٠/٣.

کبیر ـ لو شرب الماء البارد لما وجد برده<sup>(۱)</sup>.

المبعد الله على المبعد البعد المبعد المبعد المبعد الإسلام إلا أن المبعد الله الله الله المبعد الإسلام إلا أن المبعد الله المبعد الإسلام إلا أن المبعد المبعد الإسلام إلا أن أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر، وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله الله المبعد وهو يوم المبعدة ـ ولكن إذا صليتُ الجمعة دخلتُ فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله الله المبعد المبعدة عمارة المستجد الحرام عمن بالله المبعد المرام، الله المبعد المرام، المبعد الله المبعد ال

۱۸۱ ـ وأخرج الترمذي عن عدي بن حاتم فلي قال: أتيت النبي في وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: «يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن»، وسمعته يقرأ: ﴿ اَتَّخَكُدُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَكَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ ﴿ [التوبة: ٣١]، قال: «إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه (٣).

۱۸۲ \_ وأخرج البخاري عن زيد بن وهب كَثْلَثُهُ قال: مررت بالرَّبَذَة (٤) فإذا بأبي ذر، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام، فاختلفت أنا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٣/ ٢٣٥ (٤٦٥٨)، في تفسير سورة (براءة)، باب ﴿فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلۡكُفُرُ ۚ إِنَّهُمْ لَاَ أَيْمَكَنَ لَهُمْ﴾.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٣/١٤٩٩ (١٨٧٩) في الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٢٧٨ (٣٠٩٥) في التفسير، باب ومن سورة (التوبة)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. اهـ، كما أخرجه الطبري في تفسيره: ٢٠٩/١٤ - ٢١١ (١٦٦٣١ - ١٦٦٣) عن زيد بن وهب مرفوعاً: ٢١١/١١٤ (١٦٦٣٤) عن حذيفة موقوفاً.

<sup>(</sup>٤) الربذة: بالراء والموحدة والذال المعجمة، وهي اليوم خراب وبقايا آثار برك في الشرق إلى الجنوب من بلدة الحناكية، والحناكية بلدة تقع على ١٠٠ كيل شرق المدينة على طريق القصيم.

انظر: معجم المعالم الجغرافية: ١٣٥.

ومعاوية في هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَكِيلِ اللَّهِ [التوبة: ٣٤]، فقال (معاوية): نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذلك كلام، فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إليَّ عثمان: أن اقدم المدينة، فقدمتها فكثر عليَّ الناس، حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنجَيتَ، فكنت قريباً، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمَّروا عليَّ حبشياً لسمعت وأطعت (١).

1۸۳ - وأخرج أبو داود عن ابن عباس في قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ﴾ [التوبة: ٣٤] كَبُرَ ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أفرِّج عنكم، فانطلق، فقال: يا نبي الله، إنه كَبُرَ على أصحابك هذه الآية، فقال: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث، وذكر كلمة لتكون لمن بعدكم»، فكبَّر عمر، ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته (٢).

١٨٤ ـ وأخرج البخاري عن ابن عمر ﴿ قَالُهُ قَالَ لَهُ أَعْرَابِي: أَخبرني عن قُول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ اللَّهَ مَا أَفْضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِرَهُم بِعَكَابٍ أَلِيمِ ﴾ [التوبة: ٣٤]. قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها ويل له، هذا كان قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال.

وفي رواية الموطأ: قال عبد الله بن دينار (٣): سمعت عبد الله بن عمر \_ وهو يُسأل عن الكنز ما هو؟ \_ فقال: هو المال الذي لا تؤدي منه الزكاة (٤).

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري: ۱/ ٤٣٤ (١٤٠٦) في الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز: ٣/ ٢٣٥ (٤٦٦٠) في تفسير سورة (براءة)، باب ﴿وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلدَّهَبَ وَٱلْفِضَــَةَ﴾.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ١٢٦/٢ (١٦٦٤) في الزكاة، باب حقوق المال، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٣٣، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمٰن المدني، مولى ابن عمر، ثقة، مات سنة (١٢٧هـ).

ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٢٠١/٥.

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاري: ١٤٠٤/ ٤٣٣/١) في الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز: ٣/ ٢٣٥) في تفسير سورة (براءة)، باب ﴿ يُومَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَمَ فَتُكُوَّكُ بِهَا =

١٨٦ ـ وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي قال: ﴿لَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ الآية [التوبة: ٤٤]، نسختها التي في (النور): ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٦٢](٢).

۱۸۷ ـ وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي مسعود البدري (٣) على الله الما نزلت آية الصدقة (٤)، كنا نُحامِلُ على ظهورنا (٥)، فجاء رجل (٢)

<sup>=</sup> جِبَاهُهُمْ وَجُوْبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾، والموطأ: ٢٥٦/١ (٢١) في الزكاة، باب ما جاء في الكنز. (١) سنن الترمذي: ٥/ ٢٧٧ (٣٠٩٤) في التفسير، باب ومن سورة (التوبة)، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ٣/ ٨٨ (٢٧٧١) في الجهاد، باب الإذن في القفول بعد النهي، قال ابن الجوزي في زاد المسير: ٣/ ٤٤٦: وروي عن ابن عباس أنه قال: نسخت هذه الآية بقوله: ﴿ لَوْ يَدْهَبُوا حَقَى يَسْتَغْنِوْنَ ﴾ إلى آخر الآية، قال أبو سليمان الدمشقي: وليس للنسخ ههنا مدخل؛ لإمكان العمل بالآيتين، وذلك أنه إنما عاب على المنافقين أن يستأذنوه في القعود عن الجهاد من غير عذر، وأجاز للمؤمنين الاستئذان لما يعرض لهم من حاجة، وكان المنافقون إذا كانوا معه فعرضت لهم حاجة ذهبوا من غير استئذانه.اه. انظر: تفسير الطبرى: ١٢٤/ ٢٧٤ ـ ٢٧٠، الناسخ والمنسوخ: ١٦١.

<sup>(</sup>٣) هو: عقبة بن عمر بن ثعلبة الأنصاري، أبو مسعود البدري، صحابي جليل، مات قبل: الأربعين، وقيل بعدها، أخرج له الجماعة.

ترجمته في التقريب: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في فتح الباري: ٣/٢٨٣: قوله: لما نزلت آية الصدقة كأنه يشير إلى قوله تعالى: ﴿خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً﴾ الآية.اه.

<sup>(</sup>٥) نحامل: أي نحمل على ظهورنا بالأجرة، يقال: حاملت بمعنى حملت، كسافرت، وقال الخطابي: يريد: نتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به اهد من فتح الباري: ٣٨٣/٣. وانظر: النهاية لابن الأثير: (حمل): ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٦) قوله: فجاء رجل فتصدق بشيء كثير وهو: عبد الرحمٰن بن عوف...، والشيء المذكور كان ثمانية آلاف أو أربعة آلاف، قوله: وجاء رجل فتصدق بصاع، هو أبو عقيل.اه. من فتح الباري: ٣/ ٢٨٤. وانظر: تحقيق الخلاف في اسم أبي عقيل وصاحب =

فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مُرَاءٍ، وجاء رجل<sup>(۱)</sup> فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: ﴿الَّذِينَ يَلْمِرُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي لَغْني عن صاع هذا، فنزلت: ﴿الَّذِينَ يَلْمِرُونَ اللَّهُ الْمُقَاتِ وَٱلنَّوِيةَ: ٧٩].

وفي رواية: كان رسول الله ﷺ إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق، فيحامل، فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف، زاد في رواية: كأنه يعرض بنفسه.

وفي أخرى: لما أمر رسول الله ﷺ بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسانٌ بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء، فنزلت.

وزاد النسائي بعد قوله: «لمائة ألف»: وما كان له [يومئذ](٢) درهم (٣).

۱۸۸ - وأخرج البخاري ومسلم والبخاري عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: لما توفي عبد الله - يعني: ابن أُبَيّ [ابن] (١) سلول - جاء ابنه عبد الله (٥) إلى رسول الله على فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله على ليصلي عليه، فقام عمر، فأخذ بثوب رسول الله على فقال: يا رسول الله تصلي عليه، وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله على فقال: ﴿اَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا عليه؟ فقال رسول الله عليه فقال: ﴿اَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا

<sup>=</sup> الصاع في فتح الباري: ٨/ ٣٣١، وخلاصة هذا التحقيق في حاشية تفسير الطبري: ١٤/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>١) انظر: الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ) و(ح)، والتصويب من سنن النسائي.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢٧٧١، (١٤١٥، ١٤١٥)، في الزكاة، باب «اتقوا النار ولو بشق تمرة»: ٢٣٧/٣ (٤٦٦٨، ٤٦٦٨) في تفسير سورة براءة، باب ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّرِّعِينَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّكَةَتِ ﴾، وصحيح مسلم: ٧٠٦/٢ (١٠١٧) في الزكاة، باب الحمل أجرة يتصدق بها، وسنن النسائي: ٥/٥٥ (٢٥٣٩، ٢٥٣٠) في الزكاة، باب جهد المقل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج الأنصاري، وهو ابن أبي ابن سلول، كان اسمه الحبحاب فسماه الرسول على عبد الله، شهد بدراً والمشاهد، استشهد باليمامة في قتال المرتدين، سنة (١٢ه).

ترجمته في: الإصابة: ٢/ ٣٣٥.

تَسْتَغَفِرْ لَمُمُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ [التوبة: ٨٠]، وسأزيد على السبعين"، قال: إنه منافق، فصلى عليه رسول الله ﷺ قال: فأنزل الله ﷺ وَوَلَا تُصُلِّ عَلَى الله عَلَى اللهُمُ الله عَلَى ا

زاد في رواية: فترك الصلاة عليهم(١).

قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله ﷺ يومئذ.

وزاد الترمذي: فما صلى رسول الله ﷺ بعده على منافق، ولا قام على قبره حتى قبضه الله (٣).

١٩٠ \_ وأخرج الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة ضي قال: نزلت هذه

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣٩٢/١ في الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف: ٣٧/٣ (٤٦٧٠) في تفسير سورة (براءة)، باب ﴿ اَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا شَتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا شَتَغْفِرُ لَمُمْ ﴾: يكف: ٣٧/٣ (٤٦٧٠) في تفسير سورة (براءة)، باب ﴿ وَلَا تُصَلِ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبِدًا ﴾: ٤/٥٥ (٥٧٩٦) في اللباس، باب لبس القميص، وصحيح مسلم: ١٨٦٥/٤ (٢٤٠٠) في فضائل الصحابة، باب فضائل عمر، وسنن النسائي: ٤/٧٦ (١٩٦٥) في الجنائز، باب الصلاة على المنافقين.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ١٩/١ (١٣٦٦) في الجنائز، باب ما يكره من الصلاة على المنافقين: ٣/ ٢٣٨ (٤٦٧١) في تفسير سورة (براءة)، باب ﴿أَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ المِنافقين: ١٨/٤ (٣٠٩٧) باب ومن سورة (براءة)، وسنن النسائي: ١٨/٤) في الجنائز، باب الصلاة على المنافقين.

الآية في أهل قباء: ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواً وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ ﴾ [التوبة: الآية فيهم (١).

191 \_ وأخرج الترمذي والنسائي عن على بن أبي طالب \_ كرّم الله وجهه ورضي الله عنه \_ قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فذكرت ذلك للنبي، فنزلت: ﴿مَا كَانَ لِلتَّبِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمّشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: 11٣](٢).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٢٨٠ (٣١٠٠)، في التفسير، باب ومن سورة (براءة)، وقال: حديث غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي أيوب، وأنس بن مالك، ومحمد بن عبد الله بن سلام، وسنن أبي داود: ١١/١ (٤٤) في الطهارة، باب في الاستنجاء.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي: ٥/ ٢٨١ (٣١٠١) في التفسير، باب ومن سورة (براءة)، وقال: حديث حسن، وسنن النسائي: ٩١/٤ (٢٠٣٦) في الجنائز، باب النهي عن الاستغفار للمشركين.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الرحمٰن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، أبو الخطاب المدني، ثقة عالم.

ترجمته في: التقريب: ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، المدني، ثقة، يقال: له رؤية، مات سنة (٩٧ه).

ترجمته في التقريب: ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، وكان من خبري حين تخلفت عنه (١) في غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن رسول الله ﷺ في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله ﷺ يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله ﷺ في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً (٢)، واستقبل عُدُواً كثيراً، فَجَلَّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، وأخبرهم بوجْههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله ﷺ كثير لا يجمعهم كتاب حافظ \_ يريد بذلك الديوان \_ قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظَنَّ أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله ﴿ لَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعُزُوةُ حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعَرُ (٣)، فجهز رسول الله على والمسلمون معه، وطفقتُ أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئاً، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجِدُّ، فأصبح رسول الله ﷺ غادياً، والمسلمون معه، ولم أقض من جَهازى شَيئاً، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً، فلم يزل ذلك يتمادى حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يُقدَّر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس ـ بعد خروج رسول الله ﷺ يَحْزُنُني أني لا أَرَى لَى أُسْوَةً، إلا رجلاً مُغموصاً (٤) عليه في النَّفاق، أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله ﷺ حتى بلغ تبوكاً، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حَبَسَه بُرْدَاه والنظر في عِطْفَيْه (٥)، فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله

<sup>(</sup>۱) في (ح): «عن رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٢) مَفَازاً، أي: برية طويلة قليلة الماء، يخاف فيها الهلاك، والجمع: المفاوز، سميت بذلك لأنها مهلكة من فوز إذا مات، وقيل: سميت تفاؤلاً من الفوز: النجاة. انظر: النهاية لابن الأثير: (فوز): ٣/ ٤٧٨، شرح النووي صحيح مسلم: ٨٨/١٧.

<sup>(</sup>٣) أصعر: أي: أميل، والأصعر: المعرض بوجهه كبراً؛ لأنه يميل بخده ويعرض عن الناس بوجهه. النهاية لابن الأثير: (صعر): ٣١/٣.

<sup>(</sup>٤) مغموصاً: المغموص المعيب المشار إليه بالعيب. جامع الأصول: ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) والنظر في عطفيه: يقال: فلان ينظر في عطفيه إذا كان معجباً بنفسه. جامع الأصول: ٢/ ١٨٩.

يا رسول الله، ما علمنا عليه إلا خيراً، فسكت رسول الله ﷺ، فبينا هو على ذلك رأى رجلاً مُبَيِّضاً يزول به السراب، فقال رسول الله ﷺ: «كن أبا خيثمة»، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري(١)، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزَه المنافقون، قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله ﷺ قد توجه قافلاً (٢) من تبوك حضرني بَشِّي (٣)، فطفقت أتذكر الكذب، وأقول: بم أخرجُ من سخطه غداً؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، فلما قيل: إن رسول الله ﷺ قد أَظَلَّ قادماً زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبداً، فأجمعت صِدْقَهُ، وأصبح رسول الله ﷺ قادماً، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المنافقون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلاً، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم، واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جئت، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟» قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست إلى غيرك من أهل الدنيا، لرأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلاً، ولكنى والله لقد علمت، لئن حدثتك اليوم حديث صدق تَجِدُ عليَّ فيه، إني لأرجو فيه عُقْبي الله عَلَىٰ ـ وفي رواية: عفو الله \_، (والله) ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منَّى حين تخلفت عنك (٤)، فقال رسول الله ﷺ: «أمَّا هذا فقد صدق، فَقُمْ حتى يَقْضِيَ الله فيك»، فقمتُ، وثار رجال من بني سلمة، فاتَّبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرتَ إلى

<sup>(</sup>۱) هو: أبو خيثمة الأنصاري السالمي، اسمه عبد الله بن خيثمة، وقيل: مالك بن قيس.

ترجمته في: التجريد: ١٦٣.

<sup>(</sup>۲) قافلاً: القافل: الراجع من سفره إلى وطنه. النهاية لابن الأثير: (قفل): ٩٢/٤، جامع الأصول: ١٨٩/٢.

<sup>(</sup>٣) بثي: البث: أشد الحزن، كأنه من شدته يبثه صاحبه، أي: يظهره، النهاية لابن الأثير: (بث): ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) الأصل (هـ) و(ح) زيادة: «قال»، والتصويب من الصحيحين.

رسول الله ﷺ بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان يكفيك ذنيك استغفار رسول الله ﷺ لك، قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله ﷺ فأكذب نفسى، قال: ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان، قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك، قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري(١)، وهلال بن أمية الواقفي (٢)، قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً، فيهما أسوة، قال: فمضيت حين ذكروهما لي، قال: ونهى رسول الله المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، قال: فاجْتَنَبَنَا الناس \_ أو قال: تغيروا لنا \_ حتى تنكرت لى في نفسى الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا، وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة، وأطوف في الأسواق، فلا يكلمني أحد، وآتي رسول الله عليه عليه عليه عليه وهو في مجلسه \_ بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام، أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه، وأسارقه النظر، فإذا أقْبلْتُ على صلاتي نظر إليَّ، وإذا التفت نحوه أعرض عنى، حتى إذا طال على ذلك من جفوة المسلمين، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبى قتادة(7) \_ وهو ابن عمى، وأحب الناس إلى -فسلمت عليه، فوالله ما ردّ على السلام، فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تَعْلَمَنَّ أني أحب رسول الله؟ قال: فسكت، فعدت فناشدته، فسكت،

<sup>(</sup>۱) هو مرارة بن الربيع، وقيل: ابن ربيعة الأنصاري، من بني عمرو بن عوف، أحد الثلاثة الذين خلفوا، وقال ابن الكلبي: هو مرارة بن ربعي بن عدي، وساق نسبه إلى الأوس، وقال: شهد بدراً، وهو أحد الثلاثة.

ترجمته في: التجريد: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) هو: هلال بن أمية بن عامر الأنصاري الواقفي، بدري فيما صح عن البخاري، كبير، كان يكسر أصنام بني واقف، وكان معه راية قومه يوم الفتح، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا.

ترجمته في: التجريد: ١٢١.

<sup>(</sup>٣) أبو قتادة الأنصاري، المدني، شهد أحداً وما بعدها، ولم يصح شهوده بدراً، ومات سنة (٥٤ه).

ترجمته في: التقريب: ٦٦٦.

فعدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي، وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نَبَطِيٌّ(١) من نبط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يَدُلُّ على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إليَّ، حتى جاءني، فدفع إليَّ كتاباً من ملك غسان، وكنت كاتباً، فقرأته، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحقُّ بنا نواسك، قال حين قرأتها: وهذه أيضاً من البلاء، فتيممت بها التنور، فسجرتها(٢)، حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحى، فإذا [رسول](٣) رسول الله ﷺ يأتيني (٤)، فقال: إن رسول الله على أعلى أن تعتزل امرأتك. فقال: قلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: «لا، بل اعتزلها فلا تقربها»، قال: وأرسل (٥) إلى صاحبي بمثل ذلك، قال: فقلت لامرأتي: الحقى بأهلك، فكوني عندهم حتى فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائِعٌ، ليس له خادم، فهل تكرهُ أن أَخْدُمَه؟ قال: «لا، ولكن لا يقربنك»، فقالت: والله ما به حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي، منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله عليه في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تَحدمه؟ قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله ﷺ، وما يدريني ما يقول رسول الله ﷺ إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب؟ قال: فلبثت بذلك عشر ليال، فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا، قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة، على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله على منا: قد ضاقت عليَّ نفسي، وضاقت عليَّ

<sup>(</sup>۱) نبطي: يقال: النبط والأنباط والنبيط، وهم فلاحو العجم. شرح النووي صحيح مسلم: ٩٣/١٧.

<sup>(</sup>٢) سجرتها: أي: أحرقتها، وأنث الضمير؛ لأنه أراد معنى الكتاب، وهو الصحيفة. شرح النووي صحيح مسلم: ٩٤/١٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) في النسختين: أرسل، والتصويب من الصحيحين.

<sup>(</sup>٥) في النسختين: أرسل، والتصويب من الصحيحين.

الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أَوْفَى (١) على سَلْع (٢)، يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، أبشر، قال: فخررت ساجداً، وعلمت أن قد جاء فرج، قال: وآذن رسول الله ﷺ بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قِبَلَ صاحِبيّ مبشّرون، وركض رجل إليّ فرساً، وسعى ساع من أَسْلَمَ قِبَلَى، وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سَمعت صوته يبشرني نزعت له ثُوْبَيَّ، فكسوتهما إياه ببَشَارتِهِ، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت أتَأمَّمُ (٣٠) رسول الله ﷺ يتلقاني الناس فوجاً فوجاً، يهنئوني بالتوبة، ويقولون: لِيَهْنِيك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله علي حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله(٤) يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، قال: كان كعب لا ينساها لطلحة، قال كعب: فلما سلّمتُ على رسول الله على قال \_ وهو يَبْرُقُ وجهه من السرور \_: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»، قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: «بل من عند الله»، وكان رسول الله ﷺ إذا سُرَّ استنار وجهه، حتى كأن وجهه قطعة قمر، قال: وكنا نعرف ذلك، قال: فلما جلست بين يديه، قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «أمسك بعض مالك، فهو خير لك»، قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، قال: وقلت: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت، قال: فوالله ما علمت أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله علي الحسن مما

<sup>(</sup>١) أوفى: أشرف واطلع. النهاية لابن الأثير: (وفا): ٥/٢١١.

<sup>(</sup>٢) سلع: ينطق بكسر السين، والقدماء يفتحونها، وقد يكسرونها، وهو أشهر جبال المدينة على صغره، واليوم أصبح يحيط به عمرانها من كل اتجاه، ويقع إلى الشمال الغربي من المسجد على بعد ١٥٠٠م تقريباً.

انظر: معجم المعالم الجغرافية: ١٦٠، الروض المعطار: ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) أتأمم بمعنى: أتيمم، أي: أقصد. النهاية لابن الأثير: (أمم): ١٩/١.

<sup>(</sup>٤) هو: طلحة بن عبد الله بن عثمان التيمي، المدني، ثقة.

ترجمته في: التقريب: ٢٨٢.

وفي رواية: ونهى النبي على عن كلامي وكلام صاحبي، ولم ينه عن كلام أحدٍ من المتخلفين غيرنا، فاجتنب الناس كلامنا، فلبثت كذلك، حتى طال علي الأمر، وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي على أو يموت رسول الله على فأكون من الناس بتلك المنزلة، فلا يكلمني أحد منهم، ولا يسلم علي، ولا يصلي علي، قال: فأنزل الله توبتنا على نبيه على حين بقي الثلث الأخير من الليل، ورسول الله على عند أم سلمة، وكانت أم سلمة مُحْسِنَةً في شأني، مَعْنيَّةً بأمري، فقال رسول الله على إذاً أم سلمة، تيبَ على كعب»، قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: [إذاً](١) يَحْطِمُكُم الناس، فيمنعونكم النوم سائر الليل، حتى إذا صلى رسول الله على صلاة الفجر، آذن رسول الله على بتوبة الله علينا(٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/ ١٧٦ (٤٤١٨) في المغازي، باب حديث كعب بن مالك، =

١٩٣ - وأخرج أبو داود عن ابن عباس في قال في قوله تعالى: ﴿إِلّا لَنُفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الـتـوبـة: ٣٩]، و﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ خَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللهِ ﴾ [التوبة: ١٢٠]، قال: نسختها: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً ﴾ [التوبة: ١٢٢](١).

198 - وأخرج أبو داود عن ابن عباس في ، قال نَجْدَةُ بن نفيع (٢): سألت ابن عباس عن هذه الآية: ﴿ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [التوبة: ٣٩]، قال: فأمسك عنهم المطر، فكان عذابهم (٣).

### سورة يونس ﷺ

190 ـ أخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي قال: سألت رسول الله عليه عن عن عبادة بن الصامت رضي الله عليه عن قوله تعالى: ﴿ لَهُمُ الْبُثَرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا﴾ [يونس: ٢٤]. قال: هي الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن، أو ترى له (١٤).

<sup>=</sup> وصحيح مسلم: 1.7.7 (7.77) في التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك، وسنن الترمذي: 1.7 (7.7) في التفسير، باب ومن سورة (براءة)، وسنن أبي داود: 1.7 (7.7) في الطلاق، باب فيما عنى به الطلاق والنيات: 1.7 (7.7) في الجهاد، باب إعطاء البشير: 1.7 (7.7) في الطلاق، باب الحقي بأهلك: 1.7 (7.7) في النذور، باب من نذر أن يتصدق بماله، وسنن النسائي: 1.7 (7.7) في الطلاق، باب الحقي بأهلك: 1.7 (7.7) في النذور، باب إذا أهدى ماله على وجه النذر.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: ٣/ ١١ (٢٥٠٥) في الجهاد، باب نسخ نفير العامة بالخاصة، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: ٣/ ٣٦٧ (٢٣٩٥): في إسناده على بن الحسين بن واقد المروزي، وهو ضعيف، وروي من وجه آخر عن ابن عباس، وهو أضعف من هذا.اهـ.

قال ابن الجوزي في زاد المسير: ٣/٥١٥: وقال أبو سليمان: لكل آية وجهها، وليس للنسخ على إحدى الروايتين طريق.اه.

<sup>(</sup>٢) هو: نجدة بن نفيع الحنفي، روى عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِلَّا نَنفِرُوا يُمُذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِمُكَا﴾ الحديث، وعنه عبد المؤمن بن خالد الحنفي، مجهول، من الرابعة، أخرج له أبو داود.

ترجمته في: التقريب: ٥٥٩، تهذيب التهذيب: ١٩/١٠.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: ٣/ ١١ (٢٥٠٦) في الجهاد، باب نسخ نفير العامة بالخاصة.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٨٤/٥ (٢٢٧٥) في الرؤيا، باب قوله: ﴿لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا﴾، وقال: حديث حسن.

۱۹٦ ـ وأخرج الترمذي عن أبي الدرداء والله سأله رجل من أهل مصر عن هذه الآية: ﴿لَهُمُ الْبُشَرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا﴾ [يونس: ٦٤]، قال: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله ﷺ، فقال: «ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت: هي الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له»(١).

۱۹۷ ـ وأخرج الترمذي عن ابن عباس رفي أن رسول الله على قال: «لما أغـرق الله فسرعـون، قـال: ﴿ مَامَنتُ أَنَّهُ لا ٓ إِلَّهُ إِلَّا ٱلَّذِي ٓ مَامَنتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَويل ﴾ أغـرق الله فـرعـون، قال: ﴿ مَامَنتُ أَنَّهُ لا ٓ إِلَّهُ إِلَّا ٱلَّذِي َ مَامَنتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَويل ﴾ [يونس: ٩٠]، قال جبريل: يا محمد، فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر (٢٠) فأدسُه في فيه مخافة أن تُدْركَهُ الرحمة » .

وفي رواية: أنه ذكر أن جبريل جعل يدس في فيّ فرعون الطين، خشية أن يقول: لا إله إلا الله فيرحمه الله، أو خشية أن يرحمه الله (٣).

# سورة هود ﷺ

۱۹۸ - وأخرج الترمذي عن ابن عباس والله قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شِبْتَ، قال: «شَيَبَتْني (هودٌ)، و(الواقعة)، و(المرسلات)، و(عم يتساءلون)، و(إذا الشمس كورت)»(٤).

١٩٩ - وأخرج البخاري قال محمد بن عباد بن جعفر المخزومي(٥): إنه

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ٥٣٤/٤ (٢٢٧٥) في الرؤيا، باب قوله: ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ مُا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>٢) حال البحر: الطين الأسود الذي يكون في أرضه. جامع الأصول: ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٢٨٧ (٣١٠٨) في التفسير، باب ومن سورة (يونس)، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه: ٥/ ٢٨٧ (٣١٠٧) في التفسير، باب ومن سورة (يونس)، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٥/ ٤٠٢ (٣٢٩٧) في التفسير، باب ومن سورة (الواقعة)، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه، كما أخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/ ٤٧٦ في تفسير سورة (الواقعة)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، قال ابن حجر في الكافي الشاف: ٨٧: وأطال الدارقطني في ذكر علله واختلاف طرقه في أوائل كتاب العلل. وانظر: الكلام على هذا الحديث في المقاصد الحسنة: ٢٥٥ (٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن عباد المخزومي، المكي، ثقة.

سمع ابن عباس يقرأ: «ألا إنهم تَثْنَوْني (١) صدورهم» [هود: ٥]، قال: فسألته عنها قال: كان أناس يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم.

وفي رواية عمرو بن دينار (٢) قال: قرأ أبن عباس: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَلْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ﴾ [هـود: ٥] قـال: وقـال غــيــره (٣): يستغشون: يغطون رؤوسهم (٤)(٥).

رسول الله ﷺ: «رحم الله لوطاً، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبت».

وللبخاري أيضاً أنه ﷺ قال: «يغفر الله للوط، إن كان ليأوي إلى ركن شديد»، وأخرج الترمذي هذا المعنى بنحوه، بزيادة في أوله، وهو مذكور في تفسير سورة (البقرة)(٦).

<sup>=</sup> ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٩/٢٤٣.

<sup>(</sup>۱) في (ه) و(ح): «يثنون»، والتصويب من صحيح البخاري. وانظر: المحتسب لابن جني: ۱۹/۱ وهي قراءة ابن عباس بخلاف، ومجاهد، والجحدري، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن دينار المكي، ثقة ثبت، مات سنة (١٢٦هـ).

ترجمته في: التقريب: ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) أي: غير عمرو بن دينار. انظر: فتح الباري: ٨/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري: ١٥/ ٢٣٩ (١٧٩٥٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٣/ ٢٤١، ٢٤٢ (٤٦٨١) في تفسير سورة (هود)، باب ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَلُنُونَ صُدُورَهُمْ . . . ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٦) تقدم: ٥٠٧.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٣/٣٤ (٤٦٨٦) في تفسير سورة (هود)، باب ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَا آخَذُ اللَّهُ رَيْكَ إِذَا آخَذُ اللَّمْرَىٰ وَهِى ظَلِمَةً ﴾، وصحيح مسلم: ١٩٩٧/٤ (٢٥٨٣) في البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، وسنن الترمذي: ٥/ ٢٨٨ (٣١١٠) في التفسير، باب ومن سورة (هود).

١٠٠٢ ـ وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن ابن مسعود رضي ان رجلاً أصاب من امرأة قُبلَةً، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فنزلت: ﴿وَأَقِمِ الْصَكُوةَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلِفًا مِّنَ ٱلْيَّلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَّهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ الآيسة [هسود: الصَّكُوةَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلِفًا مِّنَ ٱللَّهِ، أَلِيَ هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي».

ولمسلم أيضاً، قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله، إني عالَجْتُ امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقض في ما شئت، فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك؟ قال: ولم يَرُدَّ النبيُ عَلَيْ شيئاً، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي رجلاً، فدعاه وتلا عليه هذه الآية: ﴿وَأَقِيمِ ٱلصَّكَوْهَ طَرَقِ ٱلنّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ ٱلْيُلِ إِنَّ ٱلْمُسَنَدِ الله، يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّكِرِينَ الله، فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: "بل للناس كافة»(١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٣/٣٤٣ (٢٦٨٧) في تفسير سورة (هود)، باب ﴿وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَنِيَ ٱلتَّالَوْةَ السَّلَوْةَ التَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ ٱلْقِلِهُ، وصحيح مسلم: ٢١١٥ (٢٧٦٣) في التوبة، باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾، وسنن الترمذي: ٢٨٩/٥، ٢٩١ (٣١١٢، ٣١١٣) في الحدود، في التفسير، باب: ومن سورة (هود)، وسنن أبي داود: ٢٠/١ (٤٤٦٨) في الحدود، باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٥/ ٢٩١ (٣١١٣) في التفسير، باب ومن سورة (هود)، وقال: هذا حديث إسناده ليس بمتصل، عبد الرحمٰن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمٰن بن أبي ليلى غلام صغير، ابن ست سنين اهد. وأخرجه الطبري في تفسيره: ٥١/ ٥٢٠ (١٨٦٧٨)، قال أحمد شاكر: وهذا إسناد صحيح رواه أحمد في مسنده: ٥/ ٢٤٤ من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي وأبي سعيد، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، وفيه رواية أبي سعيد عن عبد الملك بن عمير مباشرة اهد.

قلت: إن في البيت تمراً أطيب منه، فدخلت معي في البيت، فأهويت إليها، فقلت: إن في البيت تمراً أطيب منه، فدخلت معي في البيت، فأهويت إليها، فقبّلتُها، فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: استر على نفسك وتب، فأتيت عمر، فذكرت ذلك له، فقال: استر على نفسك وتب، ولا تخبر أحداً، فلم أصبر، فأتيت رسول الله على فذكرت ذلك له، فقال: «أخلّفتَ غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟!»، حتى تَمنّى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة، حتى ظن أنه من أهل النار، قال: وأطرق رسول الله على أحسنت يُذهِبن أوحى الله إلى فَرَكَى لِلذَّاكِينَ اهود: ١١٤]، قال أبو اليسر: فأتيته، فقرأها على رسول الله على أصحابه: يا رسول الله، ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «بل للناس عامة» فقال.

#### سورة يوسف

قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا استيقَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا﴾ [يوسف: قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا استيقنوا أَلَّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا﴾ [يوسف: الله]، أو كُذَّبُوا؟ قالت: بل كَذَّبَهُم قومهم، فقلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذَّبوهم، وما هو بالظَّنِّ، فقالت: يا عروة أجل، لقد استيقنوا ذلك، فقلت: لعلها ﴿قَدْ كُذِبُوا﴾، فقالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدَّقوهم، وطال عليهم البلاء، واستأخر عنهم النصر، حتى إذ استيأس الرسل ممن كَذَّبَهُم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك.

وفي رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة (٢) قال: قال ابن عباس:

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٢٩٢ (٣١١٥) في التفسير، باب ومن سورة (هود)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) هو ثقة فقيه، مات سنة (١١٧ه).

ترجمته في: التهذيب: ٣٠٦/٥.

﴿ حَتَىٰ إِذَا اَسْتَنْسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ خفيفة، قال: ذهب بها هنالك، وتلا: ﴿ حَتَىٰ يَعُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُم مَتَىٰ نَصَرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصَرَ اللّهِ قَرِبُ اللهِ ﴿ وَلا يَعْمَلُ اللهِ اللهِ وَلا يَعْمَلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله وَعَد الله رسوله من شيء قط إلا عَلِمَ فقال: قالت عائشة: معاذ الله، والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا عَلِمَ أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم تزل البلايا بالرسل، حتى خافوا أن يكون من معهم من قومهم يكذبونهم، وكانت تقرؤها: "وظنوا أنهم قد كُذّبوا" مثقلة (١)(٢).

٣٠١٣ - وعن ابن عباس رضي في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا يَوْمِنُ خَلْقَهُم ، ومن خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله. وفي رواية: فيُقِرُّون أن الله خالقهم، فذلك إيمانهم، وهم يعبدون غيره، فذلك شركهم. أخرجه (٣٠).

## سورة الرعد

٢٠٤ ـ أخرج الترمذي عن أبي هريرة رَفِيَّتُهُ عن النبي ﷺ في قوله: ﴿ وَنُفَضِّلُ اللَّهِ عَلَىٰ فَعَ فَوله : ﴿ وَنُفَضِّلُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/ ٢٠١ (٤٥٢٤، ٤٥٢٥) في تفسير سورة (البقرة) باب ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ﴾: ٣/ ٢٤٥ (٤٦٩٦، ٤٦٩٦) في تفسير سورة (يوسف)، باب حتى إذا استيأس الرسل.

<sup>(</sup>٢) قرأ الكوفيون بالتخفيف «كُذِبوا» وشدد الباقون. انظر: الكشف: ١٥/٢، وغيث النفع: ٢-١٥،

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلف من أخرجه، وقد أخرج نحوه عن ابن عباس: ابن جرير في تفسير: ٢٨/١٦٦ (١٩٩٥٤)، ومثله عن عكرمة ومجاهد وقتادة.

<sup>(</sup>٤) الدقل: هو رديء التمر ويابسه. النهاية لابن الأثير: (دقل): ٢/ ١٢٧.

<sup>(</sup>a) قال أحمد شاكر في تحقيق تفسير الطبري: ٣٤٤/١٦: الفارسي من التمر، لم أجد من ذكره، وأنا أرجع أن يكون عنى به: البرني، وهو ضرب من التمر أصفر مدور عذب الحلاوة، وهو أجوده. وقالوا: إن لفظ البرني فارسي معرب، ويرجح ذلك عندي أن الرواية ستأتي عند سعيد بن جبير أيضاً أنه قال: برني، رقم (٢٠١٢٤). اه.

# سورة إبراهيم

2.00 - أخرج الترمذي عن أبي أمامة الباهلي في قال: قال رسول الله على قوله تعالى: ﴿وَيُسْفَىٰ مِن مَآءِ صَكِيلِ ﴿ اللهِ يَتَجَرَّعُهُ ﴾ [إبراهيم: ١٦، ١٧]، قال: يُقَرَّبُ إلى فِيه فيكرهه، فإذا أُدْنِي منه شوى وجهه، ووقعت فروة رأسه (٢)، فإذا شربه قطع أمعاءه، حتى يخرج من دُبُره»، قال تعالى: ﴿وَسُقُواْ مَآءً مَعَاءَهُ وَسُلُواْ مَآءً مَعَاءَهُ وقال: ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى المُحهد: ١٥]، وقال: ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى المُحْدِي الله الله الكهف: ٢٩] .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٢٩٤ (٣١١٨) في التفسير، باب ومن سورة (الرعد)، وقال: حديث حسن غريب، كما أخرجه الطبري: ٢١٤٦ (٣٤٤ (٢٠١٢٠)، وقال محمود شاكر \_ بعد دراسته لإسناد الحديث \_: فهذا إسناد كما ترى فيه من الهلاك وانفراد الضعيف به ما فيه، فكيف جاز للترمذي أن يحسنه مع هذه القوادح التي تقدح فيه من نواحيه. وانظر: علل الحديث لابن أبي حاتم: ٢٠/٨ رقم (١٧٢٣). اهد.

<sup>(</sup>٢) فروة الرأس: هي جلدته بما عليها من الشعر. جامع الأصول: ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٧٠٥/٤ (٢٥٨٣) في أبواب صفة جهنم، باب ما جاء في شراب أهل النار، وقال: حديث غريب. كما أخرجه الحاكم: ٣٥١/٢ في التفسير، تفسير سورة (إبراهيم)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده: (٥/٥٦).

<sup>(</sup>٤) قناع: القناع طبق يؤكل عليه، ويقال له: القنع بالكسر والضم، وقيل: القناع: جمعه، ومنه حديث الربيع بنت معوذ قال: أتيته بقناع من رطب. النهاية لابن الأثير: (قنع): ١١٥/٤.

<sup>(</sup>٥) الحنظل: الشجر المر، واحدته حنظلة، ويعرف بالشري. لسان العرب: (حنظل): ٢/ ١٠٢٥.

وقال: وقد رواه غير واحد موقوفاً، ولم يرفعوه (١١).

٢٠٧ - وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن البراء بن عازب وأبي عن البراء بن عازب والنبي الله عن النبي الله قال: «المسلم إذا سُئِل في القبر، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»، فذلك قوله: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللهُ عَامَنُوا بِالْقَوْلِ اللهُ اللهُ

وفي رواية قال: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ ﴾، نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، ونبيِّي محمد.

إلا أن الترمذي قال: هي في القبر، يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ من نبك؟ من أنبك؟ من ربك؟ وما دينك؟ من

٢٠٨ - وأخرج البخاري عن ابن عباس في في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ بَدُلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [إبراهيم: ٢٨]، قال: هم كفار أهل مكة.

وفي رواية قال: هم كفار قريش، قال عمرو<sup>(٣)</sup>: هم قريش، ومحمدٌ: نعمةُ الله، ﴿وَأَحَلُوا فَوَمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ﴾ [إبراهيم: ٢٨]، قال: الناريوم بدر<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٢٩٥ (٣١١٩) في التفسير، باب: ومن سورة (إبراهيم)، وقال: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب، عن أبيه، عن أنس بن مالك نحوه بمعناه، ولم يرفعه، ولم يذكر قول أبي العالية، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة: ودوى غير واحد مثل هذا موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه غير حماد بن سلمة. رواه معمر وحماد بن زيد، وغير واحد، ولم يرفعوه. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا حماد بن زيد، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس، نحو حديث قتيبة، ولم يرفعه. اه.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/٢٤٦ (٤٦٩٩) في تفسير سورة (إبراهيم)، باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وصحيح مسلم: ٢٢٠٠/٤ (٢٨٧١) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار. وسنن الترمذي: ٢٩٦/٥ (٣١٢٠) في التفسير، باب ومن سورة (إبراهيم)، وسنن أبي داود: ٢٣٨/٤ (٤٧٥٠) في السنة، باب المسألة في القبر وعذاب القبر، وسنن النسائي: ١٠١/٤ (٢٠٥٧) في الجنائز، باب عذاب القبر.

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن دينار. انظر: فتح الباري: ٣٠٣/٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣/ ٨٦ (٣٩٧٧) في المغازي، باب دعاء النبي ﷺ، على كفار قريش يوم بدر: ٣/ ٢٤٧ (٤٧٠٠) في تفسير سورة (إبراهيم)، باب ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اَلَذِينَ بَدُلُواْ يَعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَمَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿ ﴾، وانظر: تفسير ابن كثير: ٢/ ٥٥٧، ٥٥٥.

۲۰۹ ـ وأخرج مسلم والترمذي عن عائشة ﴿ قَالَت : سألت رسول الله ﷺ عن قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، قلت: أين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على الصراط»(١).

# سورة الحجر

71٠ ـ أخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس في قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله على حسناء من أحسن الناس، وكان بعض القوم يتقدم، حتى يكون في الصف يكون في الصف الأول لئلا يراها، ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، قال: فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا اللهُ مَنْ مَنْ كُمُ وَلَقَدٌ عَلِمْنَا اللهُ ال

٢١١ \_ وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي أن رسول الله على قال: «إنّ في ذَلِكَ لَآينتِ قال: «إنّ في ذَلِكَ لَآينتِ الله»، ثم قرأ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينتِ لِللَّهُ مُتَوسِّمِينَ اللَّهُ ﴾ [الحجر: ٧٥] (٣).

٢١٢ \_ وأخرج النسائي عن ابن عباس في قال: أُوتي رسول الله ﷺ سبعاً من المثاني الطُول.

وفي رواية: في قوله: ﴿سَبُّعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِ﴾ [الحجر: ٨٧]، قال:

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ٢١٥٠/٤ (٢٧٩١) في صفات المنافقين، باب في البعث والنشور، وسنن الترمذي: ٥/٣١٦ (٣١٢١) في التفسير، باب: ومن سورة (إبراهيم).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٢٩٦/٥ (٣١٢٢) في التفسير، باب ومن سورة (الحجر)، وقال: وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس، ولهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. اهد. وسنن النسائي: ٢/ فيه عن ابن عباس، ولهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. اهد. وسنن النسائي: ٢/ ١١٥ وهذا الحديث في الصلاة، باب المنفرد خلف الصف. قال ابن كثير في تفسيره: ٢/ ٥٦٥ وهذا الحديث في نكارة شديدة، وقد رواه عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك، وهو البكري، أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْمِينَ مِنكُمْ ﴿ في الصلاة، و ﴿ الْمُسْتَقْمِينَ مِن الطاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذكر. اه.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٢٩٨/٥ (٣١٢٧) في التفسير، باب ومن سورة (الحجر)، وقال: حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه عن بعض أهل العلم، وتفسير هذه الآية: ﴿إِنَّ فِي 
ذَلِكَ لَآيَتُو لِلْمُتَوسِّينَ ﴿ إِنَّ المتفرسين . اهـ .

السبع الطُوَل(١).

٢١٣ ـ وأخرج البخاري عن ابن عباس في : ﴿ اَلَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عَضِينَ ﴾ [الحجر: ٩١] (٢)، قال: هم أهل الكتاب: اليهود والنصارى، جَزَّؤوهُ أَجزاءً، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض (٣).

٢١٤ ـ وأخرج الترمذي عن أنس في أن النبي على قال في قوله تعالى: ﴿ وَرَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آَجْمَعِينَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٣، ٩٣]، عن قوله: «لا إله إلا الله»(٤).

### سورة النحل

٢١٥ ـ أخرج النسائي عن ابن عباس في : ﴿ مَن كَفَرَ بِأَلَةِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ عَلَا اللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ اللَّهِ مَنْ أُكْرَهُ وَقَلْبُهُم مُطْمَئِنٌ بِٱلْإِيمَنِ ﴾ إلى قسول ٤ : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦]، واستثنى من ذلك: ﴿ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَنهُدُواْ وَصَبَرُوا إِن رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَ اللهِ مِن أَبِي السرح (٥) ـ الذي كان على مصر ـ كان [النحل: ١١٠]، وهو عبد الله بن أبي السرح (٥) ـ الذي كان على مصر ـ كان

<sup>(</sup>١) سنن النسائي: ٢/ ١٣٩ (٩١٥، ٩١٦) في الصلاة، باب تأويل قول الله على: ﴿وَلَقَدْ مَا لَيْنَكُ سَبْعًا مِنَ الْمَنَانِ﴾، كما أخرجه أبو داود في سننه: ٣/ ٧٧ (١٤٥٩)، ولفظه: أوتي رسول الله على سبعاً من المثاني الطول، وأوتي موسى على ستاً فلما ألقى الألواح رفعت اثنتان وبقي أربعة. وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/ ٣٥٥ في تفسير سورة (الحجر)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) عضين: جمع عضة، من عضيت الشيء: إذا فرقته، وقيل: الأصل عضوة، فنقصت الواو وجمعت، كما فعل في عزين: جمع عزوة. انظر: جامع الأصول: ٢٠٧/٢.

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/ ٢٤٨ (٤٧٠٥) في تفسير سورة (الحجر)، باب ﴿ ٱلَّذِينَ جَمَلُوا الْقُرُهُ انْ عِضِينَ 
 الْقُرُهُ انْ عِضِينَ

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٩٩٨/٥ (٣١٢٦) في التفسير، باب ومن سورة (الحجر)، وقال: حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث بن أبي سليم، وقد روى عبد الله بن إدريس عن ليث ابن أبي سليم عن بشر، عن أنس نحوه، ولم يرفعه اهد.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن سعد في تسمية من نزل مصر من الصحابة، وهو الذي افتتح إفريقية زمن عثمان، وولي مصر بعد ذلك، وكانت ولايته مصر سنة (٢٥هـ).

ترجمته في: الإصابة: ٢/٣١٧.

يكتب الوحي لرسول الله ﷺ، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله ﷺ (١).

717 - وأخرج الترمذي عن أبي بن كعب والله قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً، ومن المهاجرين ستة ـ فمنهم حمزة بن عبد المطلب ـ فمثلوا<sup>(۲)</sup> بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم مثل هذا لنربين (الله عليهم في التمثيل، فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله: ﴿وَإِنْ عَافِمَتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينِ الله الله: ﴿وَإِنْ عَافِمَتُمُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّدِينِ الله الله: ﴿ وَإِنْ عَافِمَتُمُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّدِينِ الله الله الله النبي عَلَيْهَ الله الله القوم إلا فقال رجل: لا قريش بعد اليوم، فقال النبي الله الله عن القوم الا أربعة (١٤٥٥).

#### سورة بنى إسرائيل

٢١٧ - أخرج البخاري عن ابن مسعود و الله قال في (بَنِيَ إِسَرَءِيلَ) [الإسراء]، و(الكهف)، و(مريم)، و(طه)، و(الأنبياء): إنهن من العِتَاق (٢) الأَول، وهن من تِلادي (٧)(٨).

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي: ٧/١٠٧ (٤٠٦٩) في تحريم الدم، باب توبة المرتد، كما أخرجه الحاكم: ٣٥٦/٢، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) مثلوا به: مثل بهم يمثل: إذا نكل به، ومثل بالقتيل إذا جدعه وشوه خلقته، والاسم: المثلة. جامع الأصول: ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٣) لنربين: أي: لنزيدن ولنضاعفن. النهاية لابن الأثير: (ربا): ٢/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) الأربعة، هم: عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي السرح، وقد أسلما وحسن إسلامهما، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة وقد قتلا مشركين. انظر: سيرة ابن هشام: ق٢/ ٤٠٩ ط. الحلبي.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: ٥/ ٢٩٩ (٣١٢٩) في التفسير، باب: ومن سورة (النحل)، وقال: حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب.

<sup>(</sup>٦) العتاق الأول: أي: السور التي أنزلت أولاً بمكة. انظر: النهاية: (عتق): ٣/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٧) تلادي: أي: من أول ما تعلمه وأخذه بمكة. والتالد: المال الموروث القديم. والطريف: المكتسب. انظر: النهاية: (تلد): ١٩٤/١.

<sup>(</sup>A) صحيح البخاري: ٣٤٩/٣ (٤٧٠٨) في تفسير سورة بني إسرائيل، في مقدمة السورة.

٢١٩ ـ وأُخْرِج البخاري عن عبد الله بن مسعود ﷺ في قوله ﷺ: ﴿أَمَرْنَا مُتَرَفِّهَا﴾ [الإسراء: ١٦]، قال: كنا نقول في الجاهلية ـ إذا كثروا ـ قد أُمِرَ بنو فلان<sup>(٣)</sup>.

٢٢٠ ـ وأخرج البخاري ومسلم عنه في قوله تعالى: ﴿أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُوكَ يَبْنَغُوكَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ﴾، قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن، فأسلم النفر من الجن، فاستمسك الآخرون بعبادتهم، فنزلت: ﴿أُولَيَكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ﴾ [الإسراء: ٥٧](٤).

7۲۱ ـ وأخرج الترمذي عن أبي هريرة ولله عن النبي الهي الهي اله بيمينه، حكُلُ أَنَاسٍ بِإِمَلِمِم الهسراء: ٧١]، قال: يدعى أحدهم، فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه ستون ذراعاً، ويَبْيَضُ وجهه، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلالاً، فينطلق إلى أصحابه الذين كانوا يجتمعون معه، فيرونه من بعيد، فيقولون: اللهم ائتنا بهذا، فيأتيهم، فيقول: أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا المتبوع على الهدى، وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله، ويَسْوَدُ وجهه، ويمد له في جسمه ستون ذراعاً، ويلبس تاجاً من نار، فإذا رآه أصحابه يقولون: نعوذ بالله من شر هذا، اللهم لا تأتنا به فيأتيهم فيقولون: اللهم أخّره، فيقول لهم: أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/٢٥٢ (٤٧١٦) في تفسير سورة (بني إسرائيل)، باب ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّمْيَا ٱلرَّمْيَا اللهِ إِلَّا فِتْنَهُ لِلتَّاسِ﴾، وسنن الترمذي: ٣٠٢/٥ (٣١٣٤) في التفسير، باب وفي سورة (بني إسرائيل).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/ ٢٥٠ (٤٧١١)، في تفسير سورة بني إسرائيل، باب: ﴿وَإِذَاۤ أَرۡدَٰنَاۤ أَن تُهۡلِكَ فَرَیۡةً أَمۡرَا مُتۡوَٰبِهَا﴾. وانظر: النهایة: (أمر): ١/ ٦٥

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٢٥١/٣ (٤٧١٤)، في تفسير سورة (بني إسرائيل)، باب ﴿فُلِ ٱدْعُواْ اَلَّذِينَ زَعَمْتُه مِن دُونِهِ،﴾، وصحيح مسلم: ٢٣٢١/٤ (٣٠٣٠) في التفسير، باب قوله تعالى: ﴿أَوْلَيْكَ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: ٣٠٢/٥ (٣١٣٦) في التفسير، باب ومن سورة (بني إسرائيل)، وقال: حديث حسن غريب.

٢٢٢أ ـ أخرج الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب على كان يقول: دلوك الشمس: ميلها(١).

٢٢٢ - وأخرج في الموطأ عن ابن عباس أنها، كان يقول: دلوك الشمس: إذا فاء الفيء (٢)، وغسق الليل (٣): اجتماع الليل وظلمته (٣).

٢٢٣ ـ وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي في قوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]: أن النبي الله قال: «تَشْهدُهُ ملائكة الليل وملائكة النهار»(٤).

٢٢٤ ـ وأخرج الترمذي عنه في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]، قال: سئل رسول الله ﷺ عن المقام المحمود؟ قال: «هو الشفاعة»(٥).

۲۲۵ ـ وأخرج البخاري عن آدم بن علي (7)، قال: سمعت ابن عمر يقول: إن الناس يصيرون [يوم القيامة] (7) جثا(7)، كل أمة تَتْبَعُ نبيها، يقولون: يا فلان

<sup>(</sup>۱) موطأ مالك: ١١/١، (٢٠) في وقوت الصلاة، باب ما جاء في دلوك الشمس إلى غسق الليل.

<sup>(</sup>٣) قوله: «إذا فاء الفيء»: هو رجوع الظل عن المغرب إلى المشرق، وذلك من الزوال ومنتهاه الغروب. شرح الزرقاني موطأ مالك: ١/ ٢٩.

غسق الليل: ظلمته، وقيل: أول ظلمته، وقيل: غسقه إذا غاب الشفق. معاني القرآن للفراء: ٣٠١/٣، لسان العرب: (غسق): ٦/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) الموطأ: ١١/١ في وقوت الصلاة، باب ما جاء في دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأورده في الدر المنثور: ٥/٣٢١، ونسبه لابن أبي شيبة وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٣٠٢/٥ (٣١٣٥) في تفسير سورة (بني إسرائيل)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۵) سنن الترمذي: ٣٠٣/٥ (٣١٣٧) في التفسير، باب ومن سورة (بني إسرائيل)، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٦) هو: آدم بن علي العجلي الشيباني، صدوق، من الثالثة، وأخرج له البخاري والنسائي. ترجمته في: التقريب: ٨٦.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٨) الجثي: جمع جثوة، وهي الجماعة، وتروى هذه اللفظة: جثي، بتشديد الياء، جمع جاث، وهو الذي يجلس على ركبتيه. النهاية لابن الأثير: (جثا): ٢٣٩/١.

اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ﷺ، فذلك يوم يبعثه الله المعمود.

وأخرجه أيضاً عن حمزة، عن أبيه عبد الله بن عمر مرفوعاً إلى النبي ﷺ [''. ۲۲٦ \_ وأخرج الترمذي عن ابن عباس ﷺ قال: كان النبي ﷺ [بمكة أُمِرَ بالهجرة] (۲)، فنزلت عليه: ﴿ وَقُل رَّبِ ٱدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ مِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُنْكَ سُلُطَنَا نَصِيرًا ﴿ وَقُل رَّبِ الْاسراء: ٨٥] (٣).

٢٢٧ ـ وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن ابن مسعود وللهائة قال: بينا أنا مع رسول الله على الله على عسيب (٤) ـ مر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه ليسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر، فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت حتى صعد الوحي، ثم قال: ﴿وَيَسَّنُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ اللهُ عَلِيهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا الله بعض، قد قلنا لكم لا تسألوه.

وفي رواية: «وما أوتوا من العلم إلا قليلاً»، قال الأعمش: هكذا في قراءتنا (٥)(٦).

٢٢٨ ـ وأخرج الترمذي عن ابن عباس عني قال: قالت قريش لليهود:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/ ٢٥٢ (٤٧١٨) في تفسير سورة (بني إسرائيل)، باب ﴿عَسَىٰ أَن يَهُ مُولَا مُعَلَمُ اللهِ عَسَىٰ أَن يَبُعُنُكُ رَبُّكُ مَقَامًا تَخْمُودًا﴾.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٣٠٤ (٣١٣٩) في التفسير، باب ومن سورة (بني إسرائيل)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) عسيب: العسب سعف النخل، وأهل العراق يسمونه: الجريد. جامع الأصول: ٢/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في فتح الباري: ٢٢٤/١: وليست هذه القراءة في السبعة، بل ولا في المشهور من غيرها، وقد أغفلها أبو عبيد في كتاب القراءات له من قراءة الأعمش، والله أعلم. اه.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٣/ ٢٥٢ (٤٧٢١) في تفسير سورة (بني إسرائيل)، باب ﴿وَيَشَعُلُونَكَ عَنِ الرَّوْجَ ﴾، وصحيح مسلم: ١٥٢/٤ (٢٧٤٤) في صفات المنافقين، باب سؤال اليهود النبي عَلَيْ عن الروح، وسنن الترمذي: ٥/ ٣٠٤ (٢١٤١) في التفسير، باب وفي سورة (بني إسرائيل).

أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سلوه عن الروح، فسألوه عن الروح، فسألوه عن الروح، فأمر رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم الروح، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَشْنَاوُنَكَ عَنِ الرُّوجُ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (فَهَا الإسراء: ٨٥]، قالوا: أوتينا علماً كثيراً، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً، فأنزلت: ﴿قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكُلِمُنتِ رَبِّي﴾ [الكهف: ١٠٩] إلى آخر الآية (١٠).

٢٢٩ ـ وأخرج [البخاري] (٢) ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس فلله في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُعْافِتُ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠]، قال: أُنْزِلتْ ورسول الله على مُتَوارِ بمكة، وكان إذا رفع صوته سَمِعَهُ المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله على: ﴿وَلَا تَعْهَرُ بِصَلَائِكَ﴾، أي: بقراءتك حتى يسمعها المشركون، ﴿وَلَا تُعَافِتُ بِهَا﴾، عن أصحابك، فلا تسمعهم، ﴿وَلَا تَعْبُهُ مَتَى يأخذوا عنك القرآن.

وفي رواية: ﴿وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾، يقول: بين الجهر والمخافتة (٣).

٢٣٠ ـ وأخرج البخاري ومسلم، عن عائشة ﴿ الله عَلَيْهُمَّا قالت: أُنْزِلَ هذا في الدعاء: ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا ﴾ [الإسراء: ١١٠].

وأخرجه الموطأ عن عروة بن الزبير، فجعله من كلامه (٤).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٣٠٤/٥ (٣١٤٠) في التفسير، باب ومن سورة (بني إسرائيل)، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/ ٢٥٣ (٤٧٢٢) في تفسير سورة (بني إسرائيل)، باب ﴿ وَلا يَحْمَلُونِكَ وَلا يُحْافِتُ بِهَا ﴾، وصحيح مسلم: ٢/ ٣٢٩ (٤٤٦) في الصلاة، باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية، وسنن الترمذي: ٣٠٧/٥ (٣١٤٦) في التفسير، باب ومن سورة (بني إسرائيل)، وسنن النسائي: ٢/ ١٧٧ (١٠١١) في الصلاة، باب قول الله ﷺ: ﴿ وَلا يَجَهَرُ بِصَلانِكَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣/ ٢٥٣ (٤٧٢٣) في الدعوات، باب الدعاء في الصلاة: ٤/ ١٥٤ (٢٥٢٦) في التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَيرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِ الجَهَرُواْ بِمِتْ ﴾، وصحيح مسلم: ١/ ٣٢٩ (٤٤٧) في الصلاة، باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية، والموطأ: ١/ ٢١٨ (٣٩) في القرآن، باب العمل في الدعاء.

#### سورة الكهف

٢٣١ - أخرج مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب تَطْلَقُ قال: إن ﴿ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلْفَلِحَتُ ﴾ [الكهف: ٤٦]، هي قول العبد: الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله (١٠).

۲۳۲ ـ وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: إن نَوْفاً البِكاليَّ (۲) يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل، ليس هو صاحب الخضر، فقال: كذب عدو الله، سمعت أبيّ بن كعب يقول: سمعت رسول الله على يقول: "قام موسى على خطيباً في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ [فقال: أنا أعلم] (۳)، قال: فعتَبَ الله عليه إذ لم يَرُدّ العلم إليه، فأوحى الله إليه، إن عبداً من عبادي بمجمع البحرين، هو أعلم منك، قال موسى: أي رب، [كيف لي] (٤)؟ فقال له: احمل حوتاً في مِكتَل (٥)، فحيث تفقد الحوت فهو ثمّ، فانطلق وانطلق معه فتاه، وهو يُوشَعُ بن نون، فحمل موسى حوتاً في مكتل، فانطلق هو وفتاه يمشيان، حتى أتيا الصخر، فرقد موسى وفتاه، فاضطرب الحوت في المكتل عمى خرج من المكتل، فسقط في البحر، قال: وأمسك الله عنه جِرْية الماء (٢)

<sup>(</sup>۱) الموطأ، ٢١٠/١ (٢٣) في القرآن، باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ٣٨١/ ٣٨١ (٥١٣) عن عثمان بن عفان اللهيثمي في مجمع الزوائد: ٢٩٧/، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجاله رجال الصحيح غير الحارث بن عبد الله مولى عثمان بن عفان، وهو ثقة.

<sup>(</sup>۲) هو: نوف، بفتح النون وسكون الواو، ابن فضالة، بفتح الفاء والمعجمة، البكالي، بكسر الموحدة وتخفيف الكاف، ابن امرأة كعب، شامي، مستور، مات بعد الـ (۹۰هـ).

ترجمته في: التقريب: ٥٦٧، تهذيب التهذيب: ١٠/ ٤٩٠. وانظر: فتح الباري: ٨/ ١٥٠. وانظر: فتح الباري: ٨/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) المكتل: شبه الزنبيل، يسع خمسة عشر صاعاً. جامع الأصول: ٢/٩٢٢

<sup>(</sup>٦) انظر: ١٨٥.

حتى كان مثل الطاق(١)، فكان للحوت سرباً(٢)، وكان لموسى وفتاه عجباً، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، ونسى صاحب موسى أن يخبره، فلما أصبح موسى عليه قال لفتاه: ﴿ وَالنَّا غَدَآ وَنَا لَقَدْ لَقِينًا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴾ [الكهف: ٦٢]، قال: ولم يَنصبْ حتى جاوز المكان الذي أُمِرَ به، ﴿قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنسَلنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُمُّ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَمُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَا ١٤ ﴿ الكهف: ٦٣]، قال موسى: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْبَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ [الكهف: ٦٤]، قال: يقصان آثارهما، حتى أتيا الصخرة، فرأى رجلاً مُسجّى عليه بثوب، فسلَّم عليه موسى، فقال له الخضر: أنَّى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى، قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، قال: إنك على علم من علم الله علَّمَكُهُ الله لا أعْلَمُهُ، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تَعْلَمُهُ، َّ قال له موسى: ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرْ يَجُطُ بِهِ خُبْرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ١٩٥ الكهف: ٦٦ ـ ٦٩]، قال له الخضر: ﴿فَإِن أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ خَتَّى أُخْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ [الكهف: ٧٠]، قال: نعم، فأنطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة، فكلموهم أن يحملوهما، فعرفوا الخضر، فحملوهما بغير نَوْل (٣)، فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة، فنزعه، فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها ﴿ لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا ١١ لَهُ عَنْتَ شَيِّنًا إِمْرًا (٤) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١١ قَالَ لَا نُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرهِفِني مِن أَمْرِي

<sup>(</sup>۱) الطاق: قال النووي في شرحه صحيح مسلم: ١٣٨/١٥: "والطاق عقد البناء، وجمعه طيقان وأطواق، وهو الأزج، وما عقد أعلاه من البناء، وبقي ما تحته خالياً».اهـ.

<sup>(</sup>٢) سرباً: أي: مسلكاً ومذهباً يسرب فيه، والسرب: المسلك، قاله مجاهد، وقال قتادة: جمد الماء فكان كالسرب، وجمهور المفسرين أن الحوت بقي موضع سلوكه فارغاً، وأن موسى مشى عليه متبعاً للحوت، حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة في البحر، وفيها وجد الخضر، وظاهر الروايات والكتاب أنه إنما وجد الخضر في ضفة البحر. انظر: تفسير القرطبى: ١٢/١١، فتح الباري: ٨/١١٤.

<sup>(</sup>٣) بغير نول: أي: بغير أجر ولا جعل، وهو مصدر: ناله ينوله، إذا أعطاه. النهاية لابن الأثير: (نول): ٥/١٢٩.

<sup>(</sup>٤) إمراً: الأمر: الأمر العظيم المنكر. جامع الأصول: ٢٣٠/٢.

غَسْرًا ﴿ إِلَى الكهف: ٧١ - ٧٧]، ثم خرجا من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل، إذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده، فقتله، فقال موسى: ﴿ أَفَلَتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ (١) بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثُكْرًا ﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل فَقَال موسى: ﴿ أَفَلَتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ (١) بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثُكْرًا ﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل اللّهِ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى صَبْرًا ﴿ إِلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُهُ اللهُ اللهُ

قال سعيد بن جبير: وكان يقرأ: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا» [الكهف: ٧٠]. عصبا» [الكهف: ٧٠].

وفي رواية: قال: بينما موسى على في قومه يذكرهم بأيام الله، وأيام الله: نعماؤه وبلاؤه، إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلاً خيراً أو أعلم مني، قال: ... وذكر الحديث.

وفيه: «حوتاً مالِحاً»، مُسجّى ثوباً، مستلقياً على القفا، أو على حُلَاوَةِ القفا<sup>(٣)</sup>.

وفيه: أن رسول الله ﷺ قال: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل

<sup>(</sup>۱) قرأه الكوفيون وابن عامر بتشديد الياء من غير ألف، وقرأه الباقون بألف بعد الزاي مخففاً. انظر: الكشف لمكي: ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) وانظر: البحر المحيط: ٦/١٥٤، وقراءة: «كل سفينة صالحة» هي في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود، وقراءة: «وكان أمامهم» هي قراءة ابن عباس، وابن جبير.

<sup>(</sup>٣) حلاوة القفا: بالضم وسطه، وكذلك حلاوى القفا، ومعناه: لم يمل إلى أحد جانبيه. انظر: شرح النووي صحيح مسلم: ١٤٣/١٥، وجامع الأصول: ٢٣٠/٢.

وفي رواية قال: وفي الصخرة عين يقال لها: الحياة، لا يُصِيب من مائها شيء إلا حَيِيَ، فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك، وانسلَّ من المِكْتل (٢٠). وذكر نحوه.

وفي رواية: أنه قيل له: خذ حوتاً ميتاً، حتى تُنْفَخَ فيه الروح، فأخذ حوتاً، فجعله في مكتل، فقال [لفتاه] (٣): لا أُكلِّفُكَ إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت، فقال: ما كَلَّفْتَ كثيراً... وذكر الحديث.

وفيه: فوجدا الخَضِر على طُنْفُسَة (٤) خضراء على كبد البحر، وأن الخَضِرَ قال لموسى: أما يكفيك أن التوراة بيديك، وأن الوحي يأتيك يا موسى، إن لي عِلْماً لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه.

وفيه: في صفة قتل الغلام: فأضجعه فذبحه بالسكين.

وفيه: كان أبواه مؤمنين، وكان كافراً، ﴿فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفْرُ﴾ وفيه: كان أبواه مؤمنين، وكان كافراً، ﴿فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفْرُ﴾ [٨٠]، يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه، ﴿فَأَرَدْنَا أَن يُبُدِلَهُمَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِن مِنْهُ زَكُوةً ﴾ [٨١] \_ لقوله: ﴿أَفَلَتَ نَفْسًا زَكِيَةً ﴾، ﴿وَأَقْرَبَ رُحُمًا ﴾ \_ أرحم بهما من الأول الذي قتل الخضر.

<sup>(</sup>١) ذمامة: أي: حياء وإشفاق من الذم واللوم. النهاية لابن الأثير: (ذمم): ٢/١٧٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: فتح الباري: ۸/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) الطنفسة: واحدة الطنافس، وهي: البسط التي لها خمل رقيق. جامع الأصول: ٢/ ٢٣٠.

وفي رواية: أنهما أبدلا جارية.

هذه روايات البخاري ومسلم.

ولمسلم رواية أخرى بطولها، وفيها: فانطلقا، حتى إذا لقيا غلماناً يلعبون، قال: فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي<sup>(٣)</sup>، فقتله، قال: فَذُعِرَ عندها موسى ذُعرَة منكرة قال: ﴿أَفَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدُ جِئْتَ شَيْئًا ثُكْرًا﴾ [الكهف: ٤٧]، فقال رسول الله ﷺ عند هذا المكان: «رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أَخَذَتْهُ من صاحبه ذَمَامَةٌ».

وعند البخاري فيه ألفاظ عير مسندة، منها: يزعمون أن الملك كان اسمه: مُدَد بن بُدد، وأن الغلام المقتول: كان اسمه [فيما] (٤) يزعمون: حَيْسُور (٥).

<sup>(</sup>۱) هو: ابن أخي عيينة بن حصن، ذكره ابن السكن في الصحابة، وروى ابن شاهين من طريق ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن محمد، عن أبي وجزة السلمي، قال: لما قفل رسول الله على من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلاً، فيهم خارجة بن حصن، والحارث بن قيس، وابن أخي عيينة بن حصن، وهو أصغرهم.

ترجمته في: الإصابة: ١/٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) بادي الرأي: شرح النووي صحيح مسلم: ١٤٤/١٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري لابن حجر: ٨/٤٢٠.

وفي رواية في قوله قال: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٧٦]، قال: كانت الأولى نسياناً، والوسطى شرطاً، والثالثة عمداً.

وأخرجه الترمذي مثل الرواية الأولى بطولها. وفيها: قال سفيان: يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عين الحياة، لا يصيب ماؤها ميتاً إلا عاش، قال: وكان الحوت قد أكل منه، فلما قطر عليه الماء عاش...، وذكر الحديث إلى آخره.

وفي رواية لمسلم: أن النبي ﷺ قرأ: «لَتَخِذْتَ عليه أجراً» [الكهف: ٧٧](١). وعنده قال: إن النبي ﷺ قال: «الغلام الذي قتله الخَضِر طُبع كافراً، ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً».

وفي رواية الترمذي أيضاً: قال: الغلام الذي قتله الخَضِرُ طُبِع يوم طُبع كافراً» لم يزد.

وأخرج أبو داود من الحديث طرفين مختصرين عن أُبيّ بن كعب: الأول: قال النبي ﷺ: «الغلام الذي قتله الخَضِر: طُبع يوم طُبع كافراً (٢)، ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً».

والثاني: أن رسول الله ﷺ قال: «أبصر الخَضِرُ غلاماً يلعب مع صبيان فتناول رأسه فقلعه، فقال موسى: ﴿أَفَلَتْ نَفْسًا زَكِيَةً ﴾ الآية [الكهف: ٧٤].

قال العلامة ابن الأثير: وحيث اقتصر أبو داود على هذين الطرفين من الحديث [بطوله] (٣) لم أُعْلِمْ عليه علامَتَهُ (٤)(٥).

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن مسعود، والحسن، وقتادة، وابن بحرية. انظر: البحر المحيط: ٦/ ١٥٢. مع الإشارة إلى أن القراءة المتواترة هي: ﴿لَنَّخَذْتَ﴾. [المدقق].

<sup>(</sup>۲) في (ح) زيادة: «وزاد في الأخرى».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) جامع الأصول: ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٢/٣١ (٧٤) في العلم، باب ما ذكر في ذهاب موسى الله في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: ﴿ هُلُ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴾: ٤٤/١ (٧٨) في العلم، باب الخروج في طلب العلم: ٩/١٥ (١٢٢) في العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله: ٢/ ١٣٢ (٢٢٦٧) في الإجارة، باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض جاز: ٢/ ٢٧٧ (٢٧٢٨) في الشروط، باب الشروط مع الناس بالقول: ٢/ ٤٣٧ (٣٢٧٨) في بدء الخلق، باب صفة إبليس =

٢٣٣ ـ وأخرج الترمذي عن أبي الدرداء، أن رسول الله ﷺ قال: «كان الكُنْزُ ذهباً وفضة»(١).

٢٣٤ ـ وأخرج البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش أن النبي و دخل عليها فزعاً يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا» ـ وحَلَّقَ بأصبعه: الإبهام والتي تليها ـ فقالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم، إذا كَثُر الخبث».

وفي رواية الترمذي قالت: استيقظ رسول الله ﷺ من النوم محمراً وجهه، يقول: «لا إله إلا الله...»، وذكر نحوه، وفيه: «عقد عشراً»(٢)(٣).

٢٣٥ ـ وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي قال: قال النبي ﷺ: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد بيده تسعين» (٤٠).

<sup>=</sup> وجنوده: ٢/ ٤٧٤ (٣٤٠٠)، في الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى المحدد (٣٤٠١)، في الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى المحدد (٢٤٠١)، في الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى المحدد (٢٥٢٥)، في تفسير سورة الكهف، باب ﴿وَلِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنَاهُ لاَ أَبْرَحُ وَ ٣/ ٢٥٥ (٤٧٢٦) في تفسير سورة الكهف، باب الكهف، باب ﴿وَلَلْ أَرْمَيْنَ إِذَ أَوْيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ وَ ٤/ ٢٥٢ (٢٦٧٦) في الأيمان، باب إذا حنث ناسياً في ﴿وَاللَّ أَرْمَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ وَ ٤/ ٢٢٢ (٢٦٧٦) في الأيمان، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان: ٤/ ٤٠٠٥ (٧٣٧٨) في التوحيد، باب في المشيئة والإرادة. وصحيح مسلم: ٤/ الأيمان: ٤/ ٢٢٥ (٣١٥٠) في الفضائل، باب فضائل الخضر المحدد وسنن الترمذي: ٥/ ٣٠٩ (٢٥٠٥ ـ ٢١٥٣) في التفسير، باب من سورة (الكهف)، وسنن أبي داود: ٤/ ٢٢٧ (٤٧٠٥) و٧٤٠) في السنة، باب في القدر.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٣١٣ (٣١٥٢) في التفسير، باب ومن سورة (الكهف)، وقال: حديث غريب.

<sup>(</sup>٢) عقد عشراً: هي من مواضعات الحساب، وهو أن تجعل رأس أصبعك السبابة في وسط أصبعك الإبهام من باطنها شبه الحلقة، وعقد التسعين مثلها إلا أنها أضيق منها حتى لا يبين في الحلقة إلا خلل يسير. جامع الأصول: ٢/٣٢/.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/ ٤٥٨ (٣٣٤٦) في الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، وصحيح مسلم: ٢/ ٢٠٧٧ (٢٨٨٠) في الفتن، باب اقتراب الفتن، وسنن الترمذي: ٤/ ٤٨٠ (٢١٨٧) في الفتن، باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢٥٨/٢ (٣٣٤٧) في الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، وصحيح مسلم: ٢٠٨/٤ (٢٨٨١) في الفتن، باب اقتراب الفتن.

7٤٦ ـ وأخرج الترمذي عنه أن رسول الله ﷺ قال في السَّدِّ: "يحفرونه كل يوم، حتى إذا كادوا يخرقونه، قال الذي عليهم: ارجعوا، فستحفرونه غداً، قال: فيعيده الله كأشد ما كان، حتى إذا بلغ مدتهم، وأراد الله أن يبعثهم على الناس، قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله، واستثنى، قال: فيرجعون، فيجدونه كهيئته حين تركوه، فيخرقونه، فيخرجون على الناس، فيستقون (١) المياه، ويفر الناس منهم، فيرمون بسهام إلى السماء، فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون: قهرنا من في الأرض، وعلونا من في فترجع مخضبة بالدماء، فيبعث الله عليهم نغفاً (٢) في أقفائهم، فيهلكون، قال: فوالذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض تَسْمَنُ وتَبْطر (٣) وتشْكُرُ شكراً (٤) من لحومهم (٥).

۲٤٧ ـ وأخرج البخاري عن مصعب بن سعد الله قال: سألت أبي [يعني] (٢) عن قوله تعالى: ﴿ هُلْ نُنَتِنكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْلَا ﴾ [الكهف: ١٠٣] أهم الحَرُورية (٧)؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى، أما اليهود: فكذبوا محمداً على وأما النصارى: فكذبوا بالجنة، قالوا: لا طعام فيها ولا شراب، والحرورية ﴿ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِدِ ﴾ [البقرة: ٢٧]، وكان سعد يسميهم

<sup>(</sup>١) في النسختين: فيشتفون، والتصويب من سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٣) نغفا: النغف دود يكون في أنوف الإبل والغنم، واحدتها: نعقة. جامع الأصول: ٢ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) تبطر: البطر: النشاط، وقيل: التبختر. لسان العرب: (بطر): ١٠٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) تشكر: شكرت الشاة تشكر شكراً: إذا امتلأ ضرعها لبناً، فالمعنى: تمتلئ أجسادها لحماً وتسمن. جامع الأصول: ٢٣٤/٠.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: ٥/٣١٣ (٣١٥٣) في التفسير، باب ومن سورة (الكهف)، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بكر، قال ابن كثير في تفسيره: إسناده جيد، ولكن متنه في رفعه نكارة.اه. ورجح أنه موقوف على أبي هريرة، وأنه يحتمل أن يكون سمعه من كعب الأحبار فحدث به، فتوهم بعض الرواة منه أنه مرفوع فرفعه. انظر: تفسير ابن كثير: ٣/١٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٧) الحرورية: بفتح المهملة وضم الراء نسبة إلى حروراء، وهي القرية التي كان ابتداء خروج الخوارج على عليِّ منها. فتح الباري: ٨/٤٢٥.

الفاسقين(١).

7٤٨ ـ وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة و النه قال: قال رسول الله على: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة»، وقال: «اقرؤوا: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَزْنَا﴾ [الكهف: ١٠٥]» (١٠٠).

7٤٩ ـ وأخرج الترمذي عن أبي سعيد بن أبي فضالة (٣) وَ الله عليه قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «إذا جمع الله تعالى الناس ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان يشرك في عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه منه، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك.

# سورة مريم ﷺ

۲٤٠ - أخرج (٥) مسلم، عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران (٢٥) سألوني، فقالوا: إنكم تقرؤون: ﴿ يَتَأَخْتَ هَنَرُونَ ﴾ [مريم: ٢٨]، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ فلما قدمت على رسول الله على شألته عن ذلك، فقال:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٣/ ٢٥٧ (٤٧٢٨) في تفسير سورة (الكهف)، باب ﴿قُلْ هَلْ نُنَيِّكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/٢٥٧ (٤٧٢٩) في تفسير سورة (الكهف)، باب ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِثَالِئِتِ رَقِهِمْ وَلِقَآلِهِ ، وصحيح مسلم: ٢١٤٧/٤ (٢٧٨٥) في أول كتاب صفة القيامة والجنة والنار.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: التهذيب: ١٠٦/١٢.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٥/ ٣١٤ (٣١٥٤) في التفسير، باب ومن سورة (الكهف)، وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بكر.اه، كما أخرجه ابن ماجه في سننه: ٣١١/١ (٤٠٣) في الزهد، باب الرياء والسمعة، وابن حبان في صحيحه: ١/١١/١ (٧٣٠١)، ١٩/٩ (٧٣٠١).

<sup>(</sup>٥) في (ح) زيادة: «الترمذي».

<sup>(</sup>٦) نجران: مدينة قديمة، عرفت منذ أن عرف للعرب تاريخ، تتكون من مجموعة مدن صغيرة في واد واحد، وهو واد كبير كثير المياه والزرع، يسيل من السراة شرقاً حتى يصب في الربع الخالي، وتقع في جنوب المملكة.

انظر: معجم المعالم الجغرافية: ٣١٤، الروض المعطار: ٥٧٣.

«إنهم كانوا يسمون (١) بأنبيائهم والصالحين قبلهم».

وأخرجه الترمذي عنه قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى نجران، فقالوا لي: ألستم تقرؤن.... وذكر الحديث<sup>(٢)</sup>.

٢٤١ \_ وأخرج الترمذي عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ الله عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة ».

وقال: هذا طرف من حديث المعراج (٣).

[وسيرد الحديث بطوله في كتاب النبوة، من حرف النون](٤).

عند حفصة: «لا يدخل النار \_ إن شاء الله (٧٠ ) من أصحاب الشجرة أحد: (V)

<sup>(</sup>۱) انظر: زاد المسير: ٥/ ٢٢٧، تفسير القرطبي: ١٠٠/١١، تحفة الأحوذي: ٤/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٣/ ١٦٨٥ (٢١٣٥) في الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء، وسنن الترمذي: ٥/ ٣١٥ (٣١٥٥)، في التفسير، باب ومن سورة مريم.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٣١٦/٥ (٣١٥٧)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (مريم)، وقال: وهذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من كلام ابن الأثير في جامع الأصول: ٢٣٧/٢، ولا مناسبة له في كتاب الزيادة والإحسان.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٣/٢٥٨ (٤٧٣١) في التفسير، باب ﴿وَمَا نَنَنَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌ﴾، وسنن الترمذي: ٣١٦/٥ (٣١٥٨) في التفسير، باب ومن سورة (مريم).

<sup>(</sup>٦) أم مبشر الأنصارية، امرأة زيد بن حارثة، يقال: اسمها حميمة بنت صيفي بن صخر، صحابية مشهورة، أخرج لها مسلم، والنسائي، وابن ماجه.

ترجمته في: التقريب: ٧٥٨.

 <sup>(</sup>٧) قال النووي في شرحه صحيح مسلم: ٥٨/١٦: قوله ﷺ: «لا يدخل النار ـ إن شاء الله ـ من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها»، قال العلماء: معناه لا يدخل أحد =

الذين بايعوا تحتها»، قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة: ﴿ وَإِن مِنكُورُ إِلَّا وَارِدُهَأَ ﴾ [مريم: ٧١]، فقال النبي ﷺ: «قد قال الله تعالى: ﴿ مُمَّ لَنُجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا وَنذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِئِيًّا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

7٤٤ \_ وأخرج الترمذي عن السدي تَخَلَّهُ قال: سألت مُرَّةَ الهمْداني (٢) عن قول الله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ ، فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثهم ، قال: قال رسول الله ﷺ: «يرد الناس النار ، ثم يَصْدُرُون (٣) عنها بأعمالهم ، فأولهم كلمح البرق ، [ثم كالريح] (٤) ، ثم كحُضْرِ الفرس (٥) ، ثم كالرّاكب في رَحْله ، ثم كَشَدُ (١) الرجل ، ثم كمشيه » . قال الترمذي : وقد روي عن السدي ، ولم يرفعه (٧) .

٢٤٥ ـ وأخرج البخاري ومسلم عن خباب بن الأرت (٨) والله قال: كنت قَيْنًا (٩) في الجاهلية، وكان لي على العاصي بن وائل السهمي (١٠٠) دَينٌ، فأتيته

<sup>=</sup> منهم قطعاً، كما صرح به في الحديث الذي قبله \_ حديث حاطب \_ وإنما قال: إن شاء الله، للتبرك لا للشك. اه.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ١٩٤٢/٤ (٢٤٩٦) في فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان الله الشجرة أهل بيعة الرضوان

<sup>(</sup>٢) هو ثقة، عابد، مات سنة (٧٦هـ).

ترجمته في: تهذيب التهذيب: ١٠/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) يصدرون: الصدر ـ بالتحريك ـ رجوع المسافر من مقصده، والشاربة من الورد، ومعناه هنا: يصدرون مصادر متفرقة على قدر أعمالهم ونياتهم. النهاية لابن الأثير: (صدر): ٣/١٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٥) الحضر: بالضم، العدو، وأحضر يحضر فهو محضر إذا عدا. النهاية لابن الأثير: (حضر): ٣٩٨/١.

<sup>(</sup>٦) الشد: العدو. النهاية لابن الأثير: (شدد): ٢/٢٥٤.

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي: ٥/ ٣١٧ (٣١٥٩) في التفسير، باب ومن سورة (مريم)، وقال: حديث حسن. وذكره ابن كثير في تفسيره: ٣/ ١٤٠، وقال: ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما.

<sup>(</sup>A) من السابقين إلى الإسلام، وكان يعذب في الله، وشهد بدراً، ثم نزل الكوفة، ومات بها سنة (٣٧هـ). أخرج له الجماعة.

ترجمته في: التقريب: ١٩٢.

<sup>(</sup>٩) قيناً: القين: الحداد والصائغ. النهاية لابن الأثير: (قين): ١٣٥/٤.

<sup>(</sup>١٠) العاصي بن وائل السهمي، والد عمرو بن العاص، وكان من الذين آذوا رسول الله على الله مات بعد الهجرة بشهرين، وله (٨٥) سنة.

أتقاضاه، وفي رواية قال: فعملت للعاص بن وائل سيفاً فجئته أتقاضاه، فقال: لا أعطيك، حتى تكفر بمحمد، فقلت: والله لا أكفر حتى يُميتك الله ثم يبعثك (١)، قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: بلى. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فأوتي مالاً وولداً فأقضيك، فنزلت: ﴿أَفَرَءَيْتَ الَّذِى كَفَرَ جَايَلِنِنَا وَقَالَ لَأُوتَيْكَ مَالاً وَوَلداً فَأَقضيك، فنزلت: ﴿أَفَرَءَيْتَ الَّذِى كَفَرَ جَايَلِنِنَا وَقَالَ لَأُوتَيْكَ مَالاً وَوَلداً فَأَقضيك، قوله: ﴿فَرَدا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

وأخرجه الترمذي قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقاً لي عنده، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد... الحديث (٢).

# سورة الحج

٢٤٦ ـ أخرج البخاري عن ابن عباس في قال: ﴿وَمِنَ اَلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِّ اللَّهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ المرأته علاماً ونُتِجَتْ خَيْله (٤١) قال: هذا دِين صالح، وإن لم تلد امرأته، ولم تنتج خيله،

<sup>=</sup> ترجمته في: الكامل لابن الأثير: ٤٩/٢.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر، في فتح الباري: ۸/٤٣٤: قوله: حتى تموت ثم تبعث مفهومه أنه يكفر حينئذٍ، لكنه لم يرد ذلك؛ لأن الكفر حينئذٍ لا يتصور فكأنه قال: لا أكفر أبداً... والنكتة في تعبيره بالبعث تعيير العاص بأنه لا يؤمن به، وبهذا التقريب يندفع إيراد من استشكل قوله هذا، فقال: علق الكفر ومن علق الكفر فقد كفر، وأجاب بأنه: خاطب العاص بما يعتقده فعلق على ما يستحيل بزعمه.اه.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/ ٢٥٨ (٤٧٣٢) في تفسير سورة (مريم)، باب ﴿أَفَرَيْتَ ٱلَّذِي كَالَمُ وَلَدًا ﴿ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّالِ

<sup>(</sup>٣) حرف: أي: على شك، قاله مجاهد وقتادة، وقال أبو عبيدة: كل شاك في شيء فهو على حرف لا يثبت ولا يدوم. قال ابن الجوزي: وبيانه أن القائم على حرف الشيء غير متمكن منه، فشبه به الشاك لأنه قلق في دينه على غير ثبات. انظر: زاد المسير: ٥/ ٤١١، فتح الباري:  $\chi$ / ٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) نتجت ـ بضم النون ـ أي: ولدت، يقال: نتجت الناقة إذا ولدت فهي منتوجة، وأنتجت: إذا حملت فهي نتوج. النهاية لابن الأثير: (نتج): ١٢/٥.

قال: هذا دِين سوء<sup>(١)</sup>.

٢٤٧ ـ وأخرج البخاري عن علي ـ كرّم الله وجهه ـ قال: أنا أول من يَجتُو<sup>(٢)</sup> للخصومة بين يدي الرحمٰن يوم القيامة، قال قيس بن عُباد<sup>(٣)</sup>: فيهم نزلت: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّمَ اللهِ [الحج: ١٩]، قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر: عليّ وحمزة وعبيدة بن الحارث<sup>(3)</sup>، وشيبة بن ربيعة<sup>(6)</sup> وعتبة بن ربيعة<sup>(7)</sup> والوليد بن عتبة.

[وفي رواية: أن علياً قال: نزلت هذه الآية في مبارزتنا يوم بدر، ﴿هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخۡضَمُوا فِي رَبِّمِمُ الحج: ١٩](٧).

٢٤٨ \_ وأخرج البخاري ومسلم، قال قيس بن عُباد: سمعت أبا ذر يقسم قسماً أن ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَعُوا فِي رَبِّمَ ﴾، نزلت في الذين برزوا يوم بدر:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/٢٦٢ (٤٧٤٢) في التفسير، باب ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الجثي: \_ بتشديد الياء \_ جمع جاث، وهو الذي يجلس على ركبتيه. النهاية لابن الأثير: (جثا): ١/٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) هو ثقة، مخضرم، مات بعد الـ(٨٠هـ)، ووهم من عده في الصحابة، قدم المدينة في خلافة عمر، وروى عنه، وعن على، وعمار، وغيرهم.

ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٨/٠٠٨.

<sup>(</sup>٤) عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي، أسلم قديماً، وكان رأس بني عبد مناف حينئذ، وكان مع النبي على بمكة ثم هاجر، شهد بدراً وبارز فيها مع حمزة وعلى، وأصل قصتهم في الصحيح، واستشهد في المعركة.

ترجمته في: الإصابة: ٢/ ٤٤٩، التجريد: ٣٦٩.

<sup>(</sup>۵) شيبة بن ربيعة بن عبد شمس، من زعماء قريش في الجاهلية، وهو من الذين آذوا رسول الله عليه وهو من الذين خصهم رسول الله بالدعاء عليهم من مشركي قريش لشدة أذيتهم له، قتل يوم بدر مشركاً.

ترجمته في: الكامل لابن الأثير: ٢/ ٩٠، البداية والنهاية: ٣/٣٤.

<sup>(</sup>٦) هو: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، من الذين آذوا رسول الله ﷺ، وهو ممن خصهم رسول الله ﷺ بالدعاء عليهم، قتل يوم بدر مشركاً، وهو أخو شيبة بن ربيعة.

ترجمته في: الكامل لابن الأثير: ٢/٩٠، البداية والنهاية: ٣/٣٤.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٣/ ٢٦٢ (٤٧٤٤) في التفسير، باب ﴿ هَلَالِن خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي التَّفسير، باب ﴿ هَلَالِن خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي الْتَفْسير، باب ﴿ هَلَالِنِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي

حمزة، وعلي، وعبيدة بن الحارث، وعتبة وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عتبة. وهذا الحديث آخر حديث في «صحيح مسلم»(١).

٢٥٠ ـ وأخرج الترمذي عن ابن عباس ﴿ قَالَ: لما خرج رسول الله ﷺ وَالَ: لما خرج رسول الله ﷺ من مكة قال أبو بكر: آذوا نبيهم حتى خرج، لَيَهْلِكُنَّ، فأنزل الله تعالى: ﴿أَنِنَ لِللَّذِينَ يُقَالَحُنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ [الحج: ٣٩]، فقال أبو بكر: لقد علمت أنه سيكون قتال. هذه رواية الترمذي.

وفي رواية النسائي: قال: لما أخرج النبي ﷺ من مكة، قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون... فنزلت: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُواً ... ﴾ الآية، فعرفت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: هي أول آية نزلت في القتال (٣).

## سورة قد أفلح

٢٥١ ـ أخرج الترمذي عن عائشة وَ قَالت: قلت: يا رسول الله: ﴿وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا يا بنت الصديق، ولكن هم الذين يصومون ويتصدقون، ويخافون أن

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/ ٢٦٢ (٤٧٤٣) في التفسير، باب ﴿ هَلَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَيِّمٌ ﴾، صحيح مسلم: ٢٣٢٣/٤ (٣٠٣٣)، في التفسير، باب في قوله تعالى: ﴿ هَلَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَيِّمٌ ﴾.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٥/ ٣٢٤ (٣١٧٠) كتاب التفسير، باب ومن سورة (الحج)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري، عن النبي على مرسلاً. قال الراغب من مفرداته: (عتق): ٣٢١: العتيق المتقدم في الزمان أو المكان، أو الرتبة، ولذلك قيل للقديم: عتيق، وللكريم: عتيق، ومن خلا عن الرق: عتيق، وقد وصف الله سبحانه البيت بالعتيق؛ لأنه لم يزل معتقاً أن تسومه الجبابرة. ه.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٣٢٥ (٣١٧١) كتاب التفسير، باب ومن سورة (الحج)، وقال: حديث حسن، وسنن النسائي: ٢/٦ (٣٠٨٥) في الجهاد، باب وجوب الجهاد، وأخرجه أحمد في مسنده ـ تحقيق شاكر ـ: ٣/ ٢٦١ (١٨٦٥)، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

لا يتقبل منهم، ﴿ أُولَكِيكَ يُسُكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [المؤمنون: ٢١] ١٠٠٠.

۲۰۲ \_ وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٤] (٢)، قال: تشويه النار، فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته (٣).

# سورة النور

70٣ \_ أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب (ئ) عن أبيه، عن جده، قال: كان رجل يقال له: مَرْثَد (٥) ، وكان رجل يحمل الأسراء من مكة، حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكانت امرأةٌ بغيٌّ بمكة، يقال لها: عناق، وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلاً من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى حائط من حوائط مكة، في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق، فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إليّ عرفتني، فقالت: مَرْثَد وقلت: مَرْثَد، فقالت: مرحباً وأهلاً، [هلم] (٢) فبِتْ عندنا [الليلة] (٢)، قال: قلت: يا عناق، حرَّم الله الزنا، قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٣٢٧/٥ ـ ٣٢٨ (٣١٧٥) كتاب التفسير، باب ومن سورة (المؤمنون)، وقال: وقد روي عن عبد الرحمٰن بن سعيد بن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحو هذا.

<sup>(</sup>٢) كالحون: جاء في معجم مقاييس اللغة: ٥/ ١٣٤: الكاف واللام والحاء: أصل يدل على عبوس وشتامة في الوجه، من ذلك الكلوح، وهو العبوس، يقال: كلح الرجل وهو كالح.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٣٢٨/٥ (٣١٧٦) كتاب التفسير، باب ومن سورة (المؤمنون)، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/ ٣٩٥، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة (١١٨ه).

ترجمته في: التقريب: ٤٢٣.

<sup>(</sup>٥) مرثد بن أبي مرثد الغَنَوي، بفتح المعجمة والنون، صحابي بدري، استشهد في عهد النبي ﷺ سنة (٤هـ)، أخرج له أبو داود، والترمذي والنسائي. ترجمته في: التقريب: ٥٢٤.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (ه).

يحمل أُسْرَاءَكُمْ، قال: فتبعني ثمانية، وسلكت الخَنْدَمَة (١)، فانتهيت إلى غار، أو كهف، فدخلت فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظلَّ بولهم على رأسي، وعمَّاهُم الله عنِّي، قال: ثم رجعوا، ورجعت إلى صاحبي، فحملته وكان رجلاً ثقيلاً حتى انتهيت إلى الإِذْخِر (٢)، ففكت عنه أكبله (٣)، فجعلت أحمله، ويعينني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله على فقلت: يا رسول الله، أَنْكِح عَنَاق؟ فأمسك رسول الله على فلم يرد [عليً] (١) شيئًا، حتى نسزلت: ﴿الزّانِ لَا يَنكِحُ إِلّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيةُ لَا يَنكِحُ إِلّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيةُ لَا يَنكِحُهَا إِلّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً فَلا تنكحها». هذه رواية الترمذي.

وأخرجه النسائي بنحوه، ورواية الترمذي أتم.

واختصره أبو داود قال: إن مَرْثَد بن أبي مَرْثَد الغَنَوي كان يحمل الأُسارى بمكة، وكان بمكة بغيِّ يقال لها: عَنَاق، وكانت صديقته، قال: فجئت [إلى] (٥) النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، أَنْكح عَناق؟ قال: فسكت، فنزلت: ﴿وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾ [النور: ٣]، قال: فدعاني فقرأها، وقال لى: «لا تنكحها» (٦).

<sup>(</sup>۱) الخندمة: بفتح الخاء المعجمة، وسكون النون وفتح الدال والميم، ثم هاء، وهي جبال في شرقي مكة، وهي التي في سفوحها الغربية والشمالية الآن، أحياء شعب عامر، والملاوي، والمعابدة، والروضة، وهي التي يخترقها النفق الموصل من العزيزية إلى المسجد الحرام.

انظر: معجم المعالم الجغرافية: ١١٥، وخريطة مكة للفارسي.

<sup>(</sup>٢) هو موضع في الشمال الشرقي من مكة، ويعرف في موضّع اليوم شارع باسم: ريع ذاخر، يفصل بين حي المعابدة وحي العتيبية، وقد جاء في السيرة النبوية في فتح مكة أن النبي ﷺ دخل من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة، وضربت له قبة هناك.

انظر: السيرة النبوية لابن هشام: ق٢/ ٤٠٧، معجم المعالم الجغرافية: ٢١، وخريطة مكة للفارسي.

<sup>(</sup>٣) أكبله: الأكبل، جمع كبل، وهو القيد الضخم، يقال: كبلته وكبلته. جامع الأصول: ٢/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي: ٥/ ٣٢٩ (٣١٧٧) في التفسير، باب ومن سورة (النور)، وقال: =

708 \_ وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بي بشريك بن سَحْمَاء (١) ، فقال النبي البينة (١) أو حد في ظهرك» ، قال: يا رسول الله ، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ، ينطلق يلتمس البينة و فجعل النبي يلي يقول: «البينة ، وإلا حد في ظهرك» ، فقال هلال: والذي بعثك بالحق ، إني لصادق ، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريل الله ، وأنزل عليه: ﴿وَاللَّذِينَ يَرَمُونَ أَزَوْجَهُم ﴿ حتى بلغ : ﴿وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزَوْجَهُم ﴿ وَاللَّذِينَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللل اللللل الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسنن النسائي: ٦٦/٦ (٣٢٢٨) في النكاح، باب قوله النكاح، باب قوله تعالى: ﴿ الزَّانِينَ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾.

 <sup>(</sup>۱) هو: شريك بن سحماء \_ بفتح السين وسكون الحاء المهملة \_ وهي أمه، واسم أبيه:
 عبدة بن مغيث بن الجد بن عجلان البلوي، حليف الأنصار.

ترجمته في: التجريد: ٢٥٧، الإصابة: ٢٠٠/٠

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في فتح الباري: ٨/٤٤: قال ابن مالك: ضبطوا البينة بالنصب على تقدير عامل، أي: أحضر البينة، وقال غيره: روي بالرفع، والتقدير: إما البينة وإما حد في ظهرك. اه.

<sup>(</sup>٣) تلكأت: أي: توقفت وتباطأ أن تقولها. النهاية لابن الأثير: (لكأ): ٢٦٨/٤.

نكصت: أي: رجعت إلى الوراء، وهو القهقرى. النهاية لابن الأثير: (نكص): ٥/

<sup>(</sup>٤) سابغ الأليتين: أي: تامهما وعظيمهما، من سبوغ الثوب والنعمة. النهاية لابن الأثير: (سبغ): ٢/ ٣٣٨.

خدلج الساقين: الخدلج: مثل الخدل: الغليظ الممتلئ السابق. النهاية لابن الأثير: (خدلج): ٢/ ١٥.

لكان لى ولها شأن»(١)(٢).

عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص الليثي (٣)، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة زوج النبي على حين قال لها عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة زوج النبي على حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا، قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى له من بعض، وأثبتهم له، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضاً، قالوا: قالت: كان رسول الله على إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، قالت: فأقرع بيننا في غزاة غزاها(٤) أفخرج فيها سهمي](٥)، فخرجت معه ـ بعد ما أنزل الحجاب ـ وأنا أحمل في هودجي(١) وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله على من غزوته تلك

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/ ٢٦٤ (٤٧٤٧) في تفسير سورة (النور)، باب ﴿وَيَيْرَأُوا عَنَهَا ٱلْعَذَابَ الْعَدَابَ صَحيح البخاري: ٣٠٤ (٤٧٤٧) في أَن تَشَهّدَ أَرْيَعَ شَهَادَتِم بِأَلِلَهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَلْدِينَ ﴿ ﴾، وسنن أبي داود: ٢٧٦/١ ـ ٢٧٨ (٢٥٥٩) في ـ ٢٢٥٦) في الطلاق، باب في اللعان، وسنن الترمذي: ٥/ ٣٣، ٣٣١ (٣١٧٩) في التفسير، باب: ومن سورة (النور).

<sup>(</sup>٣) وهذه الرواية تشير إلى أن آيات اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية، وقد روى البخاري \_ بسنده إلى سهل بن سعد \_ أنها نزلت في شأن عويمر، وعليه فقد اختلف الأئمة في سبب نزول الآية، فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر، ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال بن أمية، ومنهم من جمع بينهما: بأن أول من وقع له ذلك هلال بن أمية، وصادف مجيء عويمر أيضاً، فنزلت في شأنهما معا في وقت واحد، وهو ما جنح إليه النووي، وسبقه الخطيب البغدادي: واختاره ابن عقيلة.

انظر: فتح الباري: ٨/ ٤٥٠، الإتقان: ١/ ١٠٥، ١٠٦، والزيادة والإحسان: ١/ ١/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) هو ثقة ثبت، مات في خلافة عبد الملك.

ترجمته في التقريب، تهذيب التهذيب: ٧/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) وهي غزوة بني المصطلق، وكانت في شعبان من السنة الخامسة للهجرة (عند ابن سعد)، بينما يرىٰ ابن إسحاق أنها في السنة السادسة للهجرة. [المدقق]. انظر: السيرة النبوية لابن هشام: ق٢/ ٢٨٩ هامش: ٧، وفتح الباري: ٨/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٦) الهودج: بفتح الهاء والدال بينهما واو ساكنة وآخره جيم: محمل له قبة تستر بالثياب ونحوه، يوضع على ظهر البعير، يركب عليه النساء ليكون أستر لهن. فتح الباري: ٨٨.٤٥

<sup>(</sup>١) قفل: أي: عاد من غزوته ورجع. فتح الباري: ٨/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) جزع أظفار: الجزع هنا: الحجر اليماني المعروف، واحدته: جزعة. وإضافته إلى أظفار تخصيص له، وفي اليمن موضع يقال له: ظفار، هذا على إحدى الروايتين، أما على الرواية الأخرى: أظفار، فهو جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل: واحده: ظفر، وقيل: شيء من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر. انظر: النهاية لابن الأثير: (جزع): / ٣٦٩، (ظفر): ٣/٩٤٩، وفتح الباري: ٤٥٨/٤.

<sup>(</sup>٣) يهبلن: بفتح أوله وسكون الهاء وكسر الموحدة، كذا ضبطه ابن الخشاب فيما حكاه ابن الجوزي، وقال القرطبي: بضم الموحدة، وقال النووي: المشهور في ضبطه ضم أوله وفتح الهاء وتشديد الموحدة، وقيل غير ذلك. يقال: هبله اللحم وأهبله إذا أثقله، وأصبح فلان مهبلاً، أي: كثير اللحم أو وارم الوجه. انظر: فتح الباري ٨/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) العلقة: بضم العين وسكون اللام، أي: القليل، الذي يسكن الرمق. انظر: فتح الباري: ٨/ ٤٦٠، والنهاية في غريب الحديث: (علق): ٣/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) سكن المدينة، وشهد الخندق والمشاهد في قول الواقدي، ويقال: أول مشاهده المريسيع، قتل في خلافة عمر في غزاة أرمينية شهيداً سنة (١٩هـ)، وقد روى ذلك البخاري في تاريخه، وثبت في الصحيح عن عائشة أنه قتل في سبيل الله.

ترجمته في: التجريد: ٢٦٧، الإصابة: ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

عَرَّسَ(۱) من وراء الجيش، فأدلج (۲) فأصبح عندي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني - وكان يراني قبل الحجاب - فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي (۳)، والله ما كلمني بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهَوَى (٤) حتى أناخ راحلته، فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش، بعد ما نزلوا معرسين - وفي رواية: مُوغِرين في نَحْرِ الظهيرة - قال أحد رواته: الوغرة: شدة الحر(٥) - قالت: فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكيت بها شهراً، والناس يفيضون (٢) في وجعي: أني يفيضون (٢) في قول أصحاب الإفك ولا أشعر، وهو يُريبُني (٧) في وجعي: أني فيسلم، ثم يقول: كيف تِيْكُم (٨)؟ ثم ينصرف، فذلك الذي يَريبُني منه، ولا فيسلم، ثم يقول: كيف تِيْكُم (٨)؟ ثم ينصرف، فذلك الذي يَريبُني منه، ولا

<sup>(</sup>۱) عرس: بالتشديد أي: نزل، قال ابن الأثير: التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية في غريب الحديث: (عرس): ٢٠٦/٣.

<sup>(</sup>٢) فأدلج: أدلج \_ بالتخفيف \_ سار من أول الليل. وادّلج \_ بالتشديد \_ سار من آخره. انظر: النهاية في غريب الحديث: (دلج): ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) معنى «خمرت» أي: غطيته، والجلباب: هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها، وجمعه: جلابيب. انظر: النهاية: (جلب): ٢٨٣/١ و(خمر): ٢٧٧/٠

<sup>(</sup>٤) هوى الإنسان: إذا سقط من علو، والمراد: أنه نزل من بعيره عجلاً. جامع الأصول: ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) الوغرة: جاء في النهاية لابن الأثير: (وغر): ٢٠٩/٥: موغرين في نحر الظهيرة أي: في وقت الهاجرة وقت توسط الشمس في السماء، يقال: وغرت الهاجرة وغراً، وأوغر الرجل: دخل في ذلك الوقت، كما يقال: أظهر إذا دخل في وقت الظهر.

<sup>(</sup>٦) يفيضون: الإفاضة في الحديث: التحديث به والخوض فيه بين الناس. جامع الأصول: ٢/٣٧٢.

 <sup>(</sup>٧) يريبني: رابني الشيء يريبني: شككت فيه، ولا يكون ريباً إلا في شك مع تهمة.
 جامع الأصول: ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>A) كيف تيكم: تيكم بالمثناة المكسورة هي للمؤنث، مثل: ذاكم للمذكر، والكلام موجه إلى أم عائشة \_ كما في رواية ابن إسحاق \_ فالمعنى: كيف حال هذه؟ وقد استشعرت عائشة المجناء بسبب هذه العبارة. انظر: فتح الباري: ٨/ ٤٦٥.

أشعر بالشرحتى نقهت (١)، فخرجت أنا وأم مِسْطَح (٢) قِبَلَ المناصِع (٣)، وهي متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكُنُف (٤) قريباً من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قِبَلَ الغائط، وكنا نتأذى بالكُنُف أن نتخذها عند بيوتنا، فأقبلت أنا وأم مِسْطَح - وهي ابنة أبي رُهُم بن عبد المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر، خالة أبي بكر الصديق وابنها: مسطح بن أثاثة (٥) ابن عباد بن عبد المطلب - حين فرغنا من شأننا نمشي، فعثرت أم مسطح في مِرْطِها (٢)، فقالت: تَعِسَ فرغنا من شأننا نمشي، فعثرت أم مسطح في مِرْطِها (٢)، فقالت: يا مِسَطَح (٧)، فقلت لها: بئسما قلت، أتسبين رجلاً شهد بدراً؟ فقالت: يا هُنْتاه (٨)، ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك،

<sup>(</sup>١) نقهت: بفتح القاف، نقه المريض ينقه فهو ناقه: إذا برأ وأفاق، قال ابن حجر: الناقِه الذي أفاق من مرضه ولم تتكامل صحته. انظر: النهاية لابن الأثير: (نقه): ٥/١١١.

<sup>(</sup>٢) هي بنت أبي رهم أنيس ـ بفتح الهمزة بعدها نون مكسورة ـ ابن عبد المطلب بن عبد مناف، القرشية التيمية المطلبية، بنت خالة الصديق. يقال: اسمها: سلمى، ويقال: ريطة، وهي مشهورة بكنيتها.

ترجمتها: الإصابة: ٤٩٦/٤.

<sup>(</sup>٣) المناصع: هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة، واحدها: منصع؛ لأنه يبرز إليها ويظهر. قال الأزهري: أراها مواضع مخصوصة خارج المدينة. ومنه: حديث إن المناصع صعيد أفيح خارج المدينة. انظر: النهاية لابن الأثير: (نصع): ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٤) الكنف: بضمتين: جمع كنيف، وهو كل ما ستر من بناء أو حظيرة، والمراد به هنا: المكان المتخذ لقضاء الحاجة. النهاية لابن الأثير: (كنف): ٢٠٥/٤.

<sup>(</sup>٥) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي، كان اسمه عوفاً، وأما مسطح فهو لقبه، مات سنة (٣٤هـ)، في خلافة عثمان، ويقال: عاش إلى خلافة علي، وشهد معه صفين، ومات في تلك السنة، سنة (٣٧هـ).

ترجمته في: الإصابة: ٣/٤٠٨.

<sup>(</sup>٦) المراط: \_ بكسر الميم \_ كساء من صوف أو خز أو غيره، يؤتزر به. النهاية لابن الأثير: (مرط): ٣١٩/٤، وجامع الأصول: ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٧) تعس: يقال: تعس يتعس: إذا عثر وانكب لوجهه، وقد تفتح العين، وهو دعاء عليه بالهلاك. النهاية لابن الأثير: (تعس): ١٩٠/١.

<sup>(</sup>A) يا هنتاه: بفتح الهاء وسكون النون، وقد تفتح، وآخرها هاء ساكنة وقد تضم، يقال: امرأة هنتاه، أي: بلهاء، كأنها منسوبة إلى البله وقلة المعرفة بمكائد الناس وفسادهم. وقيل: يا هنتاه: أي: يا هذه.انظر: النهاية لابن الأثير: (هنا): ٥/٢٧٩، جامع الأصول: ٢/٣٧٣.

فازددت مرضاً إلى مرضى، فلما رجعت إلى بيتى، دخل رسول الله ﷺ فسلم، وقال: كيف تِيكم؟ فقلت: ائذُنْ لي إلى أبوَيَّ، قالت: وأنا حينئذٍ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله ﷺ، فأتيت أبويَّ، فقلت لأمي: يا أُمَّتاه، ماذا يتحدث الناس به؟ فقالت: يا بُنيَّةُ، هوِّني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأةٌ قطُّ وَضِيْئةٌ(١) عند رجل يحبها، ولها ضرائر إلا أكثرن عليها، فقلت: سبحان الله! ولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيتُ تلك الليلة حتى أصبحت لا يَرْقأ (٢) لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي، فدعا رسول الله ﷺ عليَّ بن أبي طالب، وأسامة بن زيد، حين اسْتَلْبَثَ الوحى، يستشيرهما في فراق أهله، قالت: فأما أسامة فأشار عليه بما يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم في نفسه من الوُدِّ لهم، فقال أسامة: هم أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيراً، وأما على بن أبى طالب فقال: يا رسول الله، لم يُضَيِّق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسَل الجارية تَصْدُقَكَ الخبر، قالت: فدعا رسول الله ﷺ بَرِيرة (٣)، فقال: أي بَرِيرَةُ، هل رأيت فيها شيئاً يريبك؟ قالت بَرِيرَةُ: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمراً أَغْمصُهُ (٤) عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها (٥) فيأتى الدَّاجِنُ فيأكله(٦)، قال: فقام رسول الله على من يومه فاستعذر من

<sup>(</sup>١) وضيئة أي: حسنة جميلة. فتح الباري: ٨/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) لا يرقأ، أي: لا ينقطع، يقال: رقأ الدمع والدم والعرق يرقأ رقوءاً بالضم: إذا سكن وانقطع.

النهاية لابن الأثير: (رقأ): ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) بريرة مولاة عائشة، صحابية مشهورة، عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية، أخرج لها النسائي.

ترجمتها في: التقريب: ٧٤٤.

<sup>(</sup>٤) أغمصه: أي: أعيبها به وأطعن به عليها. النهاية لابن الأثير: (غمص): ٣/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>۵) قال ابن حجر في فتح الباري: ٨/ ٤٧٠: قال ابن المنير: هذا من الاستثناء البديع الذي يراد به المبالغة في نفي العيب، فغفلتها عن عجينها أبعد لها من مثل الذي رميت به، وأقرب إلى أن تكون من الغافلات المؤمنات. اه.

<sup>(</sup>٦) الداجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم، يقال: شاة داجن، ودجنت تدجن دجوناً، والمداجنة: حسن المخالطة. وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. النهاية لابن الأثير: (دجن): ١٠٢/٢.

عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال رسول الله وهو على المنبر: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي? \_ ومن الرواة من قال: في أهل بيتي \_ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، قالت: فقام سعد بن معاذ<sup>(1)</sup> أحد بني عبد الأشهل<sup>(1)</sup> فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، فقام سعد بن عبادة (1) \_ وهو سيد الخزرج \_ وكانت أم حسان (1) بنت عمه من فخذه (0) وكان رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية \_ ومن الرواة من قال: اجتهلته الحمية <sup>(1)</sup> \_ فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمرو الله لا تقتله، ولا تقدر على ذلك، فقام أسيد بن حضير (1) \_ وهو ابن عم سعد، يعني ابن معاذ \_ فقال ذلك، فقام أسيد بن حضير (2) \_ وهو ابن عم سعد، يعني ابن معاذ \_ فقال

<sup>(</sup>۱) هو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي، أبو عمرو، سيد الأوس، شهد بدراً، واستشهد من سهم أصابه بالخندق، ومناقبه كثيرة.

ترجمته في: التقريب: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) بني عبد الأشهل: هم بنو عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة.

انظر: جمهرة أنساب العرب: لابن حزم: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء، وسيد الخزرج، وأحد الأجواد، وقع في صحيح مسلم أنه شهد بدراً، والمعروف عند أهل المغازي أنه تهيأ للخروج، مات بأرض الشام سنة (١٥هـ)، وقيل غير ذلك.

ترجمته في: التقريب: ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) هي الفريعة - بالفاء والعين المهملة مصغراً - ابنت خالد بن حبيش الأنصارية، أدركت الإسلام فأسلمت وبايعت، والدة حسان بن ثابت، وإليها ينسب فيقال: قال ابن الفريعة، وذكرها ابن سعد في المبايعات.

ترجمتها في: الإصابة: ٣٨٦/٤.

<sup>(</sup>٥) بنت عمه من فخذه: ورد في جامع الأصول: الفخذ في العشائر أقل من البطن، أولها: الشعب، ثم القبيلة، ثم الفصيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ. جامع الأصول: ٢/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) احتملته: أي: أغضبته، اجتهلته الحمية: أي: حملته الأنفة والغضب على الجهل. انظر: النهاية لابن الأثير: (جهل): ٢/٣٢٢.

<sup>(</sup>٧) هو: أسيد بن حضير، بضم المهملة وفتح الضاد المعجمة، الأنصاري الأشهلي، أبو يحيى، صحابي جليل، مات سنة (٢٠هـ).

ترجمه في: التقريب: ١١٢.

لسعد بن عبادة: كذبت، لعمرو الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فتثاور الحيان: الأوس والخزرج، حتى هموا أن يقتتلوا ـ ورسول الله ﷺ قائم على المنبر \_ فلم يزل رسول الله ﷺ يخفضهم (١)، حتى سكتوا وسكت، وبكيت يومي ذلك، لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة، لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي، وقد بكيت ليلتين ويوماً، حتى أظن أن البكاء فالق (٢) كبدي، \_ ومن الرواة من قال: وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي \_ قالت: فبينما هما جالسان عندي، وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار، فأذنت لها، فجلست تبكي معي، فبينا نحن كذلك، إذ دخل علينا رسول الله عليه فسلم، ثم جلس، قالت: ولم يجلس عندي \_ من يوم قيل لي ما قيل \_ قبلها، وقد مكث شهراً ما يُوحَى إليه في شأني بشيء، قالت: فتشهد رسول الله ﷺ حين جلس، ثم قال: «أما بعد، يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت (٣) بذنب فاستغفري الله، وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه»، فلما قضى رسول الله ﷺ مقالته قَلَصَ دمعي (١٤)، حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله ﷺ فيما قال، قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ﷺ، [فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله ﷺ فيما قال، قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ﷺ [٥٠] ـ قالت: \_ وأنا جارية حديثة السن (٢)، لا أقرأ كثيراً من القرآن \_ فقلت: إني والله، لقد علمت أنكم سمعتم

<sup>(</sup>١) أي: يهون عليهم ويسكنهم.

<sup>(</sup>٢) الفلق: بفتح الفاء وسكون اللام: الشق.

انظر: النهاية لابن الأثير: (قلق): ٣/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٣) ألممت: أي: قاربت وقيل: اللم: مقاربة المعصية من غير إيقاع فعل، وقيل: هو من اللمم: صغار الذنوب، قال ابن حجر: حقيقة الإلمام وقوع أمر على خلاف العادة. انظر: النهاية لابن الأثير: (لمم): ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>٤) قلص الدمع: أي: ارتفع وذهب وانقطع، يقال: قلص الدمع ـ مخففاً ـ وإذا شدد فللمبالغة. النهاية لابن الأثير: (قلص): ١٠٠/٤.

<sup>(</sup>۵) في (ح) زيادة: «إني منه بريئة».

<sup>(</sup>٦) كان عمرها آنذاك أربع عشرة سنة، حيث دخل بها رسول الله ﷺ في السنة الأولى من الهجرة، وعمرها تسع سنوات، وغزوة بني المصطلق كانت في السنة الخامسة كما مر بيانه قريباً.

ما تحدث به الناس، حتى استقر في أنفسكم، وصدقتم به، فلئن قلت لكم: -إني بريئة \_ والله يعلم إني لبريئة \_ لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني (١) بريئة لتصدقني، فوالله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف إذ قال: ﴿ فَصَبِّرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]، ثم تحولت، فاضطجعت على فراشي، وأنا والله حينئذٍ أعلم أني بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله في شأني وحياً يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيَّ بأمر يتلى \_ ومن الرواة من قال: ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم الله بالقرآن في أمري \_، ولكن كنت أرجو أن يري رسول الله ﷺ في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام (٢) مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت، حتى أنزل الله على نبيه، فأخذه [ما كان يأخذه](٣) من البُرَحاء(٤)، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجُمان(٥) من العرق في يوم شات، من ثقل القول الذي أنزل عليه، قالت: فِسُرِّيَ عن رسول الله ﷺ وهو يضحك، وكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة، احمدي الله - ومن الرواة من قال: أبشري يا عائشة \_ أما الله فقد برأك، فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله ﷺ، فقلت: لا والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي، فأنزل الله عَلَا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِمْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرْ ...﴾ [النور: ١١ ـ ٢٠] العشر الآيات، فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق \_ وكان ينفق على مِسْطَح بن أثاثة؛ لقرابته منه وفقره: \_ والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً، بعد ما قال لعائشة، فأنزل الله: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ (٦٠) أُولُوا

<sup>(</sup>۱) في (ح) زيادة: «منه».

<sup>(</sup>٢) ما رام: أي: ما برح من مجلسه، يقال: رام يريم إذا برح وزال من مكانه. النهاية لابن الأثير: (ريم): ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) البرحاء: شدة الكرب من ثقل الوحي. النهاية لابن الأثير: (برح): ١١٣/١.

<sup>(</sup>٥) الجمان: هو اللؤلؤ الصغار، وقيل: حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ. قال الحافظ ابن حجر: شبهت قطرات عرقه على بالجمان؛ لمشابهتها في الصفاء والحسن. انظر: النهاية لابن الأثير: (جمن): ٣٠١/١

<sup>(</sup>٦) ولا يأتل: اختلف في معناه، فقال أبو عبيدة: لا يفتعل، من آليت: أي: أقسمت، وله معنى آخر من ألوت؛ أي: قصرت، وقال الفراء: الائتلاء: الحلف. انظر: مفردات الراغب: (آلي): ٢٢.

الفضل مِنكُرْ وَالسَّعَةِ ، إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢]، فقال أبو بكر: بلى، والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مِسْطَح الذي كان يجري عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبداً، قالت عائشة: وكان رسول الله على سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: «يا زينب، ما علمت؟ ما رأيت ؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيراً، قالت عائشة: وهي التي كانت تُسامِيني (١) من أزواج النبي على فعصمها الله بالورع، قالت: فطفقت أختها حَمْنَةُ (٢) تحارب لها، فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك.

قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط.

ومن الرواة من زاد: قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل، ليقول: سبحان الله! فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى، قال: ثم قُتل بعد ذلك في سبيل الله.

وفي رواية أخرى عن عروة [عن عائشة] (٣)، قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكروا، وما علمت به، قام رسول الله [في] خطيباً، فتشهد، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، فأشيروا عليّ في أناس أبنوا (٥) أهلي، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوءٍ قط، وأبنوهُم بمِنْ، والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي»، فقام سعد بن معاذ، فقال: ائذن لي يا رسول الله أن نضرب أعناقهم، وقام رجل من بني الخزرج \_ وكانت أم حسان من رهط ذلك

<sup>(</sup>١) تساميني: أي: تعاليني وتفاخرني. وهو مفاعلة من السمو. أي: تطاولني في الحظوة عنده. النهاية لابن الأثير: (سما): ٢/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) هي حمنة بنت جحش الأسدية، أخت زينب، كانت تحت مصعب بن عمير، ثم طلحة، وكانت تستحاض، ولها صحبة.

ترجمتها في: التقريب: ٧٤٥

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) أبنوا: جاء في جامع الأصول: ٢/٥٧٢: التأبين على وجهين: فتأبين الحي: ذكره بالقبيح، ومنه قوله: أبنوا أهلي، أي: ذكروهم بسوء، والثاني: تأبين الميت، وهو مدحه بعد موته. وانظر: النهاية لابن الأثير: (ابن): ١٧/١.

الرجل ـ فقال: كذبت والله [أن](١) لو كان من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم، حتى كاد يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد، وما علمت، فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعى أم مسطح، فعثرت، فقالت: تعس مِسْطَح، فقلت لها: أي أم، أتسبين ابنك؟ فسكتت، ثم عثرت الثانية، فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: أي أم، أتسبين ابنك؟ [فسكتت] (٢)، ثم عثرت الثالثة، فقالت: تعس مِسْطَح، فانتهرتها، فقالت: والله ما أسُبُّهُ إلا فيكِ، فقلت: في أيِّ شأني؟ فذكرت - وفي رواية: فَبَقَرَت (٣) \_ لي الحديث، فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم والله، فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلاً ولا كثيراً، ووُعِكْتُ، وقلت لرسول الله ﷺ: أرسلني إلى بيت أمي، فأرسل معي الغلام، فدخلت الدار، فوجدت أم رُومان(٤) في أسفل [البيت]، وأبا بكر فوق البيت يقرأ، فقالت أمى: ما جاء بك يا بُنيَّةُ؟ فأخبرتها، وذكرت لها الحديث، وإذا هو لم يبْلُغ منها ما بلغ مني، فقالت: يا بنية، خَفِّضي عليك الشأن، فإنه والله لقلَّما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها، وقيل فيها، قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم، قلت: ورسول الله؟ قالت: نعم، ورسول الله. فاستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ فقالت: بلغها الذي ذكر في شأنها، ففاضت عيناه، وقال: أقسمت عليك يا بُنيَّةُ إلا رجعت إلى بيتك، فرجعت، ولقد جاء رسول الله ﷺ بيتي، فسأل عنى خادمى؟ فقالت: لا والله، ما علمت عليها عيباً، إلا أنها كانت ترقد، حتى تدخل الشاة فتأكل خبزها أو عجينها \_ وفي رواية: عجينها أو خميرها، شك هشام ..، فانتهرها بعض أصحابه، وقال: اصدقى رسول الله،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) فبقرت لي الحديث: أي: فتحته وكشفته. النهاية لابن الأثير: (بقر): ١٤٥/١.

<sup>(</sup>٤) هي أم رومان الفارسية، زوج أبي بكر الصديق، وأم عائشة وعبد الرحمٰن، صحابية، والصحيح أنها عاشت بعده، ورواية مسروق عنها مصرح فيها بالسماع في صحيح البخاري، وليست بخطأ كما زعم بعضهم، والله أعلم.

ترجمتها في: التقريب: ٧٥٦.

حتى أسقطوا لها به(١)، فقالت: سبحان الله! والله ما علمت عليها إلا كما يعلم الصائغ على تِبْر الذهب الأحمر، وبلغ ذلك الأمر ذلك الرجل الذي قيل فيه، فقال: سبحان الله! والله ما كشفت كنف أنثى قط، قالت عائشة: فقُتِلَ شهيداً في سبيل الله، قالت: وأصبح أبواي عندي، فلم يزالا، حتى دخل على رسول الله ﷺ وقد صلى العصر، ثم دخل، وقد اكتَنَفَني أبواي عن يميني وعن شمالي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد: يا عائشة، إن كنت قارفْت سُوءاً أو ظلمت، فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده»، قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار، فهي جالسة بالباب، فقلت: ألا تستحيى من هذه المرأة أن تذكر شيئاً؟ قالت: فوعظ رسول الله ﷺ، فالتفتُّ إلى أبي، فقلت: أجِبْهُ، قال: فماذا أقول؟ فالتفتُّ إلى أمى، فقلت: أجيبيه، فقالت: أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه تشهدت، فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت: أما بعد فوالله، لئن قلت لكم: إني لم أفعل، والله يعلم إني لصادقة، ما ذاك بنافعي عندكم، لقد تكلمتم به، وأشربته قلوبكم، وإن قلت: إني قد فعلت، والله يعلم أني لم أفعل، لتقولن: قد باءت (٢) به على نفسها، وإنى والله ما أجد لي ولكم مثلاً، والتمست اسم يعقوب، فلم أقدر عليه، إلا أبا يوسف، حين قال: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]، وأنزل على رسول الله ﷺ من ساعته، فسكتنا، فرفع عنه، وإني لأتبين السرور في وجهه، وهو يمسح جبينه ويقول: «أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك»، قالت: وكنت أشد ما كنت غضباً، فقال لى أبواي: قومي إليه، فقلت: والله لا أقوم إليه، ولا أحمده، ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي ولقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه، وكانت عائشة تقول: أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها، فلم تقل إلا خيراً، وأما أختها حَمْنةُ فهلكت فيمن هلك فكان الذي يتكلم فيه: مسطّح، وحسان بن ثابت، والمنافق عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير: أسقطوا لها به: أي قالوا لها السقط من القول، وهو الرديء، يريد أنهم سبوها، وقوله: «به» أي: بسبب هذا المعنى، وهو الذي سئلت عنه من أمر عائشة رائمة المعنى: سبوها بهذا السبب. اه. جامع الأصول: ٢٧٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) باءت: أصل البواء: اللزوم، وباءت به: أي: رجعت والتزمت به، وأقرته وتحملته. النهاية لابن الأثير: (بوأ): ١٥٩/١.

أبي ابن سلول، وهو الذي كان يَسْتَوشِيْه (١) ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم هو وحَمْنةُ، قالت: فحلف أبو بكر ألا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً، فأنزل الله وَعَلَى: ﴿وَلَا يَأْتُلِ أُوْلُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ ... ﴾ [النور: ٢٢] إلى آخر الآية، يعني: أبا بكر ﴿أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْفُرْيَى وَٱلْسَكِكِينَ ﴾، يعني: مسطحاً، إلى قوله: ﴿أَلَا يَجُبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللّهُ لَكُمُّ وَٱللّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢]، فقال أبو بكر: بلى، والله يا ربنا، إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد له بما كان يصنع.

وفي رواية: أن عائشة لما أخبرت بالأمر، قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها، وأرسل معها الغلام، وقال رجل من الأنصار: ﴿مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَلَا سُبْحَنكَ هَلَا أَبْتَنُ عَظِيمٌ ﴾، لم يزد على هذا.

هذه روايات البخاري ومسلم.

وعند البخاري: قال: قال الزهري: كان حديث الإفك في غزوة المريسيع، ذكره البخاري في غزوة بني المصطلق من خزاعة، قال: وهي غزوة المريسيع<sup>(۲)</sup>، قال ابن إسحاق: وذلك سنة ست، وقال موسى بن عقبة<sup>(۳)</sup>: سنة أربع، إلى هنا ما حكاه البخاري.

وأخرج البخاري من حديث الزهري قال: قال لي الوليد بن عبد الملك(٤):

<sup>(</sup>۱) يقال: وشي به يشي وشاية، إذا نم عليه وسعى به، فهو واش، وجمعه: وشاة، وأصله: استخراج الحديث باللطف والسؤال، ويستوشيه: أي يستخرج الحديث بالبحث عنه. النهاية لابن الأثير: (وشا): ١٩٠/٥.

<sup>(</sup>٢) المريسيع: بالضم ثم الفتح، وياء ساكنة ثم سين مهملة مكسورة، وياء أخرى وآخره عين مهملة على الأشهر، يقع على بعد ٨٠كم من ساحل البحر الأحمر مقابل القضِيْمَة المعروفة الآن، وهو جزء من وادي قديد، الذي يقع على بعد ١٢٠كم من مكة و٣٠٠ كم من المدينة.

انظر: معجم البلدان: ٥/١١٨، ومعجم المعالم الجغرافية: ٢٩٠، وخريطة المملكة العربية السعودية لحسين بندقجي.

<sup>(</sup>٣) هو: موسى بن عقبة الأسدي، مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام في المغازي، مات سنة (١٤١ه).

ترجمته في: التقريب: ٥٥٢.

<sup>(</sup>٤) من ملوك الدولة الأموية في الشام، بويع بالخلافة عام (٨٦هـ)، حدثت في أيامه فتوحات واسعة، وبنى الجامع الأموي في دمشق، مدة خلافته عشر سنوات، ولد سنة (٥٠هـ)، وتوفى سنة (٩٦هـ).

ترجمته في: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر: ٢١٣/٤.

أبلغك أن علياً كان فيمن قذف عائشة؟ قلت: لا، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك \_ أبو سلمة بن عبد الرحمن  $^{(1)}$ ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  $^{(7)}$  \_ أن عائشة قالت لهما: كان علياً مسلماً في شأني.

وأخرج البخاري أيضاً من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة: ﴿وَٱلَّذِى وَأَخْرِجُ البِّخَارِي أَيْضاً مِن حديث الله بن أبي.

زاد في رواية: قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع، ويتحدث به عنده، فيقره ويشيعه ويستوشيه، قال عروة: لم يسم من أهل الإفك أيضاً إلا حسان بن ثابت، ومِسْطَح بن أثاثة، وحَمْنة بنت جحش، في ناس آخرين، لا علم لي بهم، غير أنهم عصبة، كما قال الله تعالى، قال عروة: وكانت عائشة تكره أن يُسبَّ عندها حسان، وتقول: الذي قال:

فَإِنَّ أَبِسِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لَعِرْضِ مَحْمَدِ مَنْكُمْ وِقَاءُ (٣) وَفِي رَوَايَةُ لَهُمَا: قال مسروق بن الأجدع (٤): دخلت على عائشة، وعندها حسان ينشدها شعراً، يُشبِّبُ من أبيات، يقول:

حَـصانُ رَزان ما تُـزَنُ بريبة فتُصبِحُ غَرْثَا من لُحُوم الغوافل (٥) فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك، قال مسروق: فقلت لها: أتأذني له أن يدخل عليك، وقد قال الله تعالى: ﴿وَاللَّذِى تَوَلَّكَ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾؟ قالت: وأي عذاب أشد من العمى (٦)؟ وقالت: إنه كان ينافح ـ أو يهاجي ـ عن رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) ثقة مكثر، مات سنة (٩٤هـ).

ترجمته في: التقريب: ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) ثقة فقيه عابد، مات سنة (٩٤هـ).

ترجمته في: التقريب: ٦٢٣.

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٦٢، ط. دار الكتاب العربي (١٤٠١هـ).

<sup>(</sup>٤) ثقة فقيه عابد، مخضرم، مات سنة (٦٢ه). ترجمته في: التقريب: ٥٢٨.

<sup>(</sup>٥) ديوانه: ٣٧٧، ط. دار الكتاب العربي: ١٤٠١هـ.

حصان رزان: امرأة حصان: بينة الحصانة، أي: عفيفة حيية، وامرأة رزان: ثقيلة ثابتة. تزن: ترمى وتقذف. غرثى: جائعة، والمذكر: غرثان. الغوافل: جمع غافلة، والمراد بها: الغفلة المحمودة، وهي ما لا يقدح في دين أو مروءة. انظر: جامع الأصول: ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٦) قال ابن كثير في تفسيره: ٣/ ٢٨٣: والأكثر على أن المراد بذلك \_ أي: الذي تولى =

وأخرج الترمذي الرواية الثانية من الروايتين الطويلتين عن عروة عن عائشة بطولها، وقال: وقد رواه يونس بن يزيد، ومعمر (١)، وغير واحد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبد الله، عن عائشة أطول من حديث هشام بن عروة وأتم، يعني بذلك: الرواية الأولى بطولها.

وأخرج النسائي من الرواية الأولى إلى قوله: فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، ثم قال: وذكر الحديث، ولم يذكر لفظه.

وأخرج أبو داود منه طرفين يسيرين.

أحدهما: عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة، وكل حدثني طائفة من الحديث، قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم في بأمر يتلى.

والطرف الآخر: أخرجه في باب الأدب، قال: قال رسول الله على: «أبشري يا عائشة، فإن الله على قد أنزل عذرك»، وقرأ عليها القرآن»، فقال أبواي: قومي فقبلي رأس رسول الله على، فقلت: أحمد الله، لا إياكما(٢).

[وحيث اقتصر على هذين الطرفين اليسيرين، لم أثبت علامته مع الجماعة،

<sup>=</sup> كبره - إنما هو عبد الله بن أبي ابن سلول قبحه الله ولعنه، وقيل: المراد به حسان بن ثابت، وهو قول غريب، ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة، فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثر، وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله على الشعره.

<sup>(</sup>١) هو: معمر بن راشد الأزدي، ثقة ثبت فاضل. ترجمته في: التقريب: ٥٤١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/ ٢٥٣ (٢٦٦١) في الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً: ٣/ ٢١٢ (٤١٤١) في المغازي، باب حديث الإفك، وصحيح مسلم: ٢/١٢٩ (٢١٢٩) في المعازي، باب حديث الإفك، وسنن الترمذي: ٣٣٢ / ٣٣٠) في التوبة، باب حديث الإفك، وقبول توبة القاذف، وسنن الترمذي: ١/ ٣١٠ (٣١٠) في التفسير، باب ومن سورة (النور)، وسنن النسائي: ١/ ٣١٠ (٣١٠) في الطهارة، باب بدء التيمم، وسنن أبي داود: ٤/ ٣٥٥ (٥٢١٩) في الأدب، باب في قبلة الرجل ولده.

ونبهت بذكرهما ههنا، لئلا يخل بهما](١).

100 \_ ب \_ وأخرج البخاري عن أم رومان وهي أم عائشة والت: بينا أنا قاعدة أنا وعائشة، إذ ولجت (٢) امرأة من الأنصار، فقالت: فعل الله بفلان وفعل، فقالت أم رومان: وما ذاك؟ قالت: ابني فيمن حدث الحديث، قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا كذا، قالت عائشة: وسمع رسول الله والله والله قالت: وأبو بكر؟ قالت: نعم، فخرت مغشياً عليها، فما أفاقت إلا وعليها قالت: وأبو بكر؟ قالت: نعم، فخرت مغشياً عليها، فما أفاقت إلا وعليها مأن هذه؟ قلت: يا رسول الله، أخذتها الحمى بنافض، قال: «فلعل في حديث تحدث به»؟ قالت: نعم، فقعدت عائشة، فقالت: والله لئن حلفت لا تصدقوني، ولئن قلت لا تعذروني، مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه و والله المستكان عدرها، قالت: بحمد الله، لا بحمد أحد، ولا بحمدك (١٤).

فال الحميدي في كتاب «الجمع بين الصحيحين»: كان بعض من لقينا من الحفاظ البغداديين يقول: إن الإرسال في هذا الحديث أبين، واستدل على ذلك بأن أم رومان توفيت في حياة النبي على ومسروق بن الأجدع ـ راوي هذا الحديث عن أم رُومان ـ لم يشاهد النبي على بلا خلاف (٥).

٢٥٥ \_ ج \_ وأخرج الترمذي عن عائشة في قالت: لما أنزل عذري، قام رسول الله على المنبر، وذكر ذلك، وتلا القرآن، قالت: وأمر رجلين وامرأة فجلدوا الحد<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام ابن الأثير في جامع الأصول، ولا مناسبة له في كتاب الزيادة والإحسان هنا.

<sup>(</sup>٢) ولجت: أي: دخلت. انظر: النهاية لابن الأثير: (ولج): ٥/٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) جاء في النهاية لابن الأثير: (نفض): ٩٧/٥: فأخذتها حمى بنافض، أي: برعدة شديدة، كأنها نفضتها، أي: حركتها.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣/١٢٦ (٤١٤٣) في المغازي، باب حديث الإفك.

<sup>(</sup>۵) جامع الأصول: ۲۷۸/۲، وقد رد ابن حجر على القائلين بالإرسال، وأثبت اتصال الإسناد في بحث مستوفى، انظره في فتح الباري: ۴۳۸/۷، وخلاصته: أن أم رُومان لم تتوف إلا في خلافة عثمان، وأن مسروق بن الأجدع قد سمع منها مباشرة.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي: ٥/ ٣٣٦ (٣١٨١) في التفسير، باب ومن سورة (النور)، وقال: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.

٢٥٦ ـ أ ـ وأخرج البخاري وأبو داود [عن عائشة ﴿ الله عنها، قالت: يرحم الله نساء المهاجرين الأول، لما أنزل: ﴿ وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُوهِنَ عَلَى جُيُوبِينَ . . . ﴾ الآية [النور: ٣١]، شققن مروطهن، فاختمرن بها.

وفي أخرى قالت: أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي، واختمرن بها.

وفي رواية أبي داود، قال: شققن أكنف مروطهن (٢)، فاختمرن بها (٣).

٢٥٦ ـ ب ـ وأخرج أبو داود عن ابن عباس ﴿ قَالَ اللَّهُ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ عَنْصَانَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ . . . ﴾ الآية، فنسخ، واستثني من ذلك: ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَكَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا . . . ﴾ الآية [النور: ٦٠] (٥) .

٢٥٧ ـ وأخرج مسلم [وأبو داود] (٢) عن جابر بن عبد الله على قال: كان عبد الله على الله عبد الله عبد الله عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لجارية له: اذهبي [فابغينا] (٧) شيئاً، قال: فأنزل الله عَلَىٰ : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا ﴾ الآية [النور: ٣٣].

وفي رواية أخرى: أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها: مُسَيْكَةُ (^^)، وأخرى يقال لها: مُسَيْكَةُ (^^)، وأخرى يقال لها: أُمَيْمةُ، كان يُريدُهما على الزنا، فشكتا ذلك إلى رسول الله ﷺ، فأنزل الله ﷺ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ فَنَيْنِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا ﴿ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) قال أبو داود: معنى أكنف مروطهن، أي: أشدهن ستراً لصفاقته، والأكنف: الأغلظ والأثخن.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود: ٦٣/٤ (٤١١١)، كتاب اللباس، باب في قوله ﷺ: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَنْرِهِنَ ﴾، وأورده ابن كثير في تفسيره: ٣١٥/٣، والسيوطي في الدر المنثور: ٦٢١/٣، وزاد نسبته للبيهقي في سننه.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٨) مسيكة، بالتصغير، المكية، لا يعرف حالها. ترجمتها في: التقريب: ٧٥٣.

وفي رواية أبي داود قال: جاءت مُسَيْكَة لبعض الأنصار، فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء، فنزلت في ذلك: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَلَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ﴾.

قال أبو داود: وروى مُعْتَمِرٌ (١) عن أبيه (٢): ﴿ وَمَن يُكُرِهِ هُنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَهِ هِنَ غَفُورٌ رَحِيمً اللهِ قال: قال سعيد بن أبي الحسن (٣): غفور [رحيم] (٤) لهن: المكرهات (٥٠).

٢٥٨ ـ وأخرج أبو داود عن ابن عباس أن نفراً من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس، كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا الله بها ولا يعمل بها أحد؟ قــول الله ﷺ: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِسَتَقِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيَّمَنْكُمُ . . . ﴾ الآيــة النور: ٥٨]، فقال ابن عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين، يُحبُّ السِّتْر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حِجالٌ، فربما دخل الخادم أو الولد، أو يتيمة الرجل، والرجل على أهله، فأمرهم الله تعالى بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أر أحداً يعمل بذلك [بعد] (١).

وفي رواية عن ابن عباس: أنه سمع يقول: لم يُؤمّر بها أكثر الناس: آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي (٧).

<sup>(</sup>١) هو: معتمر بن سليمان التيمي، ثقة، مات سنة (٢٨٧هـ).

ترجمته في: التقريب: ٥٣٩.

<sup>(</sup>٢) هو: سليمان بن طرخان التيمي، ثقة عابد، مات سنة (١٤٣هـ).

ترجمته في: التقريب: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) هو: سعيد بن أبي الحسن البصري، أخو الحسن، ثقة، مات سنة (١٠٠هـ).

ترجمته في: التقريب: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ٢٣٢٠/٤ (٣٠٢٩) في التفسير، باب قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِفُواْ فَنَيُرَكُمْ عَلَى ٱلْمِغَادِ﴾، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٩٤، ٢٩٥ (٢٣١١، ٢٣١١)، في الطلاق، باب في تعظيم الزنا.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود: ٣٤٩/٤ (٥١٩٢)، كتاب الأدب، باب الاستئذان في العورات الثلاث. وقد قال بعض العلماء: إن هذه الآية منسوخة، والأكثرون على أنها محكمة، ونسب ابن الجوزي الإحكام إلى أكثر علماء التفسير، وقال: وممن روي عنه ذلك ابن عباس، والقاسم بن محمد، وجابر بن زيد، والشعبي، وحكي عن سعيد بن المسيب أنها منسوخة بقوله: ﴿وَإِذَا بَلَغُ اَلْأَطْفَلُ مِنكُمُ الْمُلُمُ فَلْيُسْتَغَذِفُونَا ﴾، والأول أصح. زاد المسير: ٦٢/٦.

## سورة الفرقان

٢٥٩ ـ [أخرج الترمذي عن] ابن عباس في في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَفُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ [الفرقان: ٢٧] قال: الظالم: عقبة بن أبي معيط (٢٠)، ﴿ يَكُولُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْدُ ثَلَاتًا خَلِيلًا ﴿ يَكُولُكُ يَلَيْتَنِي التَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُولُكُ يَلَيْنَى لَيْتَنِي لَرَّ أَتَّخِذُ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وعنه قال: صنع عقبة بن أبي معيط طعاماً، فدعا أشراف قريش وكان فيهم رسول الله على فامتنع رسول الله على أن يَطْعم، أو يشهد عقبة شهادة التوحيد، ففعل، فأتاه أبي، أو أمية ـ وكان خليله ـ فقال: أصبأت؟ (٥) قال: لا، ولكن استحييت أن يخرج من منزلي، أو يطعم من طعامي، فقال: ما كنت أرضى أو تبصق في وجهه، ففعل عقبة، وقتل يوم بدر صبراً (٢) [كافراً] (٧)، أخرجه [كذا] (٨)(٩).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) كنيتة أبو الوليد، وكنية أبيه أبو معيط، كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة، فأسروه يوم بدر وقتلوه.

ترجمته في: الأعلام: ٢٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) أحد جبابرة قريش في الجاهلية، ومن ساداتهم، أدرك الإسلام، ولم يسلم، وهو الذي عذب بلالاً الحبشي في بداءة ظهور الإسلام، أسره عبد الرحمٰن بن عوف يوم بدر، فرآه بلال فصاح بالناس يحرضهم على قتله فقتلوه.

ترجمته في: الأعلام: ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه عند الترمذي، وقد أخرجه ابن جرير بمعناه في تفسيره: ٦/١٩، وأورده السيوطي في الدر المنثور: ٦٨/٥ مطولاً، وعزاه لابن مردويه، والبيهقي في الدلائل، وقال: سنده صحيح.

<sup>(0)</sup> يقال: صبأ من دين إلى دين، إذا خرج من هذا إلى هذا، من قولهم: صبأ ناب البعير إذا طلع. وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها. انظر: النهاية لابن الأثير: (صبأ): ٣/٣، وجامع الأصول: ٢/٥٨٠.

<sup>(</sup>٦) أصل الصبر: الحبس، والقتل صبراً هو حبس القتيل على القتل، وكل من قتل في غير حرب ولا غيل فقد قتل صبراً. انظر: النهاية في غريب الحديث: (صبر): ٣/٧، وجامع الأصول: ٢/٨٥.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٩) الحديث لم أقف عليه عند الترمذي، وقد أورده السيوطي في الدر المنثور: ٦٨/٥، =

## سورة الشعراء

٢٦٠ ب \_ أخرج البخاري ومسلم [والترمذي] عن ابن عباس الله قال: لما نزلت: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكِ ﴿ الشعراء: ٢١٤]، صعد النبي علي الصفا، فجعل ينادي: «يا بني فِهْر (٥)، يا بني عدِيّ (٦) لبطون [من] (٧)

<sup>=</sup> وعزاه لأبي نعيم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي متهم بالكذب. قال الحافظ ابن كثير: وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء فإنها عامة في كل ظالم. تفسير ابن كثير: ٣/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) الند ـ بالكسر ـ هو مثل الشيء الذي يضاده في أموره ويناده، أي: يخالفه، ويريد به ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله. انظر: النهاية لابن الأثير: (ندد): ٥/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) صَحيح البخاري: ٣/ ٢٧١ (٤٧٦١) في التفسير، باب ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ﴾، ومسلم: ١/ ٩٠، ٩١ (٨٦) في الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، وسنن أبي داود: ٢٩٤/٢ (٢٣١٠) في الطلاق، باب في تعظيم الزنا.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>a) بنو فهر: بطن من قريش من كنانة، وهم بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة، من العدنانية، وقريش كلهم ينسبون إلى فهر هذا.

انظر: معجم قبائل العرب: ٣/ ٩٢٩، معجم قبائل الحجاز: ٤٠٦.

<sup>(</sup>٦) بنو عدي بن كعب: بطن من قريش، وهم بنو عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

انظر: معجم قبائل العرب: ٢/٧٦٦.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً، لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب وقريش، فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي»؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقاً، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»، فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: ﴿تَبَتْ يَدَاۤ أَبِي لَهُبٍ وَتَبُ ۚ ﴾ مَا أَغَيٰ عَنْهُ مَالُمُ وَمَا كَسَبَ﴾ [المسد: ١، ٢].

وفي بعض الروايات: «وقد تب» كذا، قرأ الأعمش (١).

وفي رواية: أن النبي ﷺ خرج إلى البطحاء (٢)، فصعد الجبل، فنادى: «يا صباحاه» (٣)، فاجتمعت إليه قريش، فقال: «[أرأيتكم](٤) إن حدثتكم: أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم تصدقونني»؟ قالوا: نعم، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»، وذكر نحوه.

هذه رواية البخاري ومسلم.

وللبخاري أيضاً قال: لما نزل: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

وفي رواية للبخاري: لما نزلت: ﴿وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِيرِي ﴿ وَاللَّهُ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرِيرِي ﴿ وَهطك منهم المخلصين (٥) خرج رسول الله ﷺ حتى صعد الصفا، فهتف: «يا

<sup>(</sup>۱) ونسب القراءة إلى الأعمش القرطبي في تفسيره: ٢٣٤/١، وفي رواية أبي أمامة عند البخاري زيادة: هكذا قرأها الأعمش يومئذ. قال الحافظ ابن حجر: وليست هذه القراءة فيما نقل القراء عن الأعمش، فالذي يظهر أنه قرأها حاكياً لا قارئاً، ويؤيد قوله في هذا السياق: "يومئذِ"، فإنه يشعر بأنه كان لا يستمر على قراءته كذلك، والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود وحده. فتح الباري: ٨-٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) البطحاء: الأرض المستوية. انظر: النهاية لابن الأثير: (بطح): ١/١٣٤، وجامع الأصول: ١/٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) جاء في النهاية لابن الأثير: (صبح): ٣/٦: (يا صباحاه) كلمة يقولها المستغيث، وأصلها إذا صاحوا للغارة؛ لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح، ويسمون يوم الغارة يوم الصباح.

<sup>(</sup>٤) في (ه): «أرأيتم».

<sup>(</sup>٥) هكذا وردت القراءة في صحيح البخاري: ٣٣٣/٣ (٤٩٧١)، ولم أقف عليها في الكتب المعنية بذكر القراءات.

صباحاه»، فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي»؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباً... وذكر الحديث(١).

حين أنزل الله عَلى: ﴿ وَأَنذِر عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِي ومسلم عن أبي هريرة عَلَيْهُ قال: قام رسول الله على حين أنزل الله عَلى: ﴿ وَأَنذِر عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِي ﴿ فَالله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عنكم من الله شيئاً، يا بني عبد مناف (٢٠)، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئاً».

وفي رواية نحوه، ولم يذكر فيه: [يا]<sup>(١)</sup> بني عبد مناف، وذكر بدله: بني عبد المطلب.

هذه رواية [البخاري ومسلم.

وللبخاري أيضاً قال: «يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب] (١٤)، اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، اشتريا أنفسكم من الله، لا أملك لكما من الله شيئاً، سكاني مِنْ مالي ما شئتما».

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری: ۲۱/۱۰ (۳۲۲ ) فی المناقب، باب من انتسب إلی آبائه فی الإسلام: ۳/ ۲۷۲ (٤۷۷۰)، فی تفسیر سورة (الشعراء)، باب ﴿وَأَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرِبِکَ الْأَقْرِبِکَ (٤٨٠١)، باب ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم . . ﴾، و٣/ (٤٩٧١)، فی تفسیر سورة ﴿تَبَّتْ یَدَا آبی لَهَبِ﴾، باب ١، وصحیح مسلم: ١٩٣/١ (٢٠٨) فی الإیمان، باب قوله تعالی: ﴿وَأَنْدِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرِبِکِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>٣) بطن من قريش، وهم بنو عبد مناف بن قصي بن كلاب، كان من بني عبد مناف: بنو هاشم، وبنو أمية، وكانا يتنازعان الشرف في قريش، فتقدمت بنو هاشم فسادت العرب والعجم شرفاً.

انظر: معجم قبائل الحجاز: ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) هي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية، عمة رسول الله على، ووالدة الزبير بن العوام.

ترجمته في: الإصابة: ٣٤٨/٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (ح).

ولمسلم أيضاً قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِينِ ﴿ وَاللهِ عَلَيْهِ وَرِيشاً ، فاجتمعوا ، فعم وخص ، فقال: «يا بني كعب بن لؤي ، أنقذوا أنفسكم من النار ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد شمس (٢) أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد شمس (٢) أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني هاشم ، أنقذوا من النار ، يا بني هاشم ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني هاشم ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار ، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً ، غير أن لكم رَحِماً سَأَبُلُها بِبَلالِها (٣).

وأخرج الترمذي قال: لما نزلت: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَنَكَ ٱلْأَقْرِينِ ﴿ الشعراء: ١١٤]، جمع رسول الله ﷺ قريشاً، فخص وعم، فقال: «يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من الله أملك لكم [من الله] (٤) ضراً ولا نفعاً، [يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضراً ولا نفعاً] على يا بني قصي (٥) أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضراً ولا نفعاً، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك نفي لا أملك لكم من الله ضراً ولا نفعاً، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله ضراً ولا نفعاً، إن لك رَحِماً سأبلُها ببلالها».

وأخرج النسائي الرواية الأولى من روايات البخاري ومسلم، والرواية التي

<sup>(</sup>١) بنو مرة بن كعب: بطن من قريش، من العدنانية.

انظر: معجم قبائل الحجاز: ٤٨١، معجم قبائل العرب: ١٠٧٣.

<sup>(</sup>٢) بنو عبد شمس: بطن من قريش، وهم بنو عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، كانوا متقاسمين مع بني هاشم رئاسة عبد مناف.

انظر: معجم قبائل العرب: ٢/ ٧٢٤.

<sup>(</sup>٣) قوله: «سأبلها ببلالها» أي: أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئاً، والبلال: جمع بلل، وقيل: هو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره.

انظر: النهاية في غريب الحديث: (بلل): ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) بنو قصي، والنسبة إليهم قصوي، بطن من قريش.

انظر: معجم قبائل الحجاز: ٤٢٤.

أخرجها مسلم وحده (١).

٢٦١ ـ ب ـ أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن عائشة في قال: لما نزلت: ﴿وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾، قام رسول الله على الصفا فقال: «يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئاً، سلوني من مالي ما شئتم (٢٠).

وقال الترمذي: وقد روي مرسلاً، ولم يذكر الأشعري، [قال] $^{(7)}$ : وهو أصح $^{(3)}$ .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ۲۱/۱ (۳۵۲۷) في المناقب، باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية: ۲۷۳/۱ (٤٧٧١)، في تفسير سورة (الشعراء)، باب ﴿وَأَنذِدْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾، وصحيح مسلم: ١/١٩٢ (٣٤٨) في الإيمان، باب قوله: ﴿وَأَنذِدْ عَشِيرَتَكَ اللَّقَرَبِينَ ﴾، وسنن الترمذي: ٥/٣٣٨ (٣١٨٥) في التفسير، باب ومن سورة الشعراء، وسنن النسائي: ٢٤٨/٦ (٢٦٤٤) في الوصايا، باب إذا أوصى لعشيرته.

<sup>(</sup>٢) صحيَّح مسلم: ١٩٢/١ (٢٠٥) في الإيمان، باب ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيَ﴾، وسنن النسائي: ٦/ الترمذي: ٣٨٨٥)، وسنن النسائي: ٦/ ٢٥٠ (٣٦٤٨) في الوصايا، باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٣٣٨/٥ (٣١٨٦) في التفسير، باب ومن سورة (الشعراء).

<sup>(</sup>٥) هو: قبيصة بن المخارق، بضم الميم وتخفيف المعجمة، ابن عبد الله الهلالي، صاحبي، سكن البصرة.

ترجمته في: التقريب: ٤٥٣.

<sup>(</sup>٦) هو: زهير بن عمرو الهلالي، صحابي، له حديث في قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ﴾. ترجمته في: التقريب: ٢١٧.

<sup>(</sup>٧) رَضْمَةِ جبل: الرضمة واحدة الرضم والرضام، وهي دون الهضاب، وقيل: صخور بعضها على بعض. النهاية لابن الأثير: (رضم): ٢/ ٢٣١.

مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو، فانطلق يربأ (١) أهله، فخشي أن يسبقوه، فجعل يهتف: «يا صباحاه»(٢).

٢٦٢ ـ وأخرج أبو داود عن ابن عباس في في قوله تعالى: ﴿وَالشُّعَرَآةُ يَتَبِعُهُمُ الْفَاوُنَ ﴿ الشّعراء: ٢٢٤]، قال: استثنى الله منهم ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّنالِحَاتِ وَذَكَرُواْ اللّهَ كَثِيرًا﴾ [الشعراء: ٢٢٧] (٣).

#### سورة (النمل)

٣٦٣ - أخرج الترمذي عن أبي هريرة ولله عليه قال: قال رسول الله عليه: «تخرج الدابة (٥) ومعها خاتم سليمان، وعصا موسى، فتجلُو (٥) وجه المؤمن، وتخطم (٦) أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان (٧) ليجتمعون، فيقول هذا: يا مؤمن، ويقول هذا: يا كافر، ويقول هذا: يا كافر،

<sup>(</sup>۱) يربأ أهله: أي: يحفظهم من عدوهم، والاسم: الربيئة، وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينظر منه. النهاية لابن الأثير: (ربأ): ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ١٩٣/١ (٢٠٧) في الإيمان، باب ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِي ﴾.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: ٣٠٤/٤ (٥٠١٦) في الأدب، باب ما جاء في الشعر.

<sup>(</sup>٤) الدابة: هي التي تخرج من الأرض، وهي من أشراط الساعة، وقد اختلف في وصفها، فقيل: هي مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات، وقيل غير ذلك. انظر: النهاية لابن الأثير: (دبب): ٩٦/٢.

<sup>(</sup>٥) أي: تصقله وتبيضه.

<sup>(</sup>٦) أي: تسمه بها، من خطمت البعير إذا كويته خطاً من الأنف إلى أحد خديه، وتسمى تلك السمة الخطام. النهاية لابن الأثير: (خطم): ٢/٥٠، وفي سنن الترمذي: «تختم» بدلاً من: تخطم.

<sup>(</sup>٧) الخوان: ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. انظر: النهاية لابن الأثير: (خون): ٢/٨٩.

<sup>(</sup>A) سنن الترمذي: ٥/ ٣٤٠ (٣١٨٧) في التفسير، باب ومن سورة (النمل)، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

#### سورة (القصص)

770 \_ وأخرج البخاري عن ابن عباس رها في قوله تعالى: ﴿لَآدُكَ إِلَى مَعَادِي﴾ [القصص: ٨٥]، قال: إلى مكة (٧٠).

<sup>(</sup>۱) الحيرة: بكسر الحاء المهملة، مدينة كانت على شاطئ الفرات الغربي، وبها كانت منازل ملوك بني نصر ولخم، وهم آل النعمان بن المنذر، المشهورين بالمناذرة، وأول من نزل الحيرة عمرو بن عدي بن نصر، واتخذها دار مملكته، وقد احتلت اليوم مدينة النجف موقع الحيرة على أميال من آثار الكوفة.

أنظر: معجم البلدان: ٢/ ٣٢٩، الروض المعطار: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) الحبر: بالفتح والكسر: العالِم، وكان يقال لابن عباس: الحبر، والبحر، لعلمه وسعته. النهاية: (حبر): ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢٦٢/٢ (٢٦٨٤) كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد. وهو تفسير لقوله تعالى: ﴿قَالَ ثَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۚ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَكَ عَلَّ ...﴾ الآية، [القصص: ٢٨].

<sup>(</sup>٤) يراود عمه: أي: يراجعه ويرادده، وهي المراجعة في طلب الحاجة. النهاية لابن الأثير: (رود): ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد مناف بن عبد المطلب بن هشام، من قريش، أبو طالب، عم النبي ﷺ وكافله ومربيه وناصره، كان من أبطال بني هشام ورؤسائهم، ومن الخطباء العقلاء الأباة. ترجمته في: الكامل لابن الأثير: ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ١/٥٥ (٢٥) في الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، وسنن الترمذي: ٣٤١/٥ (٣١٨٨) في التفسير، باب ومن سورة (القصص).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٣/ ٢٧٤ (٤٧٧٣)، كتاب التفسير، باب ﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرُهُاكِ﴾، وفي الآية أقوال أخرى. انظر: تفسير ابن كثير: ٤١٣/٣، ٤١٤.

#### سورة (العنكبوت)

٢٦٦ \_ أخرج الترمذي عن أم هانئ (١) \_ رضي الله تعالى عنها \_ قالت: سُئِلَ رسول الله ﷺ عن المنكر الذي كانوا يأتونه في ناديهم، فقال: كانوا يحبِقونَ (٢) [يضرطون] (٣) فيه، والخذف (٤) والسُّخْرِيُّ بمن مَرَّ بهم في أهل الأرض. هذه رواية (٥).

[وفي رواية] (٢) الترمذي عن النبي على في قوله تعالى: ﴿وَتَأْتُونَ فِي الْدِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ العنكبوت: ٢٩]، قال: كانوا يَخْذِفون أهل الأرض ويسْخَرون منهم (٧).

77٧ ـ عن أبن عباس في قوله: ﴿ وَلَذِكُرُ اللّهِ أَكُبُرُ ﴾ [العنكبوت: ١٤٥]، قال: ذكر العبد الله بلسانه كبير، وذكره له وخوفه منه، إذا أشْفَى (٨) على ذنب فتركه من خوفه: أكبر من ذكره بلسانه، من غير نزع عن الذنب. أخرجه كذا (٩).

<sup>(</sup>۱) هي أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية، اسمها فاختة، وقيل: هند، لها صحبة ترجمتها في: التقريب: ٧٥٩.

<sup>(</sup>٢) يحبقون: جاء في النهاية: الحبق بكسر الباء: الضراط. وقد حبق يحبق، النهاية: (حبق): ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين تفسير للكلمة التي قبلها، وليست من صلب الحديث كما في جامع الأصول: ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) الخذف: هو رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. النهاية في غريب الحديث: (خذف): /٢/٢.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه الرواية عند الترمذي.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين، والتصويب من جامع الأصول: ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي: ٥/ ٣٤٢ (٣١٩٠) في التفسير، باب ومن سورة (العنكبوت)، وقال: حديث حسن، إنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك، كما أخرجه الحاكم في مستدركه: ٢/ ٤٠٩ وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>A) أشفى على ذنب: أي: أشرف عليه. قال ابن الأثير: ولا يكاد يقال: أشفى إلا في الشر. انظر: النهاية في غريب الحديث: (شفا): ٢/٩٨٩.

<sup>(</sup>٩) لم أقف على هذا الأثر بهذا اللفظ، وقد أورده ابن الأثير في جامع الأصول، =

## سورة (الروم)

٢٦٨ ـ أ ـ أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري و قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس، فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت: ﴿الْمَ اللَّهُ فَيُلِبَ ﴾، إلى قوله: ﴿يَفُرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾، قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس.

وقال الترمذي: هكذا قال نصر بن علي (١): «غَلَبَتْ» (٢).

<sup>=</sup> وقال: أخرجه، ولم يذكر الذي أخرجه. انظر: جامع الأصول: ٢٩٨/٢ (٧٥٠) كتاب التفسير، باب سورة (العنكبوت).

<sup>(</sup>١) هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح المعجمة، ثقة ثبت، طلب للقضاء فامتنع.

ترجمته في: تهذيب التهذيب: ١٠/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٣٤٣/٥ (٣١٩٢) في التفسير، باب ومن سورة (الروم)، قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفيه: كذا قرأ بدلاً من: هكذا قال.

<sup>(</sup>٣) هو: نيار، بكسر أوله وتخفيف التحتانية، ابن مكرم، بضم أوله وسكون ثانيه، وفتح ثالثه، الأسلمي، صحابي، عاش إلى أول خلافة معاوية، أخرج له الترمذي.

ترجمته في: التقريب: ٥٦٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين، والتصويب من سنن الترمذي.

- وذلك قبل تحريم الرهان - فارتهن أبو بكر والمشركون، وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع: ثلاث سنين إلى تسع سنين، قسم بيننا وبينك وسطاً ينتهى إليه، قال: فسموا بينهم ست سنين، قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر، فلما دخلت السنة السابعة، ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين، قال: لأن الله قال: ﴿ فِي بِضِع سِنِينَ ﴾، قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير (١).

وفي رواية: أن رسول الله ﷺ قال لأبي بكر في مُنَاحَبَةٍ (١) ﴿الْمَ ۚ ۚ عُٰلِيَتِ الرَّهُمُ ۚ اللهُ الْخُفَضْتَ يا أبا بكر؟ فإن البضع ما بين ثلاث إلى تسع (٥٠).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٣٤٤ (٣١٩٤) في التفسير، باب ومن سورة (الروم)، قال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مُكْرِم، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمٰن بن أبي الزناد.

<sup>(</sup>٢) في سنن الترمذي: أبو سعيد، بدلاً من: سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٣) الترمذي: ٥/٣٤٣ (٣١٩٣) كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة (الروم). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي عمرة.

<sup>(</sup>٤) أي: في مراهنته لقريش بين الروم والفرس. النهاية لابن الأثير: (نحب): ٥/٢٧

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: ٥/٣٤٢ (٣١٩١) في التفسير، باب ومن سورة (الروم)، وفيه: (احتطت) بدلاً من: (أخفضت)، وقال الترمذي: حديث غريب من حديث الزهري عن عبيد الله، عن ابن عباس.

## سورة (لقمان)

٢٦٩ - أخرج البخاري عن ابن عمر في أن رسول الله على قال: «مفاتيح الغيب خمس»، ثم قرأ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤] إلى آخر الآية.

وفي أخرى للبخاري [قال]: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداً؟ ولا تدري نفس بأي أرض تموت؟ وما يدري أحد متى يجيء المطر؟»

وفي أخرى: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام (۱) إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله» (۲).

#### سورة (السجدة)

٢٧٠ - أخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي قوله تعالى: ﴿نَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦]، نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة.

هذه رواية الترمذي.

وفي رواية أبي داود قال: كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء ويصلون، وكان الحسن يقول: قيام الليل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) جاء في مفردات الراغب: غاض الشيء وغاضه غيره نحو: نقص ونقصه غيره، وقوله: ﴿وَمَا تَفِيثُ ٱلأَرْحَامُ﴾، أي: تفسده فتجعله كالماء الذي تبتلعه الأرض، والغيضة: المكان المرتفع. المفردات: (غيض): ٣٦٨.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري: ٣٢٦/١ (١٠٣٩) في الاستسقاء، باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله: ٣٤٦/٣ (٤٦٩٧) في تفسير سورة (الرعد)، باب ﴿اللهُ يَعْلَمُ مَا غَمْمِلُ صَالَ أُنكَىٰ﴾:
 ٣٢٢/٣ (٤٧٧٨) في التفسير، باب إن الله عنده علم الساعة.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٣٤٦/٥ (٣١٩٦) في التفسير، باب ومن سورة السجدة، وقال: =

٢٧١ ـ وأخرج مسلم عن أبي بن كعب رضي في قوله تعالى: ﴿وَلَنُذِيفَنَهُم مِنَ لَهُ وَلَنُذِيفَنَهُم مِنَ الْمُذَابِ ٱلْأَكْبِ ﴾ [السجدة: ٢١]، قال: مصائب الدنيا، والروم، والبطشة أو الدخان، شك شعبة في البطشة أو الدخان (١١).

# سورة (الأحزاب)

177 - أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب على قال: إن زيد بن حارثة مولى رسول الله على ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِاَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ . . . ﴾ (٢) الآية [٥].

7۷۳ ـ وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة في أن رسول الله على قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم: ﴿النَّبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ﴿ الأحزاب: ٦]، فأيّما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته (٣) من كانوا، فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه (٤).

٢٧٤ ـ وأخرج الترمذي عن ابن عباس رفي في قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ [الأحزاب: ٤]، قال أبو ظبيان (٥): قلت لابن عباس:

<sup>=</sup> حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسنن أبي داود: ٢/ ٣٥ (١٣٢١)، في الصلاة، باب أي الليل أفضل، ورويت بلفظ: "يتيقظون" بدلاً عن: "يتنفلون".

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ٢١٥٨/٤ (٢٧٩٩)، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب الدخان.

<sup>(</sup>٢) البخاري: ٣/٢٧٦ (٤٧٨٢)، كتاب التفسير، سورة الأحزاب، باب ﴿ أَدَّعُوهُمْ لِآبَ آلِهِمْ هُوَ أَنْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾، ومسلم: ١٨٨٤/٤ (٢٤٢٥)، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل زيد بن حارثة. والترمذي: ٥/٣٥٣ (٣٢٠٩)، كتاب التفسير، باب سورة (الأحزاب).

<sup>(</sup>٣) عصبة الميت: من يرثه سوى من له فرض مقدر.

انظر: جامع الأصول: ٣٠٥/٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣/٢٧٦ (٤٧٨١) في تفسير سورة (الأحزاب)، باب حدثني إبراهيم بن المنذر، وصحيح مسلم: ٣/ ١٢٣٧ (١٦١٩) في الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته.

<sup>(</sup>٥) هو: حصين بن جندب، ثقة، مات سنة (٩٠هـ).

ترجمته في: التقريب: ١٦٩.

أرأيت قول الله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ ٱللهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴿ ﴾، ما عنى بذلك؟ قال: قام رسول الله ﷺ يوماً يصلي، فَخطَرَ خَطْرَةً (١٠)، فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين: قلباً معكم، وقلباً معهم؟ فأنزل الله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ ٱللهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ (٢).

٢٧٥ ـ وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة ﴿ الله عَلَمْ الله عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَأَوْ مُ أَعُوكُمُ وَيَلَعْتِ الْقُلُوبُ الْحَنكَاجِرَ ﴾ وَيَلَعْتِ الْقُلُوبُ الْحَنكَاجِرَ ﴾ [الأحزاب: ١٠]، قالت: كان ذلك يوم الخندق (٣).

٢٧٦ ـ وأخرج البخاري عن أنس ﷺ قال: نرى هذه الآية نزلت في عَمِّي أنس بن النضر: ﴿ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْتُ ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

وقد أخرج هو ومسلم والترمذي هذا الحديث بأطول منه (٤)، [وهو مذكور في غزوة أحد، من كتاب الغزوات، من حرف الغين] (٥).

۲۷۷ ـ وأخرج الترمذي عن أم عمارة (٢) الأنصارية و قالت: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء، فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٥](٧).

<sup>(</sup>١) يريد: الوسوسة. النهاية: (خطر): ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٣٤٨/٥ (٣١٩٩) في التفسير، باب سورة الأحزاب، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/١١٦ (٤١٠٣) في المغازي، باب غزوة الخندق. ولم أقف عليه عند مسلم.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري: ٣/ ٢٧٧ (٤٧٨٣)، كتاب التفسير، سورة الأحزاب، باب ﴿فَينَهُم مَّن قَضَىٰ نَحَبَهُ﴿﴾، وليس فيه «في عمي»، وصحيح مسلم: ٣/ ١٥١٢ (١٩٠٣)، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، وسنن الترمذي: ٣٤٨/٥ \_ ٣٤٩ (٣٢٠٠، ٣٢٠٠)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (الأحزاب).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من كلام ابن الأثير في جامع الأصول: ٣٠٧/٢، ولا مناسبة له في كتاب الزيادة والإحسان.

<sup>(</sup>٦) هي أم عمارة الأنصارية، يقال: اسمها نسيبة بنت كعب بن عمرو الأنصارية، والدة عبد الله بن زيد، صحابية مشهورة.

ترجمتها في: التقريب: ٧٥٧.

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي: ٥/ ٣٥٤ (٣٢١١) في التفسير، باب ومن سورة (الأحزاب)، قال الترمذي: هذا حسن غريب.

وفي رُواية مختصراً: لو كان رسول الله ﷺ كاتماً شيئاً من الوحي، لكتم هذه الآية: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِللَّذِي آنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾، لم يَزد(١٠).

وفي رواية: قال: ﴿وَتُغْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِّدِيهِ ﴾ في شأن زينب بنت جحش [وزيد بن حارثة.

وفي رواية الترمذي: قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَثَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] في شأن زينب بنت جحش] (٣): جاء زيد يشكو، فهم بطلاقها، فاستأمَرَ النبيَّ ﷺ فقال: [النبي ﷺ] (٤): أمسك عليك زوجك، واتق الله.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٣٥٢/٥ (٣٢٠٧) في التفسير، باب ومن سورة الأحزاب، وقال: هذا حديث غريب: ٣٥٣/٥ (٣٢٠٨) في التفسير، باب ومن سورة الأحزاب، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين، والتصويب من جامع الأصول: ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين مكرر في ه٠

وفي أخرى له قال: لما نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطُرًا زَوَّجْنَكُهَا﴾، قال: فكانت تفخر على أزواج النبي ﷺ، تقول: زوجكن أهْلُوكُنَّ، وزوجني الله من فوق سبع سماوات.

وفي رواية النسائي قال: كانت زينب تفخر على نساء النبي ﷺ تقول: أنْكَحَنى من السماء، وفيها نزلت آية الحجاب(١).

رسول الله على قال: وكن أُمّهاتِي يُواظِبْنَني على خدمة رسول الله على فخدمته رسول الله على قال: وكن أُمّهاتِي يُواظِبْنَني على خدمة رسول الله على فخدمته عشر سنين، وتوفي النبي على وأنا ابن عشرين سنة، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مُبْتَنَى رسول الله على بزينب بنت جحش: أصبَعَ النبي على عَروساً بها، فدعا القوم فأصابوا الطعام، ثم خرجوا وبقي رَهْط منهم عند النبي على فأطالوا المُكثَ، فقام النبي على فخرج، وخرجتُ معه؛ لكي يخرجوا، فمشى النبي [على] [ومشيت] حتى جاء [عَتَبَة] (٢) حُجْرة عائشة، [ثم] ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه، [حتى إذا دخل على زينب] فإذا هم [جلوس لم يقوموا، فرجع النبي على ورجعت معه، فإذا هم] (٣) بلغ عَتَبَة حُجْرة عائشة] [ثم ظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه، فإذا هم] قد خرجوا، فضرب النبي على وبينه بالستر، وأنزِلَ الحجاب.

زاد في رواية: أنا أعلم الناس بالحجاب، وكان أبي بن كعب يسألني عنه، هذه رواية البخاري ومسلم (٤).

وللبخاري من رواية الجَعْد (٥) عن أنس، قال: مر بنا أنس في مسجد بني

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/ ٢٧٨ (٤٧٨٧) في تفسير سورة (الأحزاب)، باب ﴿وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ﴾، وسنن الترمذي: ٥/ ٣٥١٣، ٣٢١٣) في التفسير، باب ومن سورة (الأحزاب)، وسنن النسائي: ٦/ ٧٩ (٣٢٥٢) في النكاح، باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارت ربها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) سقط من هذا النص بعض الجمل في النسختين، والتصويب من الصحيحين. [المدقق].

<sup>(</sup>٥) هو: الجعد بن دينار اليشكري البصري، ثقة.

ترجمته في: التقريب: ١٣٩.

رِفاعة (۱)، فسمعته يقول: كان النبي على إذا مر بجنبات أم سليم (۲) دخل فسلم عليها، ثم قال: كان النبي على عروساً بزينب، فقالت [لي] (۱) أم سليم: لو أهدينا رسول (٤) الله على هدية؟ فقلت: افعلي، فعمَدَتْ إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حَيْسَة (٥) في بُرْمة (١)، فأرسلتْ بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، فقال: «ضعها»، ثم أمرني، فقال: «ادع لي رجالاً» سماهم، و«ادع لي من لقيت»، قال: ففعلت الذي أمرني، فرجعت، فإذا البيت غاص بأهله، ورأيت النبي على وضع يده في تلك الحَيْسَة، وتكلم بما شاء الله، ثم جعل يدعو عَشرة عشرة، يأكلون منه، ويقول لهم: «اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه»، [حتى] (١) تصدَّعُوا (٨) كلهم، فخرج من خرج، وبقي نفر يتحدثون، ثم خرج النبي على نحو الحجرات، وخرجتُ في إثْرِو، فقلت: إنهم قد ذهبوا، فرجع فدخل البيت وأرخى الستر، وإني لفي الحجرة، وهو يقول: «﴿يَلَيُّا لَكُونَ النَّيِّ السَّر، وإني لفي الحجرة، وهو يقول: «﴿يَلَالُهُ لَا يَسْتَعْي، مِنَ الْحَقِّ ﴾ الله والأحزاب: ٥٠].

قال الجعد: قال أنس: إنه خدم النبي ﷺ عشر سنين.

ولمسلم من رواية الجَعْد أيضاً قال: تزوج رسول الله ﷺ فدخل بأهله، قال: فصنعتْ أمى أم سليم حَيْساً، فجعلتْه في تَوْرِ<sup>(٩)</sup>، فقالت: يا أنس،

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: مسجد بني رفاعة: يعني: بالبصرة. فتح الباري: ٩/٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) هي أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية، والدة أنس بن مالك، وكانت من الصحابيات الفاضلات، ماتت في خلافة عثمان.

ترجمتها في: التقريب: ٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) في (ح): لرسول.

<sup>(</sup>٥) الحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. انظر: النهاية لابن الأثير: (حيس): ١/٦٧.

<sup>(</sup>٦) البرمة: القدر، وجمعها: برام، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. النهاية لابن الأثير: (برم): ١٢١/١.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>A) في (ح): «تصقوا» هكذا.

<sup>(</sup>٩) التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجانة. النهاية: (تِور): ١٩٩١.

اذهب بهذا إلى رسول الله ﷺ فقل: بعثتْ بهذا إليك أمى، وهي تقرئك السلام، وتقول: إن هذا لك منا قليل، فقال: «ضعه»، ثم قال: «اذهب فادع [لي](١) فلاناً وفلاناً [وفلاناً](٢) ومن لقيت»، قال: فدعوت من سمى ومن لقيت، قال: قلت لأنس: عَدَدَ كم كانوا؟ قال: زُهاءَ ثلاثمائة، وقال رسول الله ﷺ: «يا أنس، هات التَّوْرَ»، قال: فدخلوا حتى امتلأت الصُّفَّة والحُجْرة، فقال رسول الله ﷺ: «ليتحلق عشرةٌ عشرةٌ، وليأكل كل إنسان مما يليه»، قال: فأكلوا حتى شبعوا، قال: فخرجت طائفة، [ودخلت طائفة] (٣)، حتى أكلوا كلهم، فقال لي: «يا أنس، ارفع»، فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت؟ قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ (٤) جالس، وزوجته مُوَلِّيةٌ وجهها إلى الحائط، فتْقُلُوا على رسول الله ﷺ، فخرج رسول الله ﷺ فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله على قد رجع، ظنوا أنهم قد ثقُلوا، قال: فابتدروا الباب(٥)، فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله ﷺ حتى أرخى الستر، ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيراً، حتى خرج عليَّ، وأُنزلت(٢) هذه الآية، فخرج رسول الله ﷺ وقرأهن على الناس: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ...﴾» [الأحزاب: ٥٣] إلى آخر الآية، قال الجَعْد: قَالَ أنس: أنا أحدث الناس عهداً بهذه الآيات(٧)، وحُجِبْنَ نساءُ النبي ﷺ.

وفي أخرى للبخاري: قال: بنى النبي ﷺ بزينب، فأولم بخبز ولحم، فأرسِلْتُ على الطعام داعياً، فيجيءُ قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه، قال: «ارفعوا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) أي: سارعوا إليه للخروج، انظر: معجم مقاييس اللغة: (بدر): ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٦) في (ح): «وأنزل».

<sup>(</sup>٧) في (ح): «الآية».

طعامكم»، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي على فانطلق إلى حجرة عائشة، فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله»، وقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك، فتقرَّى (۱) حُجَرَ نسائه كلهن، يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقلن له كما قالت عائشة، ثم رجع النبي فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون، وكان النبي في كثير الحياء، فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبَرْتُهُ أو أُخبِرَ أن القوم قد خرجوا، فرجع حتى وضع رجله في أُسْكُفَّة (۲) الباب داخلة، وأخرى خارجة، وأرخى "الستر بيني [وبينه] (۱)، وأنزل الحجاب.

وفي أخرى له قال: أولَم رسول الله على حين بنى بزينب بنت جحش، فأشبع الناس خبزاً ولحماً، وخرج إلى حجر أمهات المؤمنين، كما كان يصنع صبيحة بنائه، فيسلم عليهن ويدعو لهن، ويسلمن عليه ويدعون له، فلما رجع إلى بيته، رأى رجلين جرى بهما الحديث، فلما رآهما رجع عن بيته، فلما رأى الرجلان [أن] النبي على رجع عن بيته وَثبا مسرعين، فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أو أُخبر، فرجع حتى دخل البيت، وأرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب.

وأخرج الترمذي من هذه الروايات رواية الجَعْد التي أخرجها مسلم.

وله في رواية أخرى قال: بني رسول الله عَلَيْ بامرأة من نسائه، فأرسلني، فدعوت له قوماً إلى الطعام، فلما أكلوا وخرجوا، قام رسول الله عَلَيْ منطلقاً قِبَلَ بيت عائشة، فرأى رجلين جالسين، فانصرف راجعاً، فقام الرجلان فخرجا، فأنزل الله: ﴿ يَنَا يُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وفي الحديث قصة.

<sup>(</sup>۱) فتقرى: بفتح القاف وتشديد الراء: أي: تتبع الحجرات واحدة واحدة، يقال: قريت الأرض إذا تتبعتها أرضاً بعد أرض. انظر: النهاية: (قرا): ٥٦/٤.

 <sup>(</sup>۲) أسكفة: بضم الهمزة والكاف، بينهما سين مهملة ساكنة والفاء مشددة، هي: عتبة الباب السفلي. انظر: هدي الساري: ۷۸.

<sup>(</sup>٣) في (ه): «أرخى».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (ح).

وقد أخرج البخاري هذه الروايات مختصرة، قال: بنى رسول الله ﷺ بامرأة، فأرسلني، فدعوت رجالاً إلى الطعام، لم يزد على هذا، ولم يسمها.

وللترمذي من طريق آخر قال: كنت مع النبي ﷺ فأتى باب امرأة عَرَّس بها، فإذا عندها قوم، فانطلق يقضي حاجته واحتبس، ثم رجع وعندها قوم، فانطلق، فقضى حاجته، فرجع وقد خرجوا، قال: فدخل وأرخى بيني وبينه سِتْراً، قال: فذكرته لأبي طلحة، قال: فقال: لئن كان كما تقول لينْزِلَنَّ في هذا شيء. قال: فنزلت [آية](۱) الحجاب.

وأخرج النسائي من هذه الروايات: رواية مسلم من طريق الجعد<sup>(٢)</sup>.

۲۸۰ ـ وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عروة قال: كانت خولة بنت حكيم (۲) من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ﷺ، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت: ﴿ رُبِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ ﴾ [الأحزاب: ٥١]، قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.

وفي أخرى، قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ، وذكر نحوه.

وفي أخرى، قالت: كان رسول الله ﷺ يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا، بعد أن نزلت هذه الآية: ﴿ رُبِّى مَن تَشَاّهُ مِنْهُنَّ وَتُقْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاّهُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَرَبْتُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾، فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول [له] (٤٠): إن كان ذلك إليَّ، فإني لا أريد يا رسول الله أن أُوثِرَ عليك أحداً.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري: 1/97 (1/97) في تفسير سورة (الأحزاب)، باب ﴿لَا مَدْخُلُواْ بَيُوتَ النَّيِّ إِلَّا أَت يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾: 1/97 (1/97) في الـنكاح، باب السهدية للعروس: 1/97 (1/97) في النكاح، باب الوليمة ولو بشاة. وصحيح مسلم: 1/97 (1/97) في النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب، وسنن الترمذي: ٥/ 1/97 (1/97) في التفسير، باب ومن سورة (الأحزاب)، وسنن النسائي: 1/97 (1/97) في النكاح، باب الهدية لمن عرس.

<sup>(</sup>٣) صحابية مشهورة.

ترجمتها في: التقريب: ٧٤٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

وفي رواية: لم أُوثِرْ على نفسي أحداً، ووافقهم على الرواية الثالثة أبو داود (١١).

٢٨١ ـ وأخرج الترمذي عن أم هانئ ﴿ إِنَّا آَحُلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّذِي ءَاتَيْتَ فَاعتذرت إليه، فعذرني، ثم أنزل الله: ﴿ إِنَّا آَحُلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَبِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ عَمْنتِكَ عَلَيْكُ وَبَنَاتٍ عَمْنتِكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَنِي اللّهُ اللّهُ وَبَنَاتٍ خَلِكُ وَلَكُ وَلَوْدَ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا مَا عَلَيْكُ وَلَا مَلْتُ عَلَيْكُ وَلَا مَا عَالَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاتٍ عَمْنَكُ ﴾ الآية الله الله الله الما هاجرت كنت من الطلقاء (٢٠).

۲۸۲ ـ وأخرج الترمذي عن ابن عباس و قال: نهى رسول الله و عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله: ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن بَدَلًا بِمِنَ مِنْ أَزْوَجِ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ لِنِّسَاتُهُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن بَدَلًا بِمِنَ مِنْ أَزْوَجِ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَعِينُكُ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، فأحل الله فتياتكم المؤمنات، ﴿ وَأَمْلَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّيْقُ إِلَا يَهِنَ الْمُحزاب: ٥٠]، وحرم كل ذات دين غير الإسلام، ثم قال: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِالإِيهِنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَيْمِينَ ﴾ [المماندة: ٦]، وقال: ﴿ يَتَالِيهُ النَّهِ مُنا اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المماندة: ٦]، وقال: ﴿ يَتَالِيهُ النَّهُ عَلَكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ خَالِهِكَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥]، وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء (٣).

وأخرج الترمذي والنسائي عن عائشة على قالت: ما مات رسول الله عليه حتى أحل له النساء.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣٦٦/٣ (٥١١٣) في النكاح، باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟: ٣٨٧ (٤٧٨٨) (٤٧٨٩) في تفسير سورة الأحزاب، باب ﴿ وَرَجِى مَن تَشَاهُ مِتُهُنَّ ﴾، وصحيح مسلم: ١٠٨٥/١ (١٤٦٤) في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، وسنن النسائي: ٢/٥٤ (٣١٩٩) في النكاح، باب ذكر أمر رسول الله على في النكاح، وسنن أبي داود: ٢/٢٣ (٢١٣٦) في النكاح، باب في القسم بين النساء.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٥/ ٣٥٥ (٣٢١٤) في التفسير، باب ومن سورة (الأحزاب)، وقال: حديث حسن صحيح، لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٣٥٥ (٣٢١٥٩) في التفسير، باب ومن سورة (الأحزاب)، وقال: حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام، قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر ابن حوشب.

وللنسائي أيضاً: حتى أحل له [أن يتزوج](١) من النساء ما شاء(٢).

۲۸۳ ـ وأخرج البخاري ومسلم عنها قالت: [إن] أزواج النبي كلى كن يخرجن [بالليل] أن قبل المناصع أن وهو صعيد أفيح أ وكان عمر يقول للنبي كلى أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله كلى يفعل، فخرجت سَوْدَةُ بنت زمعة أن زوج النبي كلى ليلة من الليالي عشاء ـ وكانت امرأة طويلة ـ فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سَوْدَةُ، حرصاً على أن ينزل الحجاب.

وفي رواية: كان أزواج النبي ﷺ يخرجن ليلاً إلى ليْلٍ قِبَلَ المناصع، وذكر نحوه.

وفي أخرى له: قالت: خرجت سَوْدة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرَع (٧) النساء جسماً، لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب، فقال: يا سَوْدَةُ، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين؟ قال: فانكفأت (٨) راجعة، ورسول الله ﷺ في بيتي، وإنه ليتَعشَّى وفي يده عَرَقٌ (٩)، فدخلت، فقالت: يا رسول الله، إني خرجت، فقال لي عمر: كذا وكذا، قالت: فأوحي إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٥٥ / ٣٥٦ (٣٢١٦) في التفسير، باب ومن سورة (الأحزاب)، وقال: حديث حسن. وسنن النسائي: ٥٦ / ٥٦ (٣٢٠٥، ٣٢٠٥) في الحث على النكاح، باب ما افترض الله على رسوله على .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في الموضعين ساقط من (ح).

 <sup>(</sup>٤) في النهاية لابن الأثير: ٥/ ٦٥: (نصع): المناصع المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة، واحدها منصع؛ لأنه يبرز إليها ويظهر.

<sup>(</sup>٥) الصعيد: الأرض المستوية والمرتفعة، والأفيح: المتسع. النهاية لابن الأثير: (فيح): ٣/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٦) هي: سودة بنت زمعة العامرية القرشية، أم المؤمنين، تزوجها النبي على بعد خديجة، وهو بمكة، وماتت سنة (٥٥ه) على الصحيح.

ترجمتها في: التقريب: ٧٤٨.

<sup>(</sup>٧) أي: تطولهن وتعلوهن. النهاية لابن الأثير: (فرع): ٣/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٨) أي: مالت ورجعت. النهاية: (كفأ): ١٨٣/٤.

<sup>(</sup>٩) العرق ـ بالسكون ـ: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية: (عرق): ٣/ ٢٢٠.

وضعه، فقال: «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» قال هشام: يعني: البراز (١)(٢).

۱۸۶ - وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ولله أن رسول الله وكان الله الله الله وكان الله الله الكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوأة بعض، وكان موسى الله يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع مُوسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر (۳)، قال: فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمح (٤) موسى الله بإثره، يقول: ثَوْبي حَجَرُ! ثوبي حَجَرُ! حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر حتى نظر إليه، قال: فأخذ ثوبه، فطفق بالحجر ضرباً»، قال أبو هريرة: والله ان بالحَجَر نَدَباً (٥) - ستَّة أو سبعةً - من ضرب موسى بالحجر.

هذه رواية البخاري ومسلم.

وللبخاري قال: قال رسول الله ﷺ: "إن موسى كان رجلاً حَبِياً سِتيِّراً، لا يُرى شيء من جلده، استحياءً منه، فآذاه [من آذاه] من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده: إمَّا بَرَص، وإمَّا أُدْرَةٍ، وإمَّا آفةٍ، وإن الله أراد أن يُبَرِّئهُ مما قالوا لموسى، فخلا يوماً وحده، فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه،

<sup>(</sup>۱) البراز: - بفتح الباء - اسم للفضاء الواسع، كنوا به عن قضاء الغائط. النهاية: (برز): ١١٧/١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١٩/١ (١٤٦) في الضوء، باب خروج النساء للبراز: ٢/ ٢٧٩ (٢٠٤) في نفسير سورة (الأحزاب)، باب ﴿لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ النَّيِّ ﴾: ٣٩ (٣٩٠ (٣٠٥) في النكاح، باب خروج النساء لحوائجهن: ١٣٨/٤ (١٢٤٠) في الاستئذان، باب آية الحجاب، وصحيح مسلم: ١٧٠٩/٤ (٢١٧٠) في السلام، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان.

<sup>(</sup>٣) الأدرة بالضم: نفخة في الخصية، يقال: رجل آدر بين الأدر بفتح الهمزة والدال، وهي التي تسميها الناس: القيلة. انظر: النهاية لابن الأثير: (أدر): ٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) جمع بأثره: أي: أسرع إسراعاً لا يرده شيء، وكل شيء مضى لوجهه على أمر فقد جمع. النهاية: (جمع): ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٥) الندب بالتحريك: أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد، فشبه به أثر الضرب في الحجر. النهاية: (ندب): ٣٤/٥.

فأخذ موسى عصاه، وطلب الحجر، وجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، على التهى إلى ملا بني إسرائيل، فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله، وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر، فأخذ بثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضرباً بعصاه، فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه \_ ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً \_ فذلك قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّهُ مِمّا قَالُوا فَوَكَ عِندَ اللَّهِ مِمّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَبِيها الله المُحراب: ٦٩]».

ولمسلم قال: وكان موسى رجلاً حَيِياً، قال: فكان لا يرى متجرداً، قال: فقالت بنو إسرائيل: إنه آذر، قال: فاغتسل عند مويه (۱۱)، فوضع ثوبه على حجر، فانطلق الحجر يسعى، واتبعه بعصاه يضربه: ثوبي حجر! ثوبي حجر! حتى وقف على ملاً من بني إسرائيل، فنزلت: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِهًا اللَّهُ اللَّاحِزاب: ٢٩]». وأخرجه الترمذي مثل رواية البخاري المفردة (٢٦).

## سورة (سبأ)

٢٨٥ \_ أخرج الترمذي عن فروة بن مسيك المرادي (٣) والله قال: أتيت النبي الله فقلت: يا رسول الله، ألا أُقاتِلُ من أَدْبَرَ من قومي بمن أقبَلَ منهم؟

<sup>(</sup>۱) جاء في النهاية: (مويه): ٣٧٣/٤: مويه: هو تصغير ماء، وأصل الماء: موه، ويجمع على أمواه.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١٠٨/١ (٢٧٨) في الغسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة: ٢٧/٧٤ (٣٤٠٤) في الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى الله وصحيح مسلم: ١/٢٦٧ (٣٣٩) في الحيض، باب من فضائل موسى الله وسنن الترمذي: ٥٩٥٥ (٣٢٢١) في التفسير، باب ومن سورة (الأحزاب).

وقد اختلف العلماء في حكم الاغتسال عرياناً، وأكثرهم أجاز ذلك، ودليلهم هذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة أن النبي على قص القصتين ولم يتعقب شيئاً منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، قال: وإلا فلو كان فيهما شيء موافق لبينه. تفسير القرطبي: ٢٥٠/١٤، وفتح الباري: ٣٨٥/١.

<sup>(</sup>٣) هو فروة بن مسيك، بمهملة، مصغراً، المرادي، صحابي، سكن الكوفة، يكنى أبا عمير، واستعمله عمر.

ترجمته في: التقريب: ٤٤٥.

فأذِنَ لي في قتالهم وأمَّرني، فلما خرجت من عنده، سأل عني: «ما فعل الغُطَيْفيُ»؟ فأخبر أني قد سِرْتُ، فأرسل في إثْري فردَّني، فأتيتُه ـ وهو في نفر من أصحابه ـ فقال: «ادع القوم، فمن أسلم منهم فاقْبَلْ منه، ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أُحَدِّث إليك»، قال: وأنزل في سبأ(۱) ما أنزل، فقال رجل: يا رسول الله، وما سبأ؟ أرض أو امرأة؟ قال: «ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه (۲) رجل ولد له عشرةٌ من العرب، فتيامَن (۳) منهم ستة، وتشاءم (۱) منهم أربعة، فأما الذين تشاءموا، فلَحْمٌ (۵)، وجُذامٌ (۲)، وغسان (۷)، وعاملة (۸) وأما الذين تيامنوا: فالأزد (۹)، والأشعريون (۱۰)،

(۲) في (ح): «ولكن».

(٣) «تيامن» أي: قصد جهة اليمن.

(٤) «تشاءم» أي: قصد جهة الشام.

(٥) لخم بن عدي، بطن عظيم ينتسب إلى لخم، واسمه مالك بن عيد، من القحطانية. انظر: معجم قبائل العرب: ٣/١٠١١.

(٦) جذام - بضم الجيم - بطن منسع كثير العدد من القحطانية، وهم بنو جذام، واسمه عمرو بن عدي، وكانت جذام تنزل بجبال حسمى بين مدين وتبوك.

انظر: معجم قبائل العرب: ١٧٤/١.

 (٧) الغساسنة: ملوك الشام، وهم: بنو عمرو بن مازن، من الأزد، وكانوا عمالاً للإمبراطورية الرومية البيزنطية يحمون الحدود الشامية.

انظر: معجم قبائل العرب: ٣/ ٨٨٤.

(A) عاملة بن الحارث: حي من كهلان، من القطحانية، وهم: ولد الحراث بن عدي نسبوا إلى أمهم عاملة بنت مالك بن وديعة بن قضاعة. وهم حي متسع خرجوا من اليمن إلى الشام، وأقاموا في جبل يعرف بجبل عاملة.

انظر: معجم قبائل العرب: ١١٤/٢.

(٩) الأزد: قبيلة قحطانية يمانية، هاجرت من اليمن بعد تهدم سد مأرب، فتفرقت في البلاد، فصار منهم بنو غسان بالشام، وخزاعة في مر الظهران، وأزد شنوءة بالسراة جنوب الطائف، وأزد عمان بعمان.

انظر: معجم قبائل الحجاز: ١٦.

(١٠) الأشعريون: من قبائل كهلان، من القحطانية، وهم بنو الأشعر بن أدد، ومنهم الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري.

انظر: معجم قبائل العرب: ١/٣٠٠.

<sup>(</sup>١) سبأ: أبو حي عظيم في القحطانية، وهو سأب بن يشجب بن يعرب بن قحطان. انظر: معجم قبائل العرب: ٢٩٨/٢.

وحمير (۱)، وكندة (۲) ومذحج (۳)، وأنمار (۱)، فقال رجل: وما أنمار؟ قال: «الذين منهم خثعم (٥) وبجيلة ((7).

هذه رواية الترمذي.

وأخرجه أبو داود مختصراً في كتاب الحروف، وهذا لفظه، قال: أتيت النبي ﷺ فذكر الحديث، ولم يذكر لفظه - فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أخبرنا عن سبأ، ما هو: أرض أو امرأة؟ قال: «ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن ستة، وتشاءم أربعة»(٧).

٢٨٦ ـ وأخرج البخاري عن أبي هريرة والله الله عليه قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه

انظر: معجم قبائل العرب: ٣/ ٩٩٨.

(٣) مذحج بن أدد: بطن من كهلان من القحطانية، وهم بنو مذحج، واسمه مالك بن أدد، وكان أغلبهم يسكنون اليمن، ومن منازلهم: بينون، ونزلوا الحيرة.

انظر: معجم قبائل العرب: ٣/١٠٦٢.

(٤) أنمار: حي من كهلان، من القطحانية، وهم بنو أنمار بن أراش.

انظر: نهاية الأرب للقلقشندى: ٨٨.

(٥) خثعم بن أنمار: قبيلة من القحطانية، تنتسب إلى خثعم بن أنمار، كانت منازلهم بجبال السراة وما والاها.

انظر: نهاية الأرب للقلقشندي: ٢٢٧، ومعجم قبائل العرب: ١/ ٣٣١.

(٦) بجيلة: بطن عظيم، ينتسب إلى أمهم بجيلة، وهم بنو أنمار بن أراش من القحطانية.

انظر: معجم قبائل العرب: ١/ ٦٣.

(٧) سنن الترمذي: ٣٦١/٥ (٣٢٢٢) في التفسير، باب ومن سورة (سبأ)، وقال: حديث حسن غريب، وسنن أبي داود: ٤/ ٣٤ (٣٩٨٨)، في أول كتاب الحروف والقراءات.

<sup>(</sup>١) بطن عظيم من القحطانية يسكنون اليمن، وسكن قسم منهم في الحيرة، قدم رسول ملوك حمير سنة (٩هـ) على رسول الله ﷺ.

انظر: معجم قبائل العرب: ٣٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) كندة بن عفير: قبيلة عظيمة تنتسب إلى كندة، واسمه ثور بن عفير وسمي كنده لأنه كند أباه، أي: كفر نعمته، وكانت بلادهم بجبال اليمن مما يلي حضرموت، وكان لهم ملك باليمن والحجاز.

سُلسلة على صفوان (١)، فإذا فُزِّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق، وهو العلي الكبير، [فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ـ ووصف سفيان بكفه فحرفها، وبدد بين أصابعه ـ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من هو تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، ربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء». أخرجه البخاري.

وأخرجه الترمذي، قال: إذا قضى الله في السماء أمراً، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاً لقوله، كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فُزّعَ عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير](٢)، قال: والشياطين بعضهم فوق بعض (٣).

وأخرج أبو داود عن ابن مسعود رضي قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون، فلا يزالون كذلك، حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاء فزع عن قلوبهم، فيقولون: يا جبريل، ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق، فيقولون: الحق الحق (٤٠).

# سورة (فاطر)

٢٨٧ ـ أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري و أنه أن النبي الله قال في هسنده الآيـة: ﴿ ثُمُّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣٣]، قال: «هؤلاء كلهم

<sup>(</sup>۱) الصفوان: الحجر الأملس، وجمعه، صفي، وقيل: هو جمع، واحده: صفوانة. انظر: النهاية لابن الأثير: (صفا): ٣٠/٠٤.

وقوله: كأنه سلسلة على صفوان: تشبيه للقول كما سيأتي ذلك واضحاً في حديث ابن مسعود عند أبي داود.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/ ٢٨١ (٤٨٠٠) في تفسير سورة (سبأ)، باب ﴿حَقَّةَ إِذَا فُزِعَ عَن قَلُوبِهِمْ ﴾، وسنن الترمذي: ٥/ ٣٦٣ (٣٢٢٣)، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة (سبأ).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ٢٣٥/٤ (٤٧٣٨)، في السنة، باب في القرآن.

بمنزلة واحدة، وكلهم في الجنة»(١).

۲۸۸ ـ عن ابن عباس في قال: ﴿وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٧] الرسول بالقرآن (٢٠).

## سورة (يس)

۲۹۰ ـ وعن ابن عباس الله قال: كان بمدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة، فبعث الله إليهم المرسلين، وهم ثلاثة، قدم اثنين فكذبوهما فقواهم بثالث، فلما دعته الرسل، وصدعت بالذي أمرت به، وعابت دينه، قال لهم: ﴿إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ ﴾ [يـس: ١٩]، أي: مصائبكم مُعَكُمٌ الحرجه كذا (٢).

٢٩١ ـ وعنه ﴿ قُلِيهَا فِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ ﴾، إلى

<sup>(</sup>١) الترمذي: ٣٦٣/٥ (٣٢٢٥)، في التفسير، باب ومن سورة الملائكة، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ، وأورده السيوطي في الدر المنثور: ٣٢/٧ عنه، وعن عكرمة أنهما قالا: ﴿وَمَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾: الشيب، وعن ابن زيد والسدي: قالا: محمد على قال ابن كثير: وهذا هو الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه، أنه قال: احتج عليهم بالعمر والرسل. وهذا اختيار ابن جرير، وهو الأظهر. تفسير ابن كثير: ٣٧/٣.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/٣٦٣ (٣٢٢٦) كتاب في تفسير القرآن، باب ومن سورة (يس)، وقال: حديث حسن غريب من حديث الثوري، وأبو سفيان هو طريف السعدي.

<sup>(</sup>٤) أنطاكية: بالفتح والسكون والياء المخففة، وتقع قرب الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، شمال اللاذقية، وغرب حلب.

انظر: معجم البلدان: ٢٦٦٦١، وأطلس التاريخ العربي: ٧٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: المفردات للراغب: (طير): ٣١٠.

<sup>(</sup>٦) الحديث أورده ابن الأثير في جامع الأصول: ٢/ ٣٣١ (٧٧٨)، وعزاه إلى رزين، وقد أورده ابن جرير الطبري بمعناه: ٢٢ / ١٠١.

قوله: ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ [يس: ٢٠ ـ ٢٧]، قال: نصح قومه حياً وميتاً. أخرجه كذا(١١).

٢٩٢ ـ وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري والترمذي عن أبي ذر الغفاري والترمذي عند عروب الشمس، فقال: «يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس»؟ قلت: الله ورسوله أعلم.

قال: «تذهب تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قول الله على: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَلِيمِ﴾» [يس: ٣٨].

وفي رواية: ثم قرأ: «ذلك مستقر لها» في قراءة عبد الله (٢٠).

وفي أخرى: فقال رسول الله ﷺ: «تدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً».

وفي رواية مختصراً، قال: سألت النبي ﷺ عن قوله: ﴿وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ قال: «مستقرها: تحت العرش».

وفي رواية الترمذي نحو ذلك<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره: ٣/ ٥٦٨ بلفظ: نصح قومه من حياته بقوله: ﴿ يَنَفَّرِهِ اَتَّبِعُوا الْمُرْسَكِلِينَ ﴾، وبعد مماته في قوله: ﴿ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعَلَمُونُ ۚ ۞ بِمَا غَفَرَ لِي رَقِّ وَجَعَلَىٰ مِنَ الْمُكْرِمِينَ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>٣) أي: عبد الله بن مسعود ظليه، وذكر أهل التفسير أنه قرأ: «لا مستقر لها»، وبها قرأ ابن عباس، وعكرمة، وعلي بن الحسين. انظر: البحر المحيط: ٧/ ٣٣٦، تفسير ابن كثير: ٣/ ٥٧٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢٠/٢ (٣١٩٩)، كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس: ٣/ ٢٨٢ (٤٨٠٢) في تفسير سورة (يس)، باب ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِ لَهَا ﴾، وصحيح مسلم: ١/٨١٨ (١٥٩)، كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، وسنن الترمذي: ٥/٣٦٤ (٣٢٢٧) كتاب التفسير، باب ومن سورة (يس).

#### سورة (الصافات)

٢٩٣ ـ أخرج الترمذي عن سمرة بن جندب و قطيه في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتُهُ وَ الْمَاهِ وَ الْمَاهِ وَ الْمَاءِ وَ الْمُواهِ وَ الْمُواهِ اللّهِ وَ الْمُواهِ وَالْمُواهِ وَالْمُواهِ وَالْمُواهِ وَالْمُواهِ وَالْمُواهِ وَالْمُواهِ وَالْمُواهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُواهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُواهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُولُولُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُولُولُول

۲۹۶ ـ عن ابن عباس وابن مسعود رئي الله يذكر عنهما: أن إلياس هو إدريس، وكان ابن مسعود يقرأ: «سلام على إدراسين» (۲).

٢٩٥ ـ وأخرج الترمذي عن أبي بن كعب ﷺ قال: سألت رسول الله ﷺ عن قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتُهِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٨]، قال: «يزيدون عشرين ألفاً» (٣٠).

٢٩٦ ـ عن ابن عباس في في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَوُنَ ﴿ السَّافَوُنَ ﴿ السَّافَاتِ: ١٦٥]، قال: الملائكة تصف عند ربها بالتسبيح. أخرجه كذا (٤٠).

#### سورة (ص)

۲۹۷ ـ أخرج الترمذي، عن ابن عباس في قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش، وجاءه النبي في وعند أبي طالب مجلس رجل (٥)، فقام أبو جهل كي يمنعه من الجلوس فيه، قال: وشكوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخى، ما

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ٥/ ٣٦٣ (٣٢٣٠)، و٥/ ٣٦٥ (٣٢٣١)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (الصافات)، وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) أورده ابن الأثير في جامع الأصول، وعزاه لرزين. جامع الأصول: ٢/ ٣٣٤ (٧٣٨)، وقد أورده ابن كثير في تفسيره: ١٩/٤ من رواية ابن أبي حاتم. وفي قراءة ابن مسعود. انظر: البحر المحيط: ٣٧٣/٧، وتفسير القرطبي: ١٢٠/١٥.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٣٦٥ (٣٢٢٩)، كتاب التفسير، بأب ومن سورة (الصافات)، وقال: حديث غريب. وانظر: زاد المسير: ٧/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) أورده ابن الأثير في جامع الأصول: ٢/ ٣٣٤ (٨٨٤)، وعزاه لرزين، وذكره ابن كثير في تفسيره: ٤/ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) مجلس رجل: أي: موضع جلوس رجل.

تريد من قومك؟ قال: «أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم العجم الجزية»، قال: كلمة واحدة؟ قال: «كلمة واحدة»، فقال: «يا عم، قولوا: لا إله إلا الله، فقالوا: ﴿إِلَهَا وَبِحِدًا ﴿ مَا سَمِعْنَا بَهَذَا فِي اَلْمِلَةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا الله، فقالوا: ﴿إِلَهَا وَبِحِدًا ﴿ مَا سَمِعْنَا بَهَذَا فِي اَلْمِلَةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اللهُ وَشَقَاقِ ﴾ قال: فنزل فيهم القرآن: ﴿ مَنْ وَالْفُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ ﴾ قال: فنزل فيهم القرآن: ﴿ مَنْ وَالْفُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ ﴾ الله الله إلى قوله: ﴿ مَا سَمِعْنَا بَهَذَا فِي الْمِلَةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَا اللهُ وَالْمَالَةُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

# سورة (الزمر)

٢٩٨ ـ أخرج الترمذي عن عبد الله بن الزبير بن العوام الله قال: لما نزلت: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ الْقِيْمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْصِمُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

799 ـ وأخرج النسائي عن ابن عباس في قال: إن قوماً قَتَلُوا فأكثروا، وزنوا فإكثروا، وانتهكوا، فأتوا رسول الله في فقالوا: يا محمد، إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة؟ فنزلت: ﴿وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾، إلى قوله: ﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِم حَسَنَاتُ ﴾ ونزلت: ﴿وَالفرقان: ٦٨ ـ ٧٠]، قال: «يبدل الله شركهم إيماناً، وزناهم إحصاناً»، ونزلت: ﴿يَعِبَادِى اللّهِ أَنْفُسِهِم لَا نَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللّه ﴾ [الزمر: ٥٣] أنفُسِهِم لَا نَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللّه الله الله أَلْوَلُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٠٠ \_ وأخرج الترمذي عن أسماء بنت يزيد (١) رفي قالت: سمعت

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٣٦٥ (٣٢٣٢)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (ص)، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٣٧٠ (٣٢٣٦)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (الزمر)، وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/ ٤٣٥، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. قال ابن كثير في تفسيره: ٤/ ٥٧: إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة، فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا، فإنها تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة.اه.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي: ٨٦/٧ (٤٠٠٣)، كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم.

<sup>(</sup>٤) صحابية، لها أحاديث. ترجمتها في: التقريب: ٧٤٣.

رسول الله ﷺ يَفْضُ الدُّنُوبَ جَيعًا ﴾، ولا يبالى »(١).

٣٠١ - وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود ولله قال: جاء حَبْر إلى رسول الله على إصبع، والأرضين على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والأنهار على إصبع، والمنع، والخلق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، فضحك رسول الله على إصبع، الآية [الزمر: ٢٧].

وفي رواية الترمذي، فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والجبال على إصبع، والأرضين على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، قال: فضحك النبي على حتى بدت نواجذه، قال: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدِروهِ﴾.

وفي رواية قال: فضحك النبي ﷺ تعجباً وتصديقاً (٢٠).

"يطوي الله على السموات يوم القيامة، ثم يأخذاهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟». هذه رواية مسلم.

وفي رواية البخاري قال: «إن الله ﷺ يقبض يوم القيامة الأرضين، وتكون السموات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك».

ثم قال البخاري: وقال عمر بن حمزة (٣): سمعت سالماً، سمعت ابن عمر، عن النبي على بهذا.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٣٧٠ (٣٢٣٧)، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة (الزمر)، وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ١٩٥/٣ (٧٤٥١)، كتاب التوحيد، باب إن الله يمسك السماوات: ١/ ٢٨٥ (٧٤١٥)، كتاب التوحيد، باب لما خلقت بيدي: ٣/ ٢٨٥ (٤٨١١) كتاب في تفسير سورة (الزمر)، باب وما قدروا الله حق قدره، ومسلم: ١١٤٧/٤ (٢٧٨٦)، كتاب صفات المنافقين، باب صفة القيامة والجنة والنار. وسنن الترمذي: ٥/ ٣٧١ (٣٢٣٨)، و(٣٢٣٩)، كتاب تفسير القرآن، باب سورة (الزمر)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) هو: عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري، المدني، ضعيف. ترجمته في: التهذيب: ٧/ ٤٣٧.

وفي أخرى لمسلم من حديث عبيد الله بن مقسم (١)، أنه نظر إلى عبد الله بن عمر، كيف يَحكي رسول الله ﷺ؟ قال: «يأخذ الله ﷺ سماواته وأرضيه بيديه، ويقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، ويقول: أنا الملك». حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني أقول: أساقط برسول الله ﷺ؟.

وفي أخرى نحوه وفي آخره: «يأخذ الجبار ﷺ سماواته وأرضيه بيده».

وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وقال في حديثه: بيده الأخرى، ولم يقل: بشماله (۲).

٣٠٢ ـ أخرج البخاري عن أبي هريرة ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يطوي الله الأرض، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض» (٣٠).

<sup>(</sup>١) ثقة مشهور.

ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٧/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣٨٦/٤ (٧٤١٢)، (٧٤١٣)، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿لِمَا خُلَقَتُ بِيَدَى ﴾، ومسلم: ٢١٤٨/٤ (٢٧٨٨)، كتاب صفات المنافقين، باب صفة القيامة والجنة والنار، وسنن أبي داود: ٢٣٤/٤)، كتاب السنة، باب الرد على الجهمية.

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/ ٢٨٥ (٤٨١٢)، كتاب التفسير، سورة (الزمر)، باب والأرض
 جميعاً قبضته.

<sup>(</sup>٤) ثقة، مات في حدود ال(٢٢٠هـ).

ترجمته في: التقريب: ٤٨٤.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: ٥/ ٣٧١ (٣٢٤٠)، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة (الزمر)، وقال: حديث حسن غريب صحيح.

## سورة (حم: المؤمن) [غافر]

٣٠٤ - أخرج البخاري عن العلاء بن زياد (١) كَثْلَتُهُ كَان يُذَكِّرُ بالنار، فقال رجل: لم تُقَنِّط الناس؟ قال: وأنا أقدر أن أُقَبِّط الناس؟ والله يقول: ﴿يَعِبَادِى النِّينَ أَسَرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا نَقْنَطُوا مِن رَجْمَةِ اللَّهُ [الزمر: ٥٣]، ويقول: ﴿وَأَتَ النَّسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿ [غافر: ٤٣]، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة المُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ [غافر: ٤٣]، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة لمن على مساوئ أعمالكم، وإنما بعث الله وَلَى محمداً عَلَيْ مبشراً بالجنة لمن أطاعه، ومنذراً بالنار لمن عصاه، ذكره البخاري (٢)، ولم يذكر له إسناداً.

## سورة (حم: السجدة) [فصلت]

٣٠٥ ـ أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن ابن مسعود ولله قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا، فأنزل الله على: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ فَهُو يُسمع إذا أَخفينا، فأنزل الله على: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ مَمَّكُمُ وَلا أَمْهَرُكُمْ .. ﴾ الآية [فصلت: ٢٢] (٣).

وللترمذي أيضاً: قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر، كثير شحم بطونهم، قليل فقه بطونهم، قريش وختناه (٤) ثقفيان، أو ثقفي وختناه قرشيان، فتكلموا بكلام لم أفهمه، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا

<sup>(</sup>١) أحد العباد، ثقة، مات سنة (١٩٤هـ).

ترجمته في: تهذيب التهذيب: ١٨١/٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/٢٨٦، في تفسير سورة (المؤمن).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/ ٢٨٧ (٤٨١٧) في تسير سورة (السجدة)، باب ﴿وَذَلِكُمْ ظُنْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ بَرَوِكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ بَاب ﴿وَمَا كُسُمُ تَسْيَرُونَ أَن اللّهِ عَلَيْكُمُ ﴾، وصحيح مسلم: ٢١٤١/٤ (٢٧٧٥)، كتاب صفات المنافقين، وسنن الترمذي: ٥/ ٣٧٥ (٣٢٤٨، ٣٢٤٩)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (حم السجدة)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) الختن: الصهر. انظر: النهاية: (ختن): ٢٠/٢.

هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعه. فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً سمعه كله. قال عبد الله: فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فأنزل الله: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعَكُمْ وَلاَ أَبْصَدُرُكُمْ وَلاَ أَبْصَدُرُكُمْ وَلاَ أَبْصَدُرُكُمْ وَلاَ أَبْصَدُرُكُمْ وَلاَ أَنْصَدُرُكُمْ وَلاَ أَنْصَدُرُكُمْ وَلاَ أَنْصَدُرُكُمْ وَلاَ أَنْصَدُرُكُمْ وَلاَ أَنْصَدُرُكُمْ وَلاَ اللهِ قوله: ﴿ فَأَصَبَحْتُم مِّنَ الْخُنسِرِينَ ﴾ [فصلت: ٢٢، ٢٣].

٣٠٦ ـ وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك في أن رسول الله على قرأ: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَنْمُوا ﴾ [فصلت: ٣٠]، قال: قد قال الناس، ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام (١).

٣٠٧ \_ وأخرج البخاري (٢) عن ابن عباس رضي في قوله تعالى: ﴿ آَدْفَعُ بِاللَّهِ فِي قوله تعالى: ﴿ آَدْفَعُ بِاللَّهِ فَإِذَا هِ فَا أَمْسَنُ ﴾ [فصلت: ٣٤]، قال: الصبر عن الغضب، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا عصمهم الله، وخضع لهم عدوهم (٣).

ولم يذكر البخاري له إسناداً <sup>(1)</sup>.

## سورة (حم عسق) [انشوری]

٣٠٨ ـ أخرج البخاري والترمذي عن سعيد بن جبير، سُئِل عن قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرِيِّ ﴾ [الشورى: ٢٣]، فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد، فقال ابن عباس: عَجِلتْ، إن النبي ﷺ لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة (٥٠).

إلا أن الترمذي قال عوض «عَجِلت»: «أعلمت» (٩٠).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٣٧٦ (٣٢٥٠)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (حم السجدة)، وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) في النسختين زيادة: «والترمذي»، والتصويب من جامع الأصول: ٢/ ٣٤٥، ولم أقف عليه عند الترمذي.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/ ٢٨٧ تعليقاً، في مقدمة تفسير سورة (حم السجدة).

<sup>(</sup>٤) وصله الطبري في تفسيره: ١١٩/٢٤/١٣ من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٣/ ٢٨٨ (٤٨١٨) في تفسير سورة (حم عسق)، باب ﴿إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرِيُّ ﴾. وسنن الترمذي: ٥/ ٣٧٧ (٣٢٥١)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (حمعسق)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) الذي في سنن الترمذي: «أعجلت».

٣٠٩ - وأخرج أبو داود عن ابن عون (١) كُنْ قال: كنت أسأل عن الانتصار، وعن قوله: ﴿ وَلَمْنِ النَّمَرَ بَعْدَ ظُلِّمِهِ عَالَٰهُ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ اللهِ الشَّورى: ٤١]، فحدثني علي بن زيد بن جدعان، عن أم محمد (٢٠ ـ امرأة أبيه ـ قال ابن عون: وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة، قالت: قالت عائشة أم المؤمنين: دخل عليَّ رسول الله على وعندنا زينب بنت جحش، فجعل يصنع بيدِهِ شيئاً (٣)، فقلت بيده حتى فَطَّنْتُهُ لها (١٠)، فأمسك، وأقبلتْ فجعل يصنع بيدِهِ شيئاً (٣)، فقلت بيده عتى فقال لعائشة: ﴿ سُبِيهِا »، فَسَبَّهُا، فَعَلَبُ مُ الطَائِقة وَقعتُ بكم، وَسُبَّهُا، فَعَلَبُ فَعَلَبُ فَعَالَ لعائشة وقعتُ بكم، وفعلتُ، فجاءت فاطمة، فقال لها: ﴿إنها حِبَّةُ أبيك، وربِّ الكعبة »، فانصرفت، فقالت لهم: إني قلت له: كذا وكذا، فقال لي: كذا وكذا، قال: وجاء عليٌّ إلى النبي عَلَيْ وكلَّمه في ذلك (٢٠).

# سورة (حم: الزخرف)

٣١٠ ـ أخرج البخاري عن ابن عباس على قال: ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري، ثقة ثبت، فاضل، من أقران أيوب في العلم والعمل والسن، مات سنة (١٥٠هـ) على الصحيح.

ترجمته في: التقريب: ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) هي: أمية بنت عبد الله، ويقال: أمينة، ترجمتها في: التقريب: ٧٤٤.

<sup>(</sup>٣) أي: جعل يصنع شيئاً بيده من المس ونحوه، مما يجري بين الزوج وزوجته.

<sup>(</sup>٤) أي: حاولت إبعاد يده حتى تنبه لوجود زينب.

<sup>(</sup>٥) أي: تتعرض لشتمها، وتدخل عليها فيه، كأنها أقبلت تشتمها من غير روية والا تثبت. النهاية: (قحم): ١٩/٤.

وَحِدَةً ﴾ [الزخرف: ٣٣]: لولا أن جعل (١) الناس كلهم كفاراً، لجعلت لبيوت الكفار سقفاً من فضة، ومعارج من فضة \_ وهي الدرج \_ وسرراً من فضة، ولم يذكر البخاري له إسناداً(٢).

## سورة (حم: الدخان)

<sup>(</sup>١) هكذا في صحيح البخاري، والمعنى كما قال ابن كثير في تفسيره: ١٣٧/٤: أي: لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال، هذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغيرهم. اه. ولفظ «جعل» تفسير لقوله: «يكون».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/ ٢٨٨ تعليقاً في كتاب النفسير، في مقدمة تفسير سورة (الزخرف)، وقد وصله الطبري في تفسيره: ٦٨/٢٥/١٣.

<sup>(</sup>٣) وهو باب الكوفة. انظر: شرح النووي صحيح مسلم: ١٤٠/١٧.

<sup>(</sup>٤) السنة: الجدب والقحط. النهاية لابن الأثير: (سنة): ٢/١٣/٢.

<sup>(</sup>٥) حصت كل شيء: أي: أذهبته. النهاية: (حصص): ٣٩٦/١.

قال الله تعالى: ﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْقِى ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴿ إِلَى قوله: ﴿ إِنَّكُرُ غَآبِدُونَ ﴾ [الدخان: ١٠ ـ ١٥]، قال عبد الله: أفيكشف عذاب الآخرة؟ (١٠ ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ﴿ فَالْبَطْشَة: يوم بدر.

وفي رواية قال: قال عبد الله: إنما كان هذا؛ لأن قريشاً لما استعصوا على النبي على دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد، حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء، فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الحجهد، فأنزل الله على: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ نَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴿ يَعْمَى النَّاسُّ اللهِ عَذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عنه الله عنه الله عنه عادوا إلى الهم، فسقوا، فنزلت: ﴿إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴿ فَلَما أصابهم الرفاهية، عادوا إلى حالهم، حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عَلَى: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْسَةَ الْكُثْرَى إِنَا اللهُ مُنْوَلًى الْبُطْسَةَ الْكُثْرَى إِنَا اللهُ مُنْوَلًى الْبُطْسَةَ الْكُثْرَى إِنَا اللهُ مُنْوَلًى اللهُ عَلَى يوم بدر.

وفي رواية نحوه، وفيها: فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا، فدعا ربه فكشف عنهم، فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر، فذلك قوله: ﴿فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ لِللَّهُ مَانِ مُبِينِ ﴿ اللَّي عَلَى اللَّهُ مَانَةُ مُونَ ﴾ [الدخان: ١٠ ـ ١٦]، هذه روايات البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي مثل الرواية الأولى إلى قوله: ﴿فَأَرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ لِلُهُ اللهِ عَذَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ مَا أَحد رواته: هذا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ مَا أَحد رواته: هذا كقوله: ﴿زَبَّنَا آكَثِفْ عَنَا ٱلْعَذَابِ﴾، فهل يكشف عذاب الآخرة؟ قد مضى البطشة واللزام والدخان، وقال أحدهم: القمر، وقال الآخر: الروم واللزام يوم بدر (٣).

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى فيها: ﴿إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۲) مضر بن نزار: شعب عظیم من العدنانیة، وهم بنو مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وكانت دیار مضر إلى الحجاز حول الحرم، ولهم ملك مكة، ولما كثروا نزحت منهم قبائل وبطون إلى العراق والجزيرة الفراتية. انظر: معجم قبائل الحجاز: ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) البطشة: هي يوم بدر، كما في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَظِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنفَقِمُونَ ﴿ ﴾ اللزام: أن يكون عذابهم لازماً، قيل: هو ما جرى عليهم يوم بدر، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ .

وقد أخرج البخاري في أحد طرقه: هذا الذي ذكره الترمذي.

وفي أخرى للبخاري ومسلم، قال: قال عبد الله: خمس قد مضين: الدخان، واللزام، والروم، والبطشة، والقمر(١).

٣١٣ ـ وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري في أن رسول الله على قال: ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ [الدخان: ٤٥]: كعكر الزيت، إذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه (٣).

القمر: هو انشقاقه المذكور في قوله تعالى: ﴿ أَفَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَى ٱلْفَكُرُ ۗ ﴾. الروم: هو المذكور في قوله تعالى: ﴿ الَّمَ ﴿ غَلِبَتِ الرُّومُ ﴿ فِي قِدَ آذَنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾، وقد حصلت لهم الغلبة. انظر: شرح النووي صحيح مسلم: ١٤٣/١٧، فتح الباري: ٨/ ٥١١م.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ١/٣١٧ (١٠٠٧) في الاستسقاء، باب دعاء النبي ﷺ: "واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف". و١/ ٢٢٢ و(١٠٢٠) في الاستسقاء، باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، و٣/ ٢٤٤ (٤٦٩٣) في تفسير سورة (يوسف)، باب ﴿وَرَوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ»، و٣/ ٢٧٢ (٤٧٦٧) في تفسير سورة (الفرقان)، باب ﴿فَلْ مَا اَسْتُلُكُو عَلَيْهِ ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾، و٣/ ٢٨٤ (٤٨٠٩) في تفسير سورة (ص)، باب ﴿فَلْ مَا اَسْتُلُكُو عَلَيْهِ وَمَا أَنا مِنَ التَّعْ مِن الْمَر وَمَا أَنا مِن التَّعْ مِن اللَّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فائدة: رجح ابن كثير أن الدخان من علامات الساعة، وأنه لم يقع بعد. انظر: تفصيل الكلام عليه في تفسيره: ١٤٩/٤، ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٥/ ٣٨٠ (٣٢٥٥) في التفسير، باب ومن سورة (الدخان)، وقال: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. اه.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/٢٢٦ (٢٣٢٢) كتاب التفسير، باب ومن سورة ﴿سَأَلَ سَآلِلُ﴾، وقال: حديث غريب، و٤/ ٧٠٢)، و٤/ ٢٠٨١، (٢٥٨٤)، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار.

## سورة (حم: الأحقاف)

٣١٤ \_ أخرج البخاري عن يوسف بن ماهك (١) كُلْمَة قال: كان مروان على الحجاز، استعمله معاوية، فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً، فقال: خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: ﴿وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيّهِ أُنِّ لَكُمّا ﴾ [الأحقاف: ١٧]، فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إلا ما أنزل في سورة (النور) من براءتي (٢).

٣١٥ \_ وأخرج مسلم عن علقمة قال: قلت لابن مسعود: هل صحب النبي على ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد، ولكنا كنا مع رسول الله على ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل (٣)، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك، فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، قال: «أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن»، قال: فانطلق بنا، فأرانا آثارهم، وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه (٤)، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علف لدوابكم»، فقال رسول الله عليه (فلا تستنجوا بهما، فإنهما زاد إخوانكم».

وفي رواية بعد قوله: وآثار نيرانهم، قال الشعبي: وسألوه الزاد، وكانوا من جن الجزيرة (٥٠)... إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلاً من حديث عبد الله. هذه رواية مسلم.

<sup>(</sup>١) هو يوسف بن ماهك، الفارسي، المكي، ثقة، مات سنة (١٠٦هـ).

ترجمته في: التقريب: ٦١١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/ ٢٩١ (٤٨٣٧) في تفسير سورة (الأحقاف)، باب والذي قال لوالديه ﴿أَقِ لَكُمَّا﴾.

<sup>(</sup>٣) أستطير: أي: طارت به الجن. والاغتيال: القتل خفية، وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد. انظر: النهاية: (غيل): ٣/٣٠٤٠

<sup>(</sup>٤) عن بعض العلماء: هذا لمؤمنيهم، أما غيرهم فجاء في حديث آخر أن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه. انظر: شرح مسلم للنووي: ٤/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) قال عكرمة: من جزيرة الموصل. انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٢١٣/١٦.

وأخرجه الترمذي، وذكر فيه قول الشعبي، كما سبق في هذه الرواية الآخرة، وزاد فيه: أو روثة.

وفي رواية لمسلم، أن ابن مسعود قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله ﷺ، ووددت أني كنت معه، لم يزد على هذا.

وأخرج أبو داود منه طرفاً، قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم ليلة الجن مع النبي ﷺ؛ فقال: ما كان معه منا أحد، لم يزد على هذا(١).

## سورة (الفتح)

٣١٦ - أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أنس في : ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَعَا مُبِينًا ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَعَا مُبِينًا ﴿ إِلَهُ اللَّهُ عَلَى: ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى: ﴿ لَلَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه

وأخرجه مسلم عن قتادة، عن أنس قال: لما نزلت: ﴿إِنَّا فَتَخَا لَكَ فَتَمَا مُبِينَا لَلَهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنْكِ وَمَا تَأَخَّرُ ﴾، إلى قوله: ﴿فَوْزًا عَظِيمًا ﴾، مرجعه من الحديبية وهو يخالطهم الحزن والكآبة (٣)، وقد نحر الهدي بالحديبية، قال رسول الله ﷺ: «لقد أنزلت عليّ آية هي أحب إلى من الدنيا جميعاً».

وأخرجه الترمذي عن قتادة، عن أنس قال: أنزلت على النبي ﷺ: ﴿لِمَغْفِرُ

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ٢/ ٣٣٢ (٤٥٠) في الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح، وسنن الترمذي: ٥/ ٣٨٢ (٣٢٥٨) في التفسير، باب ومن سورة (الأحقاف)، وسنن أبي داود: ١/ ٢ (٨٥)، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ. وقد أورد ابن كثير هذه الروايات في تفسيره: ١٦٤/٤ ـ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) الحديبية على ٢٢ كم غرب مكة على طريق جدة القديم، وتعرف اليوم باسم «الشميسي»، وبعدها من جهة جدة قرية تعرف باسم: حداء. انظر: معجم المعالم الجغرافية: ٩٤.

<sup>(</sup>٣) الكآبة: تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن. النهاية في غريب الحديث:(كأب): ١٣٧/٤.

لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخِّرَ مرجعه من الحديبية، فقال النبي: «لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض»، ثم قرأها النبي عَلَيْهُ، فقالوا: هنيئاً مريئاً يا رسول الله، لقد بين الله لك ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه: ﴿ لِيُدْخِلَ اللّهُ مِينَ وَاللّهُ مِن عَمِّهَا الْأَنْهَرُ ﴾ \_ حتى بلغ \_ ﴿ وَوَرّاً عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١ \_ ٥](١).

وأخرجه الترمذي عن أسلم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره. . . الحديث (٤) .

٣١٨ ـ وأخرج مسلم عن أنس ﷺ أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا رسول الله ﷺ من جبل التنعيم (٥) مسلحين ـ يريدون .............

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/ ١٣٠ (٤١٧٢) في المغازي، باب غزوة الحديبية، وصحيح مسلم: ٣٨٦/٥ (١٧٨٦) في الجهاد، باب صلح الحديبية، وسنن الترمذي: ٥/ ٣٨٦) كتاب التفسير، باب ومن سورة (الفتح).

 <sup>(</sup>۲) نزرت: أي: ألححت عليه في المسألة إلحاحاً أدبك بسكوته عن جوابك. النهاية لابن الأثير: (نزر): ٥/ ٠٤.

<sup>(</sup>٣) أي: فما لبثت. انظر: النهاية لابن الأثير: (نشب): ٥٢/٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣/ ١٣١ (٤١٧٧) في المغازي، باب غزوة الحديبية، والموطأ: ١٠٣/ (٩)، كتاب القرآن، باب ما جاء في القرآن، وسنن الترمذي: ٥/ ٣٨٥ (٣٢٦٢) في التفسير، باب ومن سورة (الفتح).

<sup>(</sup>٥) التنعيم: هو الجبل الذي يمر به الطريق الآتي من المدينة المنورة، وعنده اليوم مسجد التنعيم (عائشة)، ويقع إلى جهته الجنوبية الغربية الحديبية.

غِرَّة (١) رسول الله ﷺ - فأخذهم سِلْماً (٢). فأنزل الله ﷺ : ﴿وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ٢٣]، هذه رواية مسلم.

وفي رواية الترمذي، أن ثمانين نزلوا على رسول الله ﷺ وأصحابه من جبل التنعيم، عند صلاة الصبح يريدون أن يقتلوه، فأخذوا، فأعتقهم رسول الله ﷺ فأنزل الله: ﴿وَهُوَ الَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَلَيْدِيكُمْ عَنْهُم﴾ الآية.

وأخرجه أبو داود بنحوه من مجموع الروايتين (٣).

٣١٩ ـ وأخرج الترمذي عن أبي بن كعب رضي عن النبي ﷺ: ﴿وَٱلْزَمَهُمْ صَالِمَهُ النَّقُوكَ ﴾ [الفتح: ٦٨]، قال: «لا إله إلا الله»(٤).

#### سورة (الحجرات)

٣٢٠ ـ أخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير رها قال: قدم ركب من بني تميم على النبي الله فقال أبو بكر: أُمِّرِ القعقاع بن معبد (٥) بن زرارة، وقال عمر: أُمِّرِ الأقرع بن حابس (٢)، فقال أبو بكر: ما أردت إلا خِلافي، وقال

انظر: معجم المعالم الجغرافية: ٥٥.

<sup>(</sup>١) الغرة: الغفلة، أي: إنهم يريدون أن يفتكوا برسول الله ﷺ وأصحابه على غفلة منهم. انظر: النهاية: (غرر): ٣٥٥/٣.

<sup>(</sup>٢) جاء في النهاية: ٢/٣٩٤: (سلم): يروى بكسر السين وفتحها، وهما لغتان في الصلح، وهو المراد في الحديث على ما فسره الحميدي في غريبه....

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٣/١٤٤٢ (١٨٠٨)، كتاب الجهاد والسير، باب قوله تعالى: ﴿وهُوَ اللَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ الآية، وسنن الترمذي: ٥/ ٣٨٦ (٣٢٦٤)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (الفتح)، وقال: حديث حسن صحيح. وسنن أبي داود: ٣/ ٦١ (٢٦٨٨)، كتاب الجهاد، باب في المن على الأسير بغير فداء.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٣٨٦/٥ (٣٢٦٥)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (الفتح)، وقال: حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حبان: له صحبة، وثبت ذكره في صحيح البخاري لما قدم وفد بني تميم، قال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر: بل أمر الأقرع، وكان يقال للقعقاع: تيار الفرات، لسخائه.

ترجمته في: الإصابة: ٣/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) هو: الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي المجاشعي، وفد على النبي ﷺ =

عمر: ما أردت خِلافك، فتماريا، حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: ﴿ يَنَا يُهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات: ١].

وفي رواية: قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر، لما قدم على النبي على وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي، وأشار الآخر بغيره، ثم ذكر نحوه، ونزول الآية، ثم قال: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد إذا حدث بحديث حدثه كأخي السرار: لم يسمعه حتى يستفهمة.

وفي أخرى نحوه، وفيه: قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله على الله على الله على الله عن أبا بكر الصديق. وأخرج النسائى الرواية الأخرى.

وأخرجه الترمذي قال: إن الأقرع بن حابس قدم على رسول الله على فقال أبو بكر: يا رسول الله، استعمله على قومه، فقال عمر: لا تستعمله يا رسول الله، فتكلما عند النبي على حتى علت أصواتهما، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خِلافي، فقال: ما أردت خِلافك، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي ﴾ [الحجرات: ٢]، قال: فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي على لم يسمع كلامه حتى يستفهمه، وما ذكر ابن الزبير جدّه: يعني أبا بكر.

وقال الترمذي: وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة مرسلاً، ولم يذكر ابن الزبير (١).

٣٢١ ـ وأخرج الترمذي عن البراء بن عازب رضي في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

<sup>=</sup> وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف، وشارك في حروب الردة، والفتوحات فيها، واستشهد في زمن عثمان.

ترجمته في: الإصابة: ١/٥٨.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/ ٢٩٥ (٤٨٤٧) في تفسير سورة (الحجرات)، باب ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْخُبُرُتِ﴾، وسنن الترمذي: ٥/ ٣٨٧ (٣٢٦٦)، كتاب التفسير، بأب ومن سورة (الحجرات).

زين (١١)، وذمى شين <sup>(٢)</sup>، فقال النبي ﷺ: «ذاك الله ﷺ)<sup>٣)</sup>.

٣٢٢ ـ وأخرج الترمذي عن أبي نضرة (١) كَالله قال: قرأ أبو سعيد الخدري: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوَ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْنِ لَعَنِيَّمَ ﴾ [الحجرات: ٧]، قال: هذا نبيكم يوحى إليه، وخيار أئمتكم، لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتوا، فكيف بكم اليوم؟ (٥).

٣٢٣ ـ وأخرج عن أبي جبيرة (٢٦) بن الضحاك في قال: فينا نزلت هذه الآية بني سلمة، قال: قدم علينا رسول الله في وليس منا رجل إلا وله السمان، أو ثلاثة، فجعل رسول الله في يقول: «يا فلان»، فيقولون: مه يا رسول الله، إنه يغضب من هذا الاسم، فأنزلت هذه الآية: ﴿وَلَا نَنَابَرُوا بِالْأَلْقَبِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وأخرجه الترمذي قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة فيدعى ببعضها، فعسى أن يكره، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿وَلَا نَنَابَرُوا بِٱلْأَلْقَابِ ﴿ (٧).

<sup>(</sup>١) مقصود الرجل من هذا القول مدح نفسه، وإظهار عظمته، يعني: إن مدحت رجلاً فهو محمود ومزين، وإن ذممت رجلاً فهو مذموم ومعيب. تحفة الأحوذي: ١٥٣/٩.

<sup>(</sup>٢) الشين: العيب. النهاية لابن الأثير: (شين): ٢/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٣٨٧ (٣٢٦٧)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (الحجرات)، وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٤) هو: المنذر بن مالك بن قطعة ـ بضم القاف وفتح المهملة ـ العبدي، العوقي، بفتح المهملة والواو ثم قاف، البصري، أبو نضر، بنون ومعجمة ساكنة، مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، مات سنة (١٠٨هـ) أو سنة (١٠٩هـ)، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

ترجمته في: التقريب: ٥٤٦.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: ٥/ ٣٨٨ (٣٢٦٩)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (الحجرات)، وقال: حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو جبيرة ـ بفتح الجيم ـ، ابن الضحاك الأنصاري، المدني، صحابي، وقيل: لا صحبة له.

ترجمته في: التقريب: ٦٢٨.

<sup>(</sup>٧) سنى أبي داود: ٤/ ٢٩٠ (٢٩٦٢)، كتاب الأدب، باب في الألقاب، وسنن الترمذي: ٥/ ٣٨٨ (٣٢٦٨)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (الحجرات)، وقال: حديث حسن صحيح.

٣٢٤ ـ وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي : ﴿ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ ﴾ [الحجرات: ٢٢]، قال: البطون (١٠).

# سورة (ق)

٣٢٥ ـ أخرج البخاري عن مجاهد بن جبر كَلَّلَهُ قال ابن عباس: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني: قوله: ﴿وَأَدْبَكُرُ ٱلسُّجُودِ﴾ [ق: ٤٠](٢).

## سورة (الذاريات)

٣٢٦ ـ أخرج أبو داود، عن أنس بن مالك رها في قوله تعالى: ﴿كَانُواْ قَلِيلًا مِنْ مَالُكُ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنْ المغرب والعشاء.

زاد في رواية: وكذلك: ﴿نَتَجَافَى جُنُويُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦]<sup>(٣)</sup>. ٣٢٧ ـ وأخرج الترمذي قوله: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ ﴾ [١٦]، وهو مذكور في سورة (السجدة)<sup>(٤)</sup>.

## سورة (الطور)

٣٢٨ ـ أخرج البخاري عن أبي هريرة والنبي النبي الله: «أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» (٥٠).

٣٢٩ ـ وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي عن النبي على قال: «إدبار

<sup>(</sup>۱) البخاري: ٣٤٨٩)، كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: ﴿يَكَأَيُّمُا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِّر وَأَنْكَنُ﴾.. الآية.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/ ٢٩٧ (٤٨٥٢) في تفسير سورة (ق)، باب وسبح بحمد ربك.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: ٢/ ٣٥ (١٣٢٢)، كتاب الصلاة، باب وقت قيام النبي ﷺ من الليل.

<sup>(</sup>٤) سبق ذكره في ص٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٢/ ٢٢ (٣٢٠٧)، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، بلفظ: «يصلى فيه».

النجوم: الركعتان قبل الفجر، وأدبار السجود: الركعتان بعد المغرب(١).

## سورة (النجم)

٣٣٠ ـ أخرج مسلم عن ابن مسعود ﴿ فَيْ قُولُه تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ الْفُوَادُ مَا رَأَىٰ ﴿ فَيَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

ولم يذكر في سائر الآيات هذا، ولا ذكر منها غير ما أوردنا.

وفي روايـة الـتـرمـذي قـال: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿ ﴾، قـال: رأى رسول الله ﷺ جبريل في حلة من رفرف، قد ملأ ما بين السماء والأرض.

وللبخاري والترمذي في قوله: ﴿لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنَ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ۚ آلِكُبْرَىٰ ۗ ﴿ اللَّهُ اللَّ

٣٣١ \_ وأخرج مسلم عن ابن عباس على: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ ، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ ﴾ [النجم: ١١، ١٣]، قال: رآه بفؤاده، مرتين. وفي

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٣٩٢ (٣٢٧٥)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (الطور)، وقال: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) وقد جاء في مفردات الراغب: (قاب): ٤١٤: القاب ما بين المقبض والسية من القوس. والمعنى في قول الزجاج: كان ما بينه وبين رسول الله على مقدار قوسين من القس العربية أو أقرب. معاني القرآن للزجاج: ٥/٧١، وهو كناية عن شدة القرب، وفي الحديث: «لقاب قوس أحدكم من الجنة، أو موضع قدمه خير من الدنيا وما فيها». بصائر ذوي التمييز: ٤/٣٠١.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/ ٢٩٨ (٤٨٥٦) في تفسير سورة (النجم)، باب فكان قاب قوسين، و٣/ ٢٩٨ (٤٨٥٧) في تفسير سورة (النجم)، باب فأوحى إلى عبده ما أوحى، و٣/ ٢٩٨ (٤٨٥٨) في تفسير سورة (النجم)، باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ومسلم: ١٨٥٨ (١٧٤)، كتاب الإيمان، باب ذكر سدرة المنتهى، وسنن الترمذي: ٥/ ٣٩٦ (٣٢٨)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (النجم).

رواية قال: رآه بقلبه، ولقد رآه نزلة أخرى. هذه رواية مسلم.

وفي رواية الترمذي، قال: رأى محمد ربه، قال عكرمة: أليس الله يقول: ﴿ لاَ تُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، قال: ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، وقد رأى ربه مرتين.

وفي أخرى له: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنكَىٰ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَأَوْحَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

وله في أخرى: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۖ ۞﴾، قال: رآه بقلبه (٢٠).

٣٣٢ ـ وأخرج مسلم عن أبي هريرة ﷺ قال: ﴿ وَلَقَدُّ رَمَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ آَلُهُ ، قَالَ: ﴿ وَلَقَدُ رَمَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ آَلُهُ ، قَالَ: رأى جبريل ﷺ (٣٠).

٣٣٣ ـ وأخرج الترمذي عن الشعبي كَالله قال: لقي ابن عباس كعباً بعرفة، فسأله عن شيء، فكبر حتى جاوبته الجبال، فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم، فقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلم موسى مرتين، ورآه محمد مرتين، قال مسروق: فدخلت على عائشة في فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد تكلمت بشيء قف (٤) له شعري، قلت: رويداً، ثم قرأت: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ اَيْتِ رَبِهِ اللَّكُبْرَىٰ آلِكُ النجم: ١٨]، فقال: أين يذهب بك؟ إنما هو جبريل، من أخبرك أن محمد رأى ربه، أو كتم شيئاً مما أمر به، أو يعلم الخمس التي قال الله: ﴿إِنَّ اللهَ عِندُومُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُكُ الْغَيْتَ﴾ [لقمان: ٣٤]، فقد أعظم الفرية، ولكنه رأى جبريل، لم يره في صورته إلا القمان: ٣٤]، فقد أعظم الفرية، ولكنه رأى جبريل، لم يره في صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة المنتهى، ومرة في جياد (٥)، له ستمائة جناح، قد

<sup>(</sup>۱) سدرة المنتهى: هي شجرة في السماء السابعة، وقيل: في السادسة. انظر: هدي السارى: ۱۳۱.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: (١/١٥٨ (٢٨٤، ٢٨٥)، كتاب الإيمان، باب ﴿ وَلَقَدُ رَبَّاهُ نَزَلَةُ أُخْرَىٰ ﷺ، وسنن الترمذي: ٥/٣٩٤، ٣٩٥ (٣٢٧٨ ـ ٣٢٨٠) في التفسير، باب ومن سورة (إبراهيم).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ١/١٥٨ (٢٨٣)، كتاب الإيمان، باب قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ رَبَّاهُ نَزَّلَةً لَوَاهُ نَزَّلَةً

<sup>(</sup>٤) قف له شعري: أي قام من الفزع. النهاية لابن الأثير: (قف): ٩١/٤.

<sup>(</sup>٥) أجياد: بفتح أوله وسكون ثانيه، وهو شعبان بمكة، يسمى أحدهما: أجياد الكبير، =

سد الأفق<sup>(١)</sup>.

وقد أخرج الترمذي هو والبخاري ومسلم هذا الحديث بألفاظ أخرى تتضمن زيادة، [وهو مذكور في كتاب القيامة من حرف القاف](٢).

٣٣٤ \_ وأخرج البخاري عن ابن عباس رفي قال: كان اللات رجلاً يلت (١٠) سويق الحجاج (٤٠).

٣٣٥ ـ وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عباس وأبو قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة: إن النبي وقل قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه».

ولمسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوي ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه (٥).

٣٣٦ \_ وأخرج الترمذي عن ابن عباس على: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَبَكِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّهَمَ ﴾ [النجم: ٣٢]، قال: قال النبي عَلَيْهِ:

<sup>=</sup> والآخر أجياد الصغير، وهما اليوم حي من أحياء مكة مقابل باب الملك عبد العزيز من أبواب الحرم.

انظر: معجم البلدان: ١/٤٠١، ومعجم المعالم الجغرافية: ١٩٠

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ٥/ ٣٩٤ (٣٢٧٨)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (النجم).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام ابن الأثير في جامع الأصول: ٢/ ٣٧٠، ولا مناسبة له في كتاب الزيادة والإحسان.

<sup>(</sup>٣) جاء في النهاية لابن الأثير: (لتت): ٢٣٠/٤: اللات بالتشديد؛ لأن الضم سمي باسم الذي كان يلت السويق عند الأصنام، أي: يخلطه، فخفف، وجعل اسماً للصنم.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣/ ٢٩٩ (٤٨٥٩) في تفسير سورة (النجم)، باب ﴿أَفْرَءَيْمُ ٱللَّكَ وَالْعَزَّيْ اللَّكَ وَالْعَزِّيْ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ١٣٩/٤ (٦٢٤٣)، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، و١١/٤ (٢٦١٢)، كتاب القدر، باب ﴿وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَآ﴾، ومسلم: ٤/ ١٤٦ (٢٦٥٧)، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره، وأبو داود: ٢١٥٧) كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر.

## سورة (القمر)

٣٣٧ ـ أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ﷺ في القدر، فنزلت: ﴿يَوْمَ يُسْجَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ دُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِلَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِهَدَرٍ ﴿ القمر: ٤٨، ٤٩](٢).

## سورة (الرحمن)

٣٣٨ ـ أخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله على قال: خرج رسول الله على أصحابه، فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردوداً منكم، كنت كلما أتيت على قوله: ﴿فَإِلَيْ مَالِكُمُا تُكَذِّبُانِ الله الرحمن: ١٣]، قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد(٣).

## سورة (الواقعة)

٣٣٩ ـ أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي في قوله: ﴿وَفُرْشِ مَرَّفُوعَةٍ﴾ [الواقعة: ٣٤] أن رسول الله ﷺ قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض، مسيرة ما بينهما خمسمائة عام(٤).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٣٩٦/٥ (٣٢٨٤)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (النجم)، وقال: حديث حسن صحيح غريب.

واللمم: صغار الذنوب. النهاية لابن الأثير: (لمم): ٤/٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٢٠٤٦/٤ (٢٦٥٦)، كتاب القدر، باب كل شيء بقدر، وسنن الترمذي: ٣٩٨/٥ (٣٢٩٠)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (القمر)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٣٩٩/٥ (٣٢٩١)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (الرحمٰن)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٥/ ٤٠١ (٣٢٩٤)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (الواقعة)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. اه.

٣٤٠ \_ وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي في قوله: ﴿إِنَّا أَشَأْنَهُنَ اللهُ عَلَيْهُ في قوله: ﴿إِنَّا أَشَأْنَهُنَ إِلْكَانَهُ وَاللهُ اللهُ الل

٣٤١ ـ وأخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كَلَله، قال: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله على لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر»(٣).

٣٤٣ \_ وأخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب رهي قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ وَتَعْمَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَكُمُ تُكَذِّبُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: شكركم، تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، وبنجم كذا وكذا»(٦).

### سورة (الحديد)

٣٤٤ \_ أخرج مسلم عن ابن مسعود ﴿ قَالَ: مَا كَانَ بِينَ إِسَلَامِنَا وَبِينَ أَنْ

<sup>(</sup>١) عُمْشاً: بالضم والسكون: جمع عمشاء، من العمش في العين - محركة - وهو ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها.

و(رُمُصاً): جمع رمصاء من الرمص، وهو وسخ أبيض يجتمع في الموق. انظر: تحفة الأحوذي: ١٨٣/٩.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٥/ ٤٠٢، (٣٢٩٦)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (الواقعة).

<sup>(</sup>٣) الموطأ: ١/١٩٩ (١)، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن.

<sup>(</sup>٤) ناء النجم ينوء نوءاً: أي: سقط وغاب، وقيل: نهض وطلع، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، وقد غلظ النبي ﷺ في أمر الأنواء؛ لأن العرب كانت تنسب المطر إليها. انظر: النهاية لابن الأثير: (نوء): ٥٢٢/٥.

<sup>(</sup>a) صحيح مسلم: ١/ ٨٤ (١٢٧)، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي: ٥/ ٤٠١ (٣٢٩٥)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (الواقعة)، وقال: حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسرائيل.

عاتبنا الله تعالى بقوله: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللَّهِ ﴾ [الحديد: ١٦] إلا أربع سنين (١٠).

٣٤٥ ـ وعن ابن عباس في في قوله تعالى: ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِي ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الحديد: ١٧]، قال: يلين القلوب بعد قسوتها، فيجعلها مخبتة منيبة (٢)، يحيي القلوب الميتة بالعلم والحكمة، وإلا فقد علم إحياء الأرض بالمطر مشاهدة. أخرجه (٣).

بدّلوا التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل، قيل بدّلوا التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل، قيل لملوكهم: ما نجد شتماً أشد من شتم يشتمونا هؤلاء، إنهم يقرؤون: ﴿وَمَن لَمّ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ [المائدة: ٤٤]، مع ما يعيبوننا به في أعمالنا في قراءتهم، فادعهم فليقرؤوا كما نقرأ، وليؤمنوا كما آمنا، فدعاهم فجمعهم، وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل، إلا ما بدّلوا منها، فقالوا: ما تريدون إلى ذلك؟ دعونا، فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطُواناً (٤٠)، ثم ارفعونا إليها، ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا، فلا نَرِدُ عليكم، وقالت طائفة: دعونا نسيح (٥) في الأرض ونهيم (١٦) ونشرب كما يشرب الوحش، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا، وقال طائفة منهم: ابنوا لنا دوراً في الفيافي، ونحتفر الآبار، ونحترث البقول، ولا نَرِدُ عليكم، ولا نَمُرُ بكم، وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم، قال: ففعلوا ذلك،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ٢٣١٩/٤ (٣٠٢٧)، كتاب التفسير، باب ﴿ أَلَمْ يَأَنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَ غَشَمَ﴾.

<sup>(</sup>٢) المخبت: الخاشع المطيع، والإخبات: الخشوع والتواضع، أصلها من الخبت: المطمئن من الأرض. النهاية: (خبت): ٢/٤.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن الأثير في جامع الأصول: ٢/٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) أي: منارة مرتفعة من الأرض. انظر: حاشية الإمام السندي على سنن النسائي: ٨/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) ساح في الأرض يسيح سياحة: إذا ذهب فيها. النهاية لابن الأثير: (سيح): ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) هام في البراري: من: هام في البراري: إذا ذهب بوجهه على غير جادة ولا طلب مقصد. حاشية السندي: ٨/ ٢٣٢. وانظر: النهاية لابن الأثير: (هيم): ٨/ ٢٨٩.

فسأنول الله على: ﴿وَرَهْبَانِيَةُ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنْبَنَهَا عَلَيْهِمْ إِلّا ٱبْتِعَاةَ رِضُونِ ٱللهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَ رِعَايِتِها ﴾ [الحديد: ٢٧]، والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان، وهم على شركهم، لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم، فلما بعث النبي على لم يبق منهم إلا قليل، انْحَطَّ رجل من صومعته، وجاء سائح من سياحته، وصاحب الدَّيْرِ من دَيْرِهِ، فآمنوا به وصدقوه، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَايَّنِ مِن رَحْمَتِهِ وَالحديد: ٢٨]: أجرين، بإيمانهم بعيسى عليه وبالتوراة والإنجيل، وبإيمانهم بمحمد على وتصديقهم، وقال: ﴿وَيَجْعَل لَكُمْ نُولًا تَشُونَ بِهِ ﴾ [الحديد: ٢٨]: القرآن، واتباعهم النبي على قال: ﴿وَيَجْعَل لَكُمْ أُولًا تَشُونَ بِهِ ﴾ [الحديد: ٢٨] القرآن، واتباعهم النبي عليه قال: ﴿وَيَجْعَل لَكُمْ أَولًا تَشُونَ بِهِ ﴾ [الحديد: ٢٨] الذين يتشبهون بكم، ﴿أَلّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضَلِ اللهِ ﴾... الآية (١٠)

#### سورة (المجادلة)

٣٤٧ - أخرج البخاري والنسائي عن عائشة والت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة: خولة إلى رسول الله وكلمته في جانب البيت، وما أسمع ما تقول، فأنزل الله والذي هُوَدُ سَمِعَ اللهُ قُولَ الله عُكِيلُكُ فِي زُوجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرُكُما الله السحادلة: ١] إلى آخر الآية (١).

٣٤٨ ـ وأخرج الترمذي عن على رضي قال: لما نزلت ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَعُونكُمُ صَدَقَةً ﴾ [المصحادلة: ١٢]، قال لي رسول الله ﷺ: «ما ترى؟ ديناراً»؟ قلت: لا يطيقونه، قال: «فنصف دينار؟»، قلت: لا يطيقونه، قال: «إنك لزهيد» قلت: شعيرة (٣)، قال: «إنك لزهيد» قلت: شعيرة (٣)،

<sup>(</sup>١) سنن النسائي: ٨/ ٢٣١ (٥٤٠٠)، كتاب القضاء، باب تأويل قول الله عَلى: ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَالَتِكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ﴾.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٨١/٤ تعليقاً، كتاب التوحيد، باب ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيمًا﴾، والنسائي: ٦٨١/١ (٣٤٦٠)، كتاب النكاح، باب الظهار.

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي: يعني: وزن شعيرة من ذهب. سنن الترمذي: ٥/٧٠٤.

<sup>(</sup>٤) الزهيد: قليل المال.

قال: فنزلت: ﴿ مَأَشَفَقَتُمُ أَن تُفَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوَينكُرُ صَدَقَنَّ . . . ﴾ [المجادلة: ١٦]، قال: «فبي خفف الله عن هذه الأمة »(١)، وفي رواية ذكرها رزين: ما عمل بهذه الآية غيرى(٢).

## سورة «الحشر»

[وسيجيء لهذا الحديث روايات في كتاب الغزوات، من حرف الغين] (٥٠).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٤٠٦ (٣٣٠٠)، كتاب التفسير، باب ومن سورة (المجادلة)، وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره: ٣٢٦/٣ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) تصغير البئر التي يستقى منها، وهي موضع منازل بني النضير، قال ابن حجر: موضع معروف.

معجم البلدان: ١/ ١٢/٥، فتح الباري: ٥/ ٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣٠٥/٣ (٤٨٨٤) في تفسير سورة (الحشر)، باب قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِمِنَةٍ﴾، وصحيح مسلم: ٣١٥٦٥ (١٧٤٦) في الجهاد، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، وسنن الترمذي: ٥٨٠٥ (٣٣٠٢) في التفسير، باب ومن سورة (الحشر)، وسنن أبي داود: ٣٨/٣ (٢٦١٥) في الجهاد، باب الحرق في بلاد العدو.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من كلام ابن الأثير في جامع الأصول: ٢/ ٣٨٠، ولا مناسبة له في كتاب الزيادة والإحسان.

<sup>(</sup>٦) انظر: جامع الأصول: ٢/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٧) يعني: ترددوا في الأمر، واستشكلوا في حكمه، ومنه قوله ﷺ: «الإثم ما حاك في صدرك».

وتركنا بعضاً، فلنسألن رسول الله ﷺ: هل لنا فيما قطعناه من أجر، وهل علينا فيما تركناه من وزر؟ فأنزل الله: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَنُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا . . ﴾ الآية [٥](١).

٣٥١ ـ وعن كعب بن مالك ﷺ نزل قوله تعالى: ﴿ يُحَرِّبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى أَنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحشر: ٢] في اليهود، حين أجلاهم رسول الله على أن لهم ما أقلت الإبل من أمتعتهم، فكانوا يخربون البيت عن عتبته وبابه وخشبه، قال: فكان نخل بني النضير لرسول الله ﷺ خاصة، أعطاه الله إياها، وخصه بها. أخرجه كذا (٢).

٣٥٢ ـ وأخرج أبو داود عن الزهري، قوله: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ ﴾ [٦]، قال: صالح النبي ﷺ أهل فَدَكُ<sup>(٣)</sup> وقُرَّى ـ قد سماها لا أحفظها ـ وهو محاصر قوماً آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح، قال: ﴿فَمَا آَوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾ [الحشر: ٦]، يقول: بغير قتال، قال الزهري: وكانت بنو النضير للنبي ﷺ خالصاً، لم يفتحوها عنوة، افتتحوها على صلح، فقسمها النبي ﷺ بين المهاجرين، لم يعط الأنصار منها شيئاً، إلا رجلين كانت بهما حاجة (١٠).

٣٥٣ \_ وأخرج أبو داود عن عمر بن الخطاب رها قال: إن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥٠٨/٥ (٣٣٠٣) في التفسير، باب ومن سورة (الحشر)، وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) في جامع الأصول: ٢/ ٣٨٢: «أخرجه ابن رزين»، وأخرج معناه أبو داود في سننه: ٣/ ٢٥٦ (٣٠٠٤) في الخراج والفيء، باب خبر بني النضير. وانظر: تفسير ابن كثير: ٤/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) هي بلدة كانت عامرة، صالح أهلها رسول الله على بعد فتح خيبر، وهي قرية شرقي خيبر، شمال المدينة المنورة، تعرف اليوم بالحائط، وهي على الخريطة بين خطي (٤٠ طولاً، و٢٥ عرضاً).

انظر: معجم المعالم الجغرافية: ٢٣٥، خريطة المملكة العربية السعودية لحسين بندقجي.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ٣/ ١٤٣ (٢٩٧١) في الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله على من الأموال.

ركاب، فكانت لرسول الله ﷺ قرى: عُرينة (١)، وفَلَكَ، وكذا وكذا، ينفق على أهله منها نَفَقَةَ سَنتِهم، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكُراعِ عُدَّةً في سبيل الله، وتلا: ﴿مَّا أَفْلَةَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَهِ وَلِلرَّسُولِ . . . ﴾ الآية [الحشر: ٧]، وقال: استوعبت هذه هؤلاء، وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين جاؤوا من بعدهم، فاستوعبت هذه الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حظ وحق، إلا بعض من تَملِكون من أرقًائِكُم (٢).

٣٥٤ ـ وأخرج الترمذي عن أبي هريرة ولله أن رجلاً من الأنصار بات به ضيف، ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نومي الصبية، وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك، فنزلت هذه الآية: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ الشَيْمِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحشر: ٩] (٣).

وهو طرف من حديث طويل، أخرجه البخاري ومسلم ( $^{(1)}$ )، والرجل: هو أبو طلحة  $^{(0)}$  الأنصاري، [والحديث مذكور في كتاب الفضائل من حرف الفاء، في فضائل أبى طلحة] $^{(7)}$ .

٣٥٥ ـ وعن أنس بن مالك ﷺ في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِهِ وَ ٢٥٥ ـ وعن أنس بن مالك ﷺ في قوله: ﴿ أَن ابن أبي قاله ليهود بني النضير، لِإِخْرَنِهِمُ . . . ﴾ الآية [الحشر: ١١]، قال: إن ابن أبي قاله ليهود بني النضير،

<sup>(</sup>۱) عرينة: قرى بالقرب من المدينة.

معجم البلدان: ١١٥/٤.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ٣/ ١٤١ (٢٩٦٥، ٢٩٦٦)، في الخراج والإمارة والفيء، باب صفايا رسول الله على من الأموال.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٤٠٩ (٣٣٠٤) في التفسير، باب ومن سورة (الحشر)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣/ ٤٢ (٣٧٩٨) في مناقب الأنصار، باب ﴿ وَيُؤَثِّرُونَ عَلَى آَنَفُسِمٍ ﴾ وسحيح مسلم: و٣/ ٣٠٦ (٤٨٨٩) في تفسير سورة (الحشر)، باب ﴿ وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ آَنَفُسِمٍ ﴾، وصحيح مسلم: ٣/ ٢٠٦٤ (٢٠٥٤) في الأشربة، باب إكرام الضيف وفضيلة إيثاره.

<sup>(</sup>٥) هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري، أبو طلحة، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة، شهد بدراً وما بعدها، مات سنة (٣٤هـ).

ترجمته في: التقريب: ٢٢٣.

<sup>. (</sup>٦) ما بين المعقوفين من كلام ابن الأثير في جامع الأصول: ٢/٣٨٤، ولا مناسبة له في كتاب الزيادة والإحسان.

إذ أراد رسول الله ﷺ إجلاءهم، فنزلت. أخرجه (١١).

### سورة (الممتحنة)

وفي رواية: كان المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي على يمتحنهن بقول الله: 
﴿ يَا أَيُّا اللَّهِ عَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ . . . ﴾ [الممتحنة: ١٠] 
إلى آخر الآية، قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر 
بالمحنة، فكان رسول الله على إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن 
رسول الله على: «انطلقن، فقد بايعتكن»، لا والله ما مست يد رسول الله على النساء 
يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله على النساء 
قط إلا بما أمره الله، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاماً. هذه 
رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي، قالت: ما كان رسول الله على يمتحن إلا بالآية التي قال الله تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ . . . ﴾ الآية [الممتحنة: ١٢]، قال معمر: فأخبرني ابن طاووس<sup>(٢)</sup> عن أبيه<sup>(٣)</sup>، قال: ما مست يد رسول الله عليه يلا إمرأة، إلا يد امرأة يملكها<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أورده ابن الأثير في جامع الأصول: ٢/ ٣٨٤، ولم يذكر من أخرجه، قال القرطبي في تفسيره: ١٨ / ٣٤: ومن جملة المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول، وعبد الله بن نبتل، ورفاعة بن زيد، وقيل: رافعة بن تابوت، وأوس بن قيظي، كانوا من الأنصار، ولكنهم نافقوا، وقالوا ليهود قريظة والنضير: ﴿ لَهِنَ أُخْرِجُنُكُمُ لَنَ خُرُجُكَ مَمَكُمُ ﴾ [الحشر: ١١]. اهـ. وانظر: تفسير الطبري: ١٤/ ٢٨/ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني، أبو محمد، ثقة فاضل عابد، مات سنة ١٣٢ه).

ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٢٦٧/٥.

<sup>(</sup>٣) هو: طاوس بن كيسان اليماني، ثقة فقيه فاضل، مات سنة (١٠٦هـ).ترجمته في: التقريب: ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣٠٧/٣ (٤٨٩١) في تفسير سورة (الممتحنة)، باب ﴿إِذَا جَلَمَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ ﴾، وصحيح مسلم: ٣٠٤/١ (١٨٦٦) في الإمارة، باب كيف بيعة النساء، =

٣٥٧ \_ وأخرج البخاري عن ابن عباس رها في قوله: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمِينَكَ فِي مَعْمِينَكَ فِي مَعْمُوفِ ﴾ ، إنما هو شرطه الله للنساء (١١).

### سورة (الصف)

٣٥٨ \_ أخرج الترمذي عن عبد الله بن سلام (٢) و قال: كنت جالساً في نفر من أصحاب رسول الله على نتذاكر، نقول: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿سَبَّحَ بِلّهِ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلأَرْضِ وَهُوَ اللهِ الله لعملنا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿سَبَّحَ بِلّهِ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلأَرْضِ وَهُوَ المَرْيِزُ الْفَرِيزُ الْفَرِيزُ الْفَرِيزُ الْفَرِيزُ الْفَرَيْرُ اللهُ عَلَوْنَ اللهُ عَلَينا (٣) وفخرج علينا رسول الله عليه فقرأها علينا (٣).

#### سورة (الجمعة)

٣٥٩ ـ أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن جابر بن عبد الله والنها، حتى بينما نحن نصلي مع النبي على إذ أقبلت عير تحمل طعاماً، فالتفتوا إليها، حتى ما بقي مع النبي على إلا اثنا عشر رجلاً، فنزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا رَأَوْا يَجْكَرَةً أَوْ لَمَوْا الْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِماً ﴾ [الجمعة: ١١].

<sup>=</sup> وسنن الترمذي: ٥/٤١١ (٣٣٠٦) في التفسير، باب ومن سورة (الممتحنة).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣٠٧/٣ (٤٨٩٣) في تفسير سورة (الممتحنة)، باب ﴿إِذَا جَآهَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ﴾، قال ابن حجر في فتح الباري: ٨/ ١٣٩: واختلف في الشرط، فالأكثر على أَلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ﴾، قال ابن حجر في فتح الباري: ١٣٩٨: واختلف في الشرط، فالأكثر على أنه النياحة كما سبق، وقد تقدم عند مسلم ما يدل على ذلك، وأخرج الطبري من طريق زهير بن محمد، قال في قوله: ﴿وَلَا يَمْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾: لا يخلو الرجل بامرأة، وقد جمع بينهما قتادة فأخرج الطبري عنه قال: أخذ عليهن أن لا ينحن ولا يحدثن الرجال. اه. وانظر: تفسير الطبري: ١٣٧٩/٤، وتفسير ابن كثير: ٢٧٩/٤.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن سلام ـ بالتخفيف ـ الإسرائيلي، أبو يوسف، مشهور، له أحاديث وفضل، مات بالمدينة سنة (٤٣هـ).

ترجمته في: التقريب: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٤١٢ (٣٣٠٩) في التفسير، باب ومن سورة (الصف)، كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٥/ ٤٥٧، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٤٨٧، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وفي رواية: أن النبي ﷺ كان يخطب قائماً، فجاءت عير من الشام، وذكر نحوه، وفيه: إلا اثنا عشر رجلاً، فيهم أبو بكر، وعمر، وفي أخرى: إلا اثنا عشر رجلاً، أنا فيهم.

وفي رواية لمسلم قال: كنا مع النبي ﷺ يوم الجمعة، فقدمت سُوَيْقَةٌ (١)، قال: فخرج الناس إليها، فلم يبق إلا اثنا عشر رجلاً أنا فيهم، قال: فأنزل الله: ﴿وَإِذَا رَأُوا يَحِكُرُهُ أَوْ لَمُوا الفَضْوَا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَابِماً . . . ﴾ إلى آخر الآية [١١](٢).

#### سورة المنافقون

وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لَعَّابٌ فَكَسَعَ (٢) أنصاريًا، فغضب الأنصاري غضباً شديداً، حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فخرج النبي على فقال: «ما بال دعوى الجاهلية»؟ ثم قال: «ما شأنهم»، فأخبر بكشعة المهاجري الأنصاري، قال: فقال النبي على: «دَعُوها، فإنها خبيثة»، وقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أقَدْ تَدَاعُوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال عمر: ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث؟ \_ لعبد الله \_ فقال النبي على: «لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه».

وفي رواية نحوه، إلا أنه قال: فأتى النبي ﷺ فسأله القَودَ (١٤)، فقال: دعوها فإنها مُنْتِنَة . . . الحديث. هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية لمسلم قال: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين، وغلام من

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرحه صحيح مسلم: ٦/١٥١: هو تصغير سوق، والمراد العير المذكورة في الرواية الأولى.اه.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢٩٦/١ (٩٣٦) في الجمعة، باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، وصحيح مسلم: ٢/ ٥٩٠ (٨٦٣)، في الجمعة، باب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوَا يَحْكَرُهُ أَوْ لَهُوَا﴾، وسنن الترمذي: ٥/ ٤١٤ (٣٣١١) في التفسير، باب ومن سورة (الجمعة).

<sup>(</sup>٣) الكسع: أن تضرب دبر الإنسان بيدك أو بصدر قدمك. جامع الأصول: ٢/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) القود: القصاص. جامع الأصول: ٣٩١/٢.

الأنصار، فنادى المهاجري - أو المهاجرون -: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار، فخرج النبي على فقال: «ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية»؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا، فكَسَع أحدهما الآخر، فقال: «لا بأس، وليَنْصُرِ الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً، إن كان ظالماً فلينهه، فإنه له نصر، وإن كان مظلوماً فلينصره».

وأخرجه الترمذي بنحوه، وفي أوله: قال سفيان: يرون أنها غزوة بني المصطلق، وفي آخرها: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه.

وقال غير عمرو بن دينار: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: لا تنقلب حتى تقر أنك: الذليل، ورسول الله: العزيز، ففعل(١).

٣٦١ ـ وأخرج البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم على قال: خرجنا مع رسول الله على من عند رسول الله على من عند رسول الله على من عند رسول الله على حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال: فأتيت النبي على فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي، فسأله؟ فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله على قال: فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تصديقي: ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلمُنْفِقُونَ ﴿ [المنافقون: ١]، قال: ثم دعاهم النبي على ليستغفر لهم، قال: فلووا رؤوسهم، وقوله: ﴿كَانَهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةٌ ﴾ [المنافقون: ٤] قال: كانوا رجالاً أجمل شيء.

وفي رواية أن زيداً قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول - فذكر نحوه - قال: فذكرت ذلك لعمي - أو لعمر - فذكر ذلك لرسول الله على فدعاني فحدثته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله على وكذبني، فأصابني غم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي، وقال عمي: ما أردت إلى أن كذبك على ومقتك؟ فأنزل الله على: ﴿إِذَا مِنْهَا اللهُ اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ۲/ ٥٠٨ (٣٥١٨) في المناقب، باب دعوى الجاهلية، وصحيح مسلم: ١٩٩٨ (٢٥٨٤) في البر والصلة، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً. وسنن الترمذي: ٤١٧/٥ (٣٣١٥) في التفسير، باب ومن سورة (المنافقون).

فأرسل إلى رسول الله ﷺ فقرأها على، ثم قال: «إن الله قد صدقك».

وللبخاري أيضاً قال: لما قال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله على ينفضوا، وقال أيضاً: لئن رجعنا إلى المدينة، أخبرت به النبي على فلامني الأنصار، وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك، فرجعت إلى المنزل، فنمت، فأتاني رسول الله على من عند فقال: إن الله قد صدقك، ونزلت: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ حَتَى يَنفَشُوا ﴾ [المنافقون: ٧].

وأخرجه الترمذي مثل الرواية الثانية، ونحو الرواية الثالثة التي أخرجها البخاري، وقال: «في غزوة تبوك».

وفي رواية أخرى له قال: غزونا مع رسول الله على وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء، وكان الأعراب يسبقوننا إليه، فسبق أعرابي أصحابه، فيسبق الأعرابي، فيملأ الحوض، فيجعل حوله حجارة، ويجعل النطع عليه، حتى يجيء أصحابه، قال: فأتى رجل من الأنصار أعرابياً، فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى أن يدعه، فانتزع قباض الماء، فرفع الأعرابي خشبة، فضرب بها رأس الأنصاري، فشجه، فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره \_ وكان من أصحابه \_ فغضب عبد الله بن أبي، ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله ﷺ حتى ينفضوا من حوله، \_ يعنى الأعراب \_ وكانوا يحضرون رسول الله عليه عند الطعام، قال عبد الله: إذا انفضوا من عند محمد، فائتوا محمداً بالطعام فليأكل هو ومن عنده، ثم قال لأصحابه: لئن رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل \_ قال زيد: وأنا ردف عمى \_ فسمعت عبد الله، فأخبرت عمي، فانطلق، فأخبر رسول الله ﷺ فأرسل إليه رسول الله ﷺ فحلف وجحد، قال: فصدقه رسول الله ﷺ وكذبني، قال: فجاء عمي إلى فقال: ما أردت إلى أن مقتك رسول الله على وكذبك والمسلمون، قال: فوقع عليَّ من الهم ما لم يقع على أحد، قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله على في سفر، قد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله ﷺ فعرك أذني، وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا، ثم إن أبا بكر لحقني، فقال: ما قال لك رسول الله عليه؟ قلت: ما قال شيئاً، إلا أنه عرك أُذُني، وضحك في وجهي، فقال: بشر، ثم

٣٦٢ ـ وأخرج الترمذي عن ابن عباس والله قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو يجب عليه فيه زكاة، فلم يفعل، سأل الرجعة عند الموت، فقال رجل: يا ابن عباس، اتق الله، فإنما يسأل الرجعة الكفار، قال: ما سأتلو عليك بذلك قرآناً: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ لُلُهِكُو أَمَوُلُكُمْ وَلاَ أَوْلَدُكُمْ مَن فِحِ لِمَا يَسْلُ اللَّهُ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلخَيْرُونَ ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَا رَزَقَنَكُمُ مِن قَبْلِ أَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله على الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله

وفي رواية له عن ابن عباس، عن النبي ﷺ بنحوه، قال: والأول أصح<sup>(۲)</sup>.

#### سورة التغابن

٣٦٣ ـ أخرج البخاري عن علقمة بن قيس كَثَلَّلُهُ قال: شهدنا عند عبد الله بن مسعود وَ الله وعرض المصاحف، فأتى على هذه الآية: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَهِ يَهْدِ فَلَبُهُ ﴾ [التغابن: ١١]، قال: هي المصيبات تصيب الرجل، فيعلم أنها من عند الله، فيُسلِّم ويرضى (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣٠٩/٣، ٣٠٠ (٤٩٠٠) في تفسير سورة (المنافقون)، في فاتحتها، وفي باب ﴿ أَتَّهُمْ مَامَنُواْ ثُمَّ كَفُواْ ﴾، وباب قوله: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ مَامَنُواْ ثُمَّ كَفُواْ ﴾، وباب ﴿ وَلِذَا رَأَيْتُهُمْ تَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾، وصحيح مسلم: ٢١٤٠/٤ (٢٧٧٢) في صفات المنافقين، في فاتحة الكتاب، وسنن الترمذي: ٥/٥١٥ ـ ٤١٧ (٣٣١٣) في التفسير، باب ومن سورة (المنافقين).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٥/ ٤١٨ (٣٣١٦) في التفسير، باب ومن سورة (المنافقون)، قال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن أبي حية، عن الضحاك، عن ابن عباس، عن النبي على وقال: هكذا روى سفيان بن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب، عن الضحاك، عن ابن عباس قوله، ولم يرفعوه، وهذا أصح من رواية عبد الرزاق، وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية، وليس هو بالقوي في الحديث. اهد.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/ ٣١١ تعليقاً، في تفسير سورة (التغابن). وانظر: تغليق التعليق: ٣٤٢/٤.

٣٦٤ ـ وأخرج الترمذي عن ابن عباس السل سئل عن هذه الآية: ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَكِكُمْ عَدُوًا لَكَ مُ فَأَخَذُرُوهُمْ ﴿ [التغابن: ١٤]، قال: هؤلاء رجال أسلموا من مكة، وأرادوا أن يأتوا النبي على فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي على فلما أتوا رسول الله على رأوا الناس قد فقهوا في الدين، هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله على: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَكِكُمْ عَدُواً لَكُمْ فَأَخَذَرُوهُمْ مَن . . ﴾ الآية (١٠).

#### سورة الطلاق

٣٦٥ ـ أخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب على قرأ: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن»، قال مالك كَلْلهُ: يعني بذلك: أن يطلق في كل طهر مرة (٣).

#### سورة التحريم

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ٥/ ١٩ (٣٣١٧) في التفسير، باب ومن سورة (التغابن)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحتسب: ٢/ ٣٢٣، والبحر المحيط: ١٨١/٨.

<sup>(</sup>٣) الموطأ: ٢/٥٨٧ (٧٩)، في الطلاق، باب جامع الطلاق، وقال الإمام مسلم في صحيحه: ١٠٩٨/١: قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ١٠٨٨.

<sup>(</sup>٤) العكة: الظرف الذي يكون فيه العسل. جامع الأصول: ٢/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) المغافير ـ بالفاء والياء ـ شيء ينضجه العرفط، حلو وله رائحة كريهة. جامع الأصول: ٢/ ٤٠٠.

لك: لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد؟ - زاد في رواية: وكان رسول الله على يشتد عليه أن يوجد منه الريح - فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جَرَستْ نَحْلُهُ العُرْفُظُ(١)، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية مثل ذلك، قالت: تقول سودة: فوالله الذي لا إله إلا هو، ما هو إلا أن قام على الباب، فأردتُ أن أُبادِئهُ بما أمرتني فرقاً منكِ، فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: «لا»، قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: «سقتني حفصة شربة عسل»، فقالت: جَرَسَتْ نَحلُهُ العُرْفُط، فلما دار إلي صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة، قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: «لا حاجة لي فلما: "لا تقول سودة: والله لقد حرمناه، قلت لها: اسكتي.

وفي رواية قالت: كان رسول الله على يمكث عند زينب بنت جحش، فيشرب عندها عسلاً، قالت: فتواطأت أنا وحفصة، أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله على فلتقل له: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما، فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش، ولن أعود له، فنزل: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللهُ لَكُ ﴾ [التحريم: ١]، ﴿إِن نَوْبِهِ إِلَى ٱللهِ ﴾ [التحريم: ٤]: لعائشة وحفصة، ﴿وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِينًا ﴾ [التحريم: ٣]، لقوله: بل شربت عسلاً ولن أعود له، وقد خلفتُ، فلا تخبري بذلك أحداً. وأخرج النسائي الرواية الثانية (٢).

٣٦٧ \_ وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عباس الله قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي

<sup>(</sup>۱) جرست نحله العرفط: جرست النحل العرفط إذا أكلته، ومنه قيل للنحل: جوارس، والعرفط: جمع عرفطة، وهو شجر من العضاة زهرته مدحرجة، والعضاة: كل شجر يعظم وله شوك كالطلح والسمر والسلم ونحو ذلك. جامع الأصول: ٢/٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣١٢/٣ (٤٩١٢) في تفسير سورة (التحريم)، باب ﴿ يَكَأَيُّهُا النِّيُّ لِمَ عُرِمُ مَا أَخَلُ اللَّهُ لَكُ ﴾، و٣/ ٤٤١ (٥٤٣١) في الأطعمة، باب الحلوى والعسل، وصحيح مسلم: ٢/ ١١٠٠ (١٤٧٤) في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، وسنن أبي داود: ٣/ ٣٥٥ (٣٧١٤) في الطلاق، باب شراب العسل، وسنن النسائي: ٦/ ١٥١، ١٥٢ (٣٤٢١) في الطلاق، باب قول الله عَلَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيُّ لِمَ وَسِنَنَ أَخَلُ اللَّهُ لَكُ ﴾.

اللتين قال الله عَيْلُ: ﴿ إِن نَنُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمَّا ﴾ [التحريم: ٤]، حتى حج عمر، وحججت معه، فلما كان بعض الطريق عدل عمر، وعدلت معه بالإدَاوَة، فتبرز، ثم أتاني، فكسيت على يديه، فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي ﷺ اللتان قال الله ﷺ ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾؟ فقال عمر: واعجباً لك يا ابن العباس، قال الزهري: كره والله ما سأله عنه، ولم يكتمه، فقال: هما عائشة وحفصة، ثم أخذ يسوق الحديث، قال: كنا معشر قريش قوماً نَعْلِبُ النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغْلِبُهُم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعَوَالي(١)، فتغضبت يوماً على امرأتي، فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك، فوالله، إن أزواج النبي ﷺ ليراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، فانطلقت، فدخلت على حفصة، فقلت: أتراجعين رسول الله ﷺ؛ فقالت: نعم، فقالت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم، قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله ﷺ فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعى رسول الله، ولا تسأليه شيئاً، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله ﷺ منك \_ يريد عائشة \_، وكان لى جار من الأنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله ﷺ، فينزل يوماً، وأنزل يوماً، فيأتيني بخبر الوحي وغيره، وآتيه بمثل ذلك، وكنا نتحدث: أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي، ثم أتاني عشاء، فضرب بابي، ثم نادانی، فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم، فقلت: ماذا؟ جاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول، طلق رسول الله ﷺ نساءه، قلت: وقد خابت حفصة وخسرت، وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون، حتى إذا صليت الصبح شددت عليَّ ثيابي، ثم نزلت، فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت:

<sup>(</sup>۱) العوالي: جمع عالية، وهي أماكن بأعلى المدينة في الجنوب الشرقي منها، لا تزال معروفة إلى اليوم، ومساكن بني أمية في الموضع الذي يعرف الآن بالقربان، في نهاية شارع الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز (قربان) شرقي مسجد قباء.

انظر: تاريخ معالم المدينة الجغرافية لأحمد الخياري: ١٥٦، خريطة المدينة المنورة لزكي فارسي.

أطلقكن رسول الله ﷺ؟ قالت: لا أدرى، هو هذا معتزل في هذه المشربة، فأتيت غلاماً له أسود، فقلت: استأذن لعمر، فدخل، ثم خرج إلى، قال: قد ذكرتك له فصمت، فانطلقت حتى إذا أتيت المنبر، فإذا عنده رهط جلوس، يبكى بعضهم، فجلست قليلاً، ثم غلبنى ما أجده، فأتيت الغلام، فقلت: استأذن لعمر، فدخل، ثم حرج إلى، فقال: قد ذكرتك له فصمت، فخرجت فجلست إلى المنبر، ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام، فقلت: استأذن لعمر، فدخل، ثم خرج، فقال: قد ذكرتك له، فصمت، فوليت مدبراً، فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل فقد أذن لك، فدخلت، فسلمت على رسول الله عليه، فإذا هو متكئ على رِمَالِ حصير(١)، قد أثَّر في جنبه، فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلى، فقال: لا، فقلت: الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضَّبْتُ على امرأتي يوماً، فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله ليراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن وخسرت، أفيأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله ﷺ، فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، قد دخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله علي منك، فتبسم أخرى، فقلت: استأنس يا رسول الله، قال: «نعم»، فجلستُ، فرفعت رأسى في البيت، فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر، إلا أُهبَةً (٢) ثلاثة، فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم، وهم لا يعبدون الله، فاستوى جالساً، ثم قال: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»، فقلت: استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم أن لا

<sup>(</sup>۱) رمال حصير: يقال: رملت الحصي: إذا ضفرته ونسجته، والمراد أنه لم يكن على السرير وطاء. جامع الأصول: ٢/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) الأهب: جمع إهاب، وهو الجلد، وقيل: هو الجلد قبل الدبغ. النهاية: (أهب): ١/ ٨٣.

يدخل عليهن شهراً من أجل ذلك الحديث، حين أفشته حفصة إلى عائشة، من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله تعالى.

قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة، قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة، دخل علي رسول الله ﷺ، بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت أنك لا تدخل علينا شهراً، وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن؟ فقال: "إن الشهر تسع وعشرون» ـ زاد في رواية: وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليلة ـ الشهر تسع وعشرون» ـ زاد في رواية: وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليلة ثم قال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمراً، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، ثم قرأ: ﴿يَكَأَيُّهُا النَّيِّ قُل لِآزُوبِهِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدِّكَ ٱلْحَيَوْةَ اللَّهُ يَا وَزِينَتَهَا لا على قوله: ﴿عَظِيما ﴾ [الأحزاب: ٢٩]، قالت عائشة: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، فقلت: أفي هذا أستأمرُ أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.

وفي رواية: أن عائشة قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك، فقال لها النبي على الله الله أرسلني مبلغاً ولم يرسلني متعنتاً»، هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي.

ولمسلم أيضاً نحو ذلك وفيه: وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب، وفيه: دخول عمر على عائشة وحفصة، ولومه لهما، وقوله لحفصة: والله لقد علمت أن رسول الله ﷺ لا يحبك، ولولا أنا لطلقك.

وفيه: قول عمر عند الاستئذان \_ في إحدى المرات \_ يا رباح (١) استأذن لي، فإني أظن أن رسول الله على ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني أن أضرب عنقها لأضربن عنقها، قال: ورفعت صوتي، وإنه أذن له عند ذلك، وأنه استأذن رسول الله على في أن يخبر الناس أنه لم يطلق نساءه، فأذن له، وأنه قام على باب المسجد، فنادى بأعلى صوته: لم يطلق رسول الله على نساءه، وأنه قال له \_ وهو يرى الغضب في وجهه \_ يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء، فإن كنت طلقتهن، فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبو بكر، والمؤمنون معك، قال: وقلما تكلمت \_ وأحمد الله \_

<sup>(</sup>۱) هو: رباح مولى رسول الله ﷺ، كان يأذن عليه أحياناً، وكان أسوداً. ترجمته في: الإصابة: ٥٠٢/١، التجريد: ١٧٥.

بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول، فنزلت هذه الآية، آية التخيير: ﴿عَسَىٰ رَيُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبِدِلَهُۥ أَزْوَبُمَّا خَيْرًا مِنكُنَّ﴾ [التحريم: ٥] الآية.

وفيه أنه قال: فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه، وحتى كشر (١) فضحك \_ وكان من أحسن الناس ثغراً \_ قال: ونزلت أتشبث بالجذع، وهو جذع يرقى عليه رسول الله على على حذع يرقى عليه رسول الله على الأرض، ما يمسه بيده، فقالت: يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة تسعا وعشرين؟ فقال: «إن الشهر يكون تسعا وعشرين»، قال: ونزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِن الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِيمً وَلُو رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي النه عَلَى النه عَلَى النه عَلَى النه عَلَى النه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على النه الله الله الله الله على التخيير.

وفي رواية للبخاري ومسلم، قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجاً، فخرجت معه، فلما رجعنا ـ وكنا ببعض الطريق ـ عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه، فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي على من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة، فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك، قال: «فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم، فسلني، فإن كان لي به علم أخبرتك به»، ثم قال غمر: والله، إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم، قال: فبينا أنا في أمر أتأمره، إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا؟ فقلت لها: ما لك ولما هاهنا؟ فيما تكلفك في أمر أريده! لتراجع رسول الله على حفصة، فقال لها: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله على حفصة، فقال لها: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله على حفصة، فقال لها: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله على حفصة، فقال لها: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله على حفصة، فقال لها: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله على عضبان؟

فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه، فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله، وغضب رسوله؟ يا بنية، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، وحب رسول الله

<sup>(</sup>١) أي: كشف وأظهر أسنانه.

إياها \_ يريد عائشة \_ قال: ثم خرجت، حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها، فكلمتها، فقالت أم سلمة: عجباً لك يا ابن الخطاب! دخلت في كل شيء، تبتغي أن تدخل بين رسول الله ﷺ وبين أزواجه؟ قال: فأخذتني والله أخذاً كسرتنى به عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها، وكان لى صاحب من الأنصار، إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن نتخوف ملكاً من ملوك غسان، ذكر لنا: أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه، فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب، فقال: افتح، افتح، فقلت: جاء الغساني؟ فقال: بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله ﷺ أزواجه، فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة، فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله ﷺ في مشربة له، يرقى عليها بعجلة، وغلام لرسول الله ﷺ على رأس الدرجة، فقلت: قل: هذا عمر بن الخطاب، فأذن لي، قال عمر: فقصصت على رسول الله ﷺ هذا الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله ﷺ، وإنه لعلى حصير، ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم، حشوها ليف، وإن عند رجليه قرظاً مصبوراً (١١)، وعند رأسه أُهُب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه، فبكيت، فقال: «ما يبكيك؟» فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله! فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»؟.

هكذا قال النسائي، ولم يذكر لفظه، وقال: واعتزل رسول الله على نساءه من أجل ذلك الحديث، حين أفشته حفصة إلى عائشة ـ تسعاً وعشرين ليلة، قالت عائشة، وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهراً، من شدة موجدته عليهن حين حدثه الله على حديثهن، فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة، فبدأ بها، فقالت له عائشة: قد كنت آليت يا رسول الله أن لا تدخل علينا

<sup>(</sup>١) القرض: ورق السلم يدبغ به الجلود، ومصبوراً: أي: مجموعاً ومكوماً فجعل صبرة كصبرة الطعام. انظر: جامع الأصول: ٢/٠١٠.

شهراً، وإنا أصبحنا من تسع وعشرين ليلة، نعدها عداً؟ فقال رسول الله ﷺ: «الشهر تسع وعشرون ليلة»(١).

٣٦٨ ـ وأخرج النسائي عن أنس بن مالك رهيه أن رسول الله على كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تَمُرِّمُ مَا أَخَلَ ٱللَّهُ لَكُ . . . ﴾ [التحريم: ١] الآية (٢).

## سورة (ن)

٣٦٩ ـ وأخرج البخاري عن ابن عباس رفي في قوله تعالى: ﴿عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ وَنِيمٍ ﴿ اللَّهُ مَثُلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَنِيمٍ ﴿ القلم: ١٣]، قال: رجل من قريش، كانت له زَنَمَةٌ مثل زنمة (٢٠) الشاة (٤٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣١٣/٣، ٣١٤ (٤٩١٦) في تفسير سورة (التحريم)، باب ﴿ بَنَغِي مَرْمَاتَ أَرْفَعِكُ ﴾، وباب ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْفَعِدِ حَدِيثًا ﴾، وباب ﴿ وَانْ نَنُوبًا فَيَ اللَّهُ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾، وباب ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَن يُبُدِلَهُ الْوَبُكَا أَن الله وبالله والله والله

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي: ٧١/٧ (٣٩٥٩) في عشرة النساء، باب الغيرة.

<sup>(</sup>٣) الزنمة: الهناة المعلقة عند حلق المعزى، وهما زنمتان، والمراد بالزنيم: الدعي في النسب، الملحق في القوم وليس منهم، تشبيهاً له بالزنمة. جامع الأصول: ٢/ ٤١١.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣/ ٣١٥ (٤٩١٧) في تفسير سورة (ن والقلم)، باب ﴿عُتُلِم بَعْدَ وَلِيهِمْ اللَّهُ ﴾.

أخرجه البخاري هكذا، وهو طرف من حديث طويل، قد أخرجه هو ومسلم بطوله (۱۱).

### سورة نوح ﷺ

٣٧١ ـ أخرج البخاري عن ابن عباس و قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعْدُ، أمَّا «وَدُّ» فكانت لكَلْبِ (٢) بدومة الجندل (٣)، وأما «سُواعٌ» فكانت لمُرادَ (٤)، ثم صارت لبني فكانت لمُرادَ (٤)، ثم صارت لبني غطيف (٥) بالجُرْفِ (٢) عند سبأ، وأما «يَعُوقُ» فكانت لهمدان، وأما «نَسْرٌ» فلحمير، لآل ذي الكَلاعَ (٧)، وكلها أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/٢١٧ (٤٥٨١) في تفسير سورة النساء، باب ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾، و٣/ ٣١٥ (٤٩١٩) في تفسير سورة (ن والقلم)، باب ﴿يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَافِ﴾، وع/ ٣٩١ (٧٤٣٩) في التوحيد، باب ﴿وُجُوهٌ يَوْمَهِ لِلَّاضِرَةُ ﴿ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) كلُّب بن وبرة: بطن من قضاعة، من القحطانية، وهم: بنو كلب بن وبرة بن تغلب، كانوا ينزلون دومة الجندل وتبوك وأطرف الشام.

انظر: معجم قبائل العرب: ٣/ ٩٩١.

<sup>(</sup>٣) دومة الجندل: دال مهملة وواو ساكنة وميم وهاء، وفي قرية في الجوف، يشرف عليها حصن مارد، حصن أكيدر الكندي، والجوف منطقة زراعية شمال تيماء على قرابة 20٠ كيلاً.

انظر: معجم قبائل الحجاز: ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) مراد بن مذحج: بطن من مذحج بن كهلان، من القحطانية، وهم بنو مراد بن مذحج، وهو مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان، كانت بلادهم إلى جانب زيد من بلاد اليمن.

انظر: معجم قبائل العرب: ٣/١٠٦٦.

<sup>(</sup>٥) بنو غطيف: هم بنو غطيف بن عبد الله بطن من مراد بن كهلان، من القحطانية، وهم بنو غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد بن مذحج بن كهلان.

انظر: نهاية الأرب للقلقشندي: ٣٤٨، معجم قبائل العرب: ٣/ ٨٨٩.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في فتح الباري: ٨/ ٦٦٨: بالجرف في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني ـ بفتح الحاء وسكون الواو ـ، وله عن الكشميهني الجرف ـ بضم الجيم والراء ـ وكذا في مرسل قتادة، وللنسفي بالجون ـ بجيم ثم واو ثم نون ـ. اه.

<sup>(</sup>٧) آل ذي الكلاع: هم بطن يعرف بذي الكلاع، من حمير، من القحطانية، وهو بنو =

هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً، وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت (١١).

#### سورة الجن

زاد في رواية: وإنما أوحي إليه قول الجن.

قال الترمذي: وبهذا الإسناد قال: قول الجن لقومهم: ﴿لَمَا قَامَ عَبَدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجن: ١٩]، قال: لما رأوه يصلي، وأصحابه يصلون بصلاته، ويسجدون بسجوده، قال: تعجبوا من طواعية أصحابه له، قالوا لقومهم: ﴿لَمَا قَامَ عَبَدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ (٢).

<sup>=</sup> شرحبيل بن حمير، كانوا يقطنون بمخلاف السحول من سوادة.

انظر: معجم قبائل العرب: ٣/ ٩٩٠.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣١٦/٣ (٤٩٢٠) في تفسير سورة (نوح)، باب ﴿وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ﴾.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١/ ٢٥٠ (٧٧٣) في الصلاة، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، و٣/ ٢٦٦ (٤٩٢) في الصلاة، باب الجهر بالترا (٤٤٦) في الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح، وسنن الترمذي: ٥/ ٤٢٦ (٣٣٢٣) في التفسير، باب ومن سورة (الجن).

٣٧٣ ـ وأخرج الترمذي عن ابن عباس والله قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا عليها تسعاً، فأما الكلمة فتكون حقاً، وأما ما زادوا فيكون باطلاً، فلما بعث رسول الله والله على منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم إبليس: ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض، فبعث جنوده، فوجدوا رسول الله وائماً يصلي بين جبلين ـ أراه قال: بمكة ـ فأخبروه، فقال: «هذا الحدث الذي حدث في الأرض».

#### سورة المزمل

٣٧٤ - أخرج أبو داود عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ فَيُ النَّلَ إِلَّا قَلِيلًا فَي قوله تعالى: ﴿ فَيُ النَّلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّا اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ

وفي رواية قال: لما نزل أول (المزمل)، كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان، حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة (٤٠).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ٥/ ٤٢٨ (٣٣٢٥) في التفسير، باب ومن سورة (الجن)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) وقيل: هو الليل كله، فأي ساعة قمت من الليل فهو ناشئة، وقيل: هو ما كان بعد العشاء، فأما ما كان قبل العشاء فليس بناشئة. انظر: تفسير الطبرى: ١٢٨/٢٩/١٤.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير في تفسيره: ٤٦٤/٤: أي: أجمع للخاطر أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ٣٢/٢ (١٣٠٤، ١٣٠٥) في الصلاة، باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه. وانظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٢٥٦، وللنحاس: ٢٥٣، وتفسير القرطبي: ٣٦/١٩، ٥٤.

### سورة المدثر

٣٧٥ \_ أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري ولله على قال: قال رسول الله على: «الصعود: عقبة في النار، يتصعد فيها الكافر سبعين خريفاً، ثم يهوي فيها سبعين خريفاً، فهو كذلك أبداً»(١).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٤٢١ (٣٣٢٦) في التفسير، باب: ومن سورة المدثر، وقال: حديث غريب إنما نعرفه مرفوعاً من حديث ابن لهيعة، وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد قوله موقوف.

<sup>(</sup>٢) في سنن الترمذي: أخِبزة.

<sup>(</sup>٣) ورد في تفسير ابن كثير فيما ذكره عن ابن أبي حاتم أن النبي على قال: «إنها درمكة بيضاء»، وأن ابن سلام أجاب عن السؤال فقال: كأنها خبزة بيضاء، وبذلك يتضح الوصف المذكور في هذه الرواية؛ أنها: «الخبز من الدرمك»، أي: كأن تربة الجنة \_ نعومتها وبياضها \_ الدقيق الناعم النقي. انظر: تفسير ابن كثير: ٤٧٣/٤.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٥/ ٤٢٩ (٣٣٢٧) في التفسير، باب ومن سورة المدثر، وقال: حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد. اه.

#### سورة القيامة

٣٧٨ ـ أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس في قوله كل: ﴿ المَّنْ فِي قوله كلا عَرْكُ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ القيامة: ١٦]، قال: كان النبي كله يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك به شفتيه، فقال ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله كله يحركهما، وقال سعيد بن جبير: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ مِعْدَالُ اللهِ عَلَيْكُ أَنْهُ فَلَيْعَ قُرْءَانَهُ فَلَيْعَ قُرْءَانَهُ فَلَيْعَ قُرْءَانَهُ فَلَيْعَ قُرْءَانَهُ فَلَيْعَ عُرْءَانَهُ فَلَا أَنْ فاستمع وأنصت، ثم إن علينا أن نقرأه، قال: فكان رسول الله كله إذا أتاه جبريل على بعد ذلك استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي كله كما أقرأه.

وفي رواية: كما وعده الله ﷺ.

وفي رواية الترمذي قال: كان رسول الله ﷺ إذا أنزل عليه القرآن حرك به لسانه، يريد أن يحفظه، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿لَا نُحَرِّكُ بِهِ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، وحرك سفيان شفتيه.

وفي رواية النسائي نحو من رواية البخاري ومسلم، إلا أنه لم يذكر حكاية ابن عباس تحريك النبي على شفتيه، ولا حكاية سعيد(٢).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٤٣٠ (٣٣٢٨) في التفسير، باب ومن سورة المدثر، وقال: حديث غريب، وسهيل ليس بالقوي في الحديث، قد تفرد بهذا الحديث عن ثابت.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ١٥/١ (٥) في بدء الوحي، باب ٤، و٣/ ٣١٨ (٤٩٢٩ ـ ٤٩٢٩) في تفسير سورة (القيامة)، باب ﴿لاَ عُرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ شَاكَ، وباب ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَمُ وَقُوْاَنَهُ ﴿لَيْكَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْنَا جَمْعَمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْنَا مُعْمَلُ القرآن، وقراره والله تعالى: ﴿لاَ عُرِّكَ بِهِ عَلَيْ اللهِ وَلِ الله تعالى: ﴿لاَ عُرِّكَ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وسنن اللهُ وسنن اللهُ وسنن النسائي: ٢/ التومذي: ٥/ ٤٣٠ (٣٣٢٩) في التفسير، باب ومن سورة (القيامة)، وسنن النسائي: ٢/ الترمذي: ٥/ ٩٣٥) في الصلاة، باب جامع ما جاء في القرآن.

#### سورة المرسلات

٣٧٩ ـ أخرج البخاري عن ابن عباس الله قال: ﴿إِنَّا تَرْمَى بِشَكَرُهِ كَالْقَصْرِ ﴿ الْبَا نرفع الخشبة للشتاء ثلاثة أذرع أو أقل، نسميه: القصر، ﴿ كَانَتُمُ مِنْكُ صُغْرٌ ﴿ إَنَّا : حبال السفن تجمع، حتى تكون كأوساط الرجل (١٠).

### سورة عم يتساءلون

٣٨٠ \_ أخرج البخاري عن عكرمة كَثَلَّلَهُ في قوله تعالى: ﴿ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴾ [عم: ٣٤] قال: مَلْأَى متتابعةً، قال: وقال ابن عباس: سمعت أبي في الجاهلية يقول: اسقنا كأساً دهاقاً (٢).

### سورة عبس

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/ ٣١٩، ٣٢٠ (٤٩٣٢، ٤٩٣٣) في تفسير سورة (المرسلات)، باب قوله: ﴿ رَبِّي بِشَكَرِدٍ كَٱلْقَمْرِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/ ٥٢ (٣٨٣٩، ٣٨٤٠)، في فضائل الصحابة، باب أيام الجاهلية.

<sup>(</sup>٣) الموطأ: ٢٠٣/١ (٨) في كتاب القرآن، باب ما جاء في القرآن مرسلاً، وسنن الترمذي: ٢٠٣٥)، باب ومن سورة (عبس)، وقال: هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: أنزل ﴿عَبَسَ وَتُولَّةٌ ﴿ اللهُ في ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة.اه.

# سورة إذا الشمس كورت

۳۸۲ ـ أخرج أبو داود، عن ابن مسعود ﷺ: «الوائدة والموؤودة في النار»(۲).

# سورة المطففين

٣٨٣ ـ أخرج الترمذي عن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ أَن رَسُولُ الله عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ العَبِدُ إِذَا أَخَطَأَ خَطِيئَة، نَكْتَتَ فِي قَلْبُهُ نَكْتَة، فَإِذَا هُو نَزَعُ وَاسْتَغَفَّرُ وَتَابِ صَقَلِ قَلْبُه، وَإِنْ عَادُ زَيْدُ فَيْهَا، حَتَى تَعْلُو قَلْبُه، وَهُو الرَانُ الذِي ذَكَرَهُ الله: ﴿ كُلًّا بَلَّ قُلُومِهُم مَّا كَافُوا يَكْسِبُونَ ﴿ كُلَّ الله عَلَى قُلُومِهُم مَّا كَافُوا يَكْسِبُونَ ﴿ المَطْفَفِينَ: ١٤] (٣).

#### سورة إذا السماء انشقت

٣٨٤ ـ أخرج البخاري عن ابن عباس على في قوله تعالى: ﴿لَرَكُبُنَ طَبَقًا عَن طَبَقًا فَي قوله تعالى: ﴿لَرَكُبُنَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ (١٤) عَن طَبَقٍ (١٤) قال: هذا نبيكم عَلَيْ (١٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٢٦٢/٤ (٧٢٩٣) في الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، ولفظه: عن أنس، قال: كنا عند ابن عمر، فقال: نهينا عن التكلف، قال ابن حجر في فتح الباري: ٢٧٠/١٣: هكذا أورده مختصراً، وذكر الحميدي أنه جاء في رواية أخرى عن ثابت، عن أنس أن عمر قرأ: ﴿وَفَكِهَةُ وَأَبُّا إِنَّ اللهُ ، فقال: ما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا أو قال: ما أمرنا بهذا.اه.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ٤٧١٧ (٤٧١٧) في السنة، باب في ذراري المشركين.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٤٣٤ (٣٣٣٤) في التفسير، باب: ومن سورة المطففين، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٣٢٢/٣ (٤٩٤٠) في التفسير، باب: ﴿لَرَّكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ ﴿ ﴾، قال ابن كثير في تفسيره: ٢٣/٥: محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن النبي ﷺ، كأنه قال: سمعت هذا من نبيكم، فيكون قوله: «نبيكم» مرفوعاً على الفاعلية من =

### سورة البروج

٣٨٥ ـ أخرج الترمذي عن أبي هريرة ولله على قال: قال رسول الله واليوم اليوم الموعود: يوم عرفة، الشاهد: يوم الجمعة، قال: وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه»(١).

# سورة سبح

<sup>=</sup> قال، وهو الأظهر، والله أعلم، ويحتمل أن يكون المراد: ﴿لَرَّكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ ﴾: حالاً بعد حال، قال هذا: يعني: المراد بهذا نبيكم ﷺ، فيكون مرفوعاً على أن «هذا» و«نبيكم» يكونا مبتدأً وخبراً، والله أعلم، ويؤيد هذا المعنى قراءة عمر وابن مسعود وابن عباس، وعامة أهل مكة والكوفة (لتركبن) بفتح التاء والباء. انتهى ملخصاً.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٣٣٦ (٣٣٣٩) في التفسير، باب ومن سورة (المصففين)، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره.

<sup>(</sup>٢) أورده ابن الأثير في جامع الأصول: ٢/ ٤٢٨، ولم يذكر من أخرجه، وأورده السيوطى في الدر المنثور: ٨/ ٤٨٩، ونسبه إلى عبد بن حميد، وابن مردويه، وابن عساكر.

# سورة الفجر

#### سورة الشمس

وذكر النسائي في رواية: ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، فقال: يعمد أحدكم في في عبد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، قال: لم يضحك أحدكم مما يفعل؟. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي هكذا، وفرقه البخاري أيضاً في مواضع من كتابه (٥٠).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ٥/ ٤٤٠ (٣٣٤٢) في التفسير، باب ومن سورة (الفجر)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة، وقد رواه خالد بن قيس الحداني عن قتادة أيضاً.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن زمعة \_ بفتح الزاي والميم \_، ابن الأسود بن المطلب بن أسد القرشي، الأسدي، صحابي مشهور، استشهد يوم الدار مع عثمان، أخرج له الجماعة. ترجمته في: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) عقرها: العقر: الجرح، وعقر ناقته: ضرب قوائمها بالسيف فقطعها. جامع الأصول: ٢/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) العارم: الشديد الممتنع. جامع الأصول: ٢/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٣/ ٤٥٧ (٣٣٧٧) في الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ اللهُ عَالَى: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى الْحَوْمُ اللهُ وَهُمُنَهُ اللهُ وَهُمُنَهُ اللهُ وَهُمُنَهُ اللهُ وَهُمُنَهُ اللهُ وَهُمُنَهُ اللهُ وَهُمُ اللهُ وَهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَامَنُوا لَا يَشَخَر قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَى آن يَكُونُوا خَيْر مِنْهُم ، وصحيح قول الله تعالى: ﴿يَكُونُوا خَيْر مُنْهُم »، وصحيح مسلم: ٢١٩١٤ (٢٨٥٥) في الجنة وصفة نعيمها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء.

#### سورة الضحى

وأخرجه الترمذي قال: كنت جالساً مع رسول الله ﷺ في غار، فدميت إصْبَعُهُ، فقال النبي ﷺ:

هل أنتِ إلا إصبَعٌ دَميتِ وفي سبيل الله ما لقيتِ قال: فأبطأ عليه جبريل على ، فقال المشركون: قد ودع محمد، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿ الله تبارك وتعالى: ﴿مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿ الله عَلَى الله عَلَ

# سورة اقرأ

٣٩٠ ـ أخرج الترمذي عن ابن عباس الله على قال: كان رسول الله على يصلي، فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي على ، فَرَبَرَهُ (٣)، فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها نادٍ أكثر مني،

<sup>(</sup>۱) هو: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، ثم العلقي ـ بفتحتين ثم قاف ـ، أبو عبد الله، وربما نسب إلى جده، له صحبة، ومات بعد الله ١٤٠هـ)، أخرج له الجماعة. ترجمته في: ١٤٢.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري: ۳/ ۳۵۰ (۱۱۵، ۱۱۵) في التهجد، باب ترك القيام للمريض، و٣/ ٣٦٦ (٤٩٥٠) في تفسير سورة (والضحى)، باب ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﷺ، و٣/ ٣٣٧ (٤٩٨٣) في فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي أول ما نزل.

<sup>(</sup>٣) أي: نهاه وانتهره، يقال: زبره يزبره \_ الضم \_ عن الأمر زبراً. انظر: لسان العرب: (زير): ٣/ ١٨٠٤.

فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿فَلْيَتُعُ نَادِيمُ ﴿ سَنَدَّعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿ العلق: ١٧، ١٨]، قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله(١).

# سورة القدر

٣٩١ ـ أخرج الترمذي عن يوسف بن سعد (٢) كَالله قال: قام رجل إلى الحسن بن علي، بعد ما بايع معاوية، فقال: سودت وجوه المؤمنين، أو يا مسود وجوه المؤمنين، فقال: لا تؤنبني ـ رحمك الله ـ فإن النبي على أري بني أمية على منبره، فساءه ذلك، فنزل: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثُرَ ﴾ [الكوثر: ١] يا محمد، يعني: نهراً في الجنة، ونزلت: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا الْجَنَةُ الْقَدْرِ ﴿ وَمَا القاسم بن الفضل: فعددنا، فإذا هي ألف شهر، لا تزيد يوماً ولا تنقص (٣).

# سورة الزلزلة

٣٩٢ ـ أخرج الترمذي عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿ يَوْمَ بِنِ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهُمْ ۚ ﴿ الزلزلة: ٤]، قال: «أتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإن أخبارها: أن تشهد على كل عبد أو أمّة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا: كذا وكذا، فهذه أخبارُها (٤).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ٥/ ٤٤٤ (٣٣٤٩) في التفسير، باب ومن سورة ﴿أَقُرُأُ بِاَسْمِ رَبِّكَ﴾، وقال: حديث حسن غريب صحيح.

<sup>(</sup>٢) ثقة ترجمته في: التقريب: ٦١١.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٤٤٤ (٣٣٥٠) في التفسير، باب ومن سورة (القدر)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل اهد. وأخرجه المحاكم في المستدرك: ٣/ ١٧٠، وصححه، ووافقه الذهبي. وأورده ابن كثير في تفسيره: ٥٦٦/٤، وقال: ثم هذا الحديث على كل تفسير منكر جداً، قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٥/ ٤٤٦ (٣٣٥٣) في التفسير، باب ومن سورة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ﴾ وقال: حديث حسن صحيح.

# سورة التكاثر

٣٩٣ ـ أخرج الترمذي عن الزبير بن العوام ﷺ قال: لما نزلت: ﴿ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّهِ الله وأي التكاثر: ٨] قال الزبير: يا رسول الله، وأي نعيم نسأل عنه، وإنما هو الأسودان: التمر والماء؟ قال: «أما إنه سيكون» (١).

٣٩٤ ـ وأخرج الترمذي عن أبي هريرة ﷺ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ ثُمُ لَتُسْتَكُنَّ يُوْمَبِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨] قال الناس: يا رسول الله، عن أي النعيم نسأل، وإنما هما الأسودان، والعدو حاضر، وسيوفنا على عواتقنا؟ قال: «إن ذلك سيكون» (٢).

٣٩٥ ـ وأخرج الترمذي عن أبي هريرة ولله عليه قال: قال رسول الله عليه: «أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم، أن يقال له: ألم نُصِحَّ لك جِسْمَكَ؟ ونُرْوِكَ من الماء البارد؟»(٣).

#### سورة أرأيت

٣٩٦ ـ أخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود رها قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله على عارية الدلو والقدر (١٤).

# سورة الكوثر

٣٩٧ \_ أخرج مسلم عن أنس بن مالك ﷺ قال: بينا رسول الله ﷺ ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسماً،

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٥/ ٤٤٨ (٣٣٥٦) في التفسير، بأب ومن سورة (التكاثر)، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٥/ ٤٤٨ (٣٣٥٧) في التفسير، باب ومن سورة (التكاثر)، وقال: حديث ابن عيينة عن محمد بن عمرو؛ عندي أصح من هذا، سفيان بن عيينة أحفظ وأصح حديثاً من أبي بكر بن عياش. اه، يعنى الحديث الذي قبل هذا.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٤٤٨ (٣٣٥٨) في التفسير، باب ومن سورة (التكاثر)، وقال: حديث غريب.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ٢/ ١٢٤ (١٦٥٧) في الزكاة، باب حقوق المال.

فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: "نزلت عليَّ آنفاً سورة، فقرأ: ﴿يِسَمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَكُ الْكُوْثَرَ ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَالْخُرُ ﴿ إِلَى اللهِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَكُ الْكُوثُر: ١ ـ ٣]، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: "فإنه نهر وعدنيه ربي الذي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيُخْتَلَجُ (١) العبد منهم، فأقول: رب، إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك؟».

وفي رواية نحوه، وفيه: «إنَّه نهر وعدنيه ربي في الجنة، عليه حوضي»، ولم يذكر: «آنيته عدد النجوم»، هذه رواية مسلم.

وقد أخرجه هو أيضاً، والبخاري مختصراً، قال: قال النبي على اليردن على الحوض رجال ممن صاحبني، حتى إذا رأيتهم ورُفِعُوا إليَّ اخْتُلجُوا دوني، فلأقولن: أي رب، أصيحابي، أصيحابي، فيقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك».

وفي رواية للبخاري، قال: قال رسول الله ﷺ: «لمَّا عرج بي إلى السماء أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: الكوثر».

وفي أخرى له: قال: «بينا أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه \_ أو طينه \_ مسك أذفر»، شك الراوي.

وأخرجه الترمذي قال: بينا أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت للملك: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله، قال: ثم ضرب بيده إلى طينه، فاستخرج لي مسكاً، ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فرأيت عندها نوراً عظيماً.

وأخرجه أبو داود مثل رواية مسلم الأولى، إلى قوله: عليه خير كثير.

وفي أخرى له: إنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، ولم يذكر الإغفاء، ولا أنه كان بين أظهرنا في المسجد.

وفي أخرى له: لما عُرج بنبي الله في الجنة ـ أو كما قال ـ عرض له نهر

<sup>(</sup>١) الاختلاج: الاستلاب والجذب. جامع الأصول: ٢/ ٤٣٨.

في الجنة، حافتاه الياقوت المجيب (١)، \_ أو قال: المجوف \_ فضرب الملك الذي معه: «ما هذا؟» الذي معه يده، فاستخرج مسكاً، فقال محمد ﷺ للملك الذي معه: «ما هذا؟» قال: الكوثر الذي أعطاكه الله.

وأخرجه النسائي بنحو من هذه الروايات المذكورة (٢).

٣٩٨ ـ وأخرج البخاري عن أبي بشر (٣)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه، قلت لسعيد: فإن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه (٤).

٣٩٩ \_ وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب والله قال: قال رسول الله على: «الكوثر: نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج» (٥٠).

٠٠٤ ـ وأخرج البخاري عن عامر بن عبد الله بن مسعود (٦) قال: سألت

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي في معالم السنن: ١١١/٥: المجبب أو المجوب ـ بالباء ـ ومعناه: الأجوف، وأصله من: جبت الشيء إذا قطعته، والشيء مجيب ومجوب، كما قالوا: مشوب ومشيب، وانقلاب الياء عن الواو كثير في كلامهم. اهه، أما على الرواية الأخرى فيعني أنها قباب مجوفة من لؤلؤ. وانظر: جامع الأصول: ٢٨ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/ ٣٣١ (٤٩٦٤) في تفسير سورة ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴿ ﴾: ٢٠٦/ (٢٥٨١، ٢٥٨١) في الرقاق، باب في الحوض، وصحيح مسلم: ٢٠٠١)، وسنن أي الصلاة، باب حجة من قال: البسملة آية من كل سورة سوى (براءة)، وسنن أبي الترمذي: ٥/ ٤٤٩ (٣٣٦٩، ٣٣٠٩) في التفسير، باب ومن سورة (الكوثر)، وسنن أبي داود: ٤/ ٢٣٧ (٤٧٤٧، ٤٧٣٨) في السنة، باب في الحوض، وسنن النسائي: ٢/ ١٣٣، ١٣٣ (٤٠٤) في الصلاة، باب قراءة بسم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰ،

<sup>(</sup>٣) هو: جعفر بن إياس، ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، مات سنة (١٢٥هـ). ترجمته في: التقريب: ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣/ ٣٣١ (٤٩٦٦) في تفسير سورة ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْنَرَ ۞﴾، و٤/ ٢٠٥ (٢٥٧٨) في الرقاق، باب في الخوض.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: ٥/ ٤٤٩ (٣٣٦١) في التفسير، باب ومن سورة (الكوثر)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) كوفى ثقة، مات بعد سنة (٨٠هـ).

عائشة عن قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴿ فَالْتَ: الْكُوثُر نَهُر أَنْ عَلَيْهُ فَقَالَتَ: الْكُوثُر نَهُر أُعطيه نبيكم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم (١١).

ا ٤٠١ ـ وعن ابن عباس رفي قال: قالت قريش: ليس له ولد، وسيموت وينقطع أثره، فأنزل الله تعالى سورة الكوثر، إلى قوله: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٣]، يعني: شانئ محمد ﷺ: هو الأبتر، أخرجه كذا (٢).

# سورة النصر

وفي رواية: أن عمر كان يدني ابن عباس، فقال له عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله، فقال عمر: إنه من حيث تعلم، فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية؟ قال: أجل رسول الله عليه أعلمه إياه، قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم.

وفي أخرى: أن عمر سألهم عن قوله: ﴿إِذَا جَآهُ نَصُّرُ ٱللَّهِ

ترجمته في: التقريب: ٦٥٦.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٣/ ٣٣١ (٤٩٦٥) في تفسير سورة (الكوثر).

<sup>(</sup>٢) أورده ابن الأثير في جامع الأصول: ٢/ ٤٣٩، وقال: أخرجه رزين. وذكر نحوه ابن كثير في تفسيره، وعزاه إلى البزار.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين وجامع الأصول: ٢/ ٤٤٠، وفي إحدى روايات البخاري (٤٧٠): يومئذِ.

وَٱلْفَتْحُ ۗ ﴿ الله عَالَوا: فتح المدائن والقصور، قال: يا ابن عباس، ما تقول؟ قال: أجل أو مَثَلٌ ضُرِبَ لمحمد على أنعيتْ إليه نفسه. وأخرج الترمذي الرواية الوسطى (١٠).

# سورة الإخلاص

وأخرجه الترمذي أيضاً عن أبي العالية (٢)، عن النبي ﷺ، ولم يذكر عن أبي، قال: وهذا أصح (٣).

٤٠٤/أ - أخرج البخاري عن أبي وائل (١٤) يَكُلُلُهُ قال: الصمد: السيد

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٢/ ٥٥٥ (٣٦٢٧) في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، و٣/ ١٥١ (٤٤٣٠) في المغازي، باب مرض و٣/ ١٥١ (٤٤٣٠) في المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، و٣/ ٣٢٢ (٤٩٦٩) في تفسير سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ ﴾ باب قوله: ﴿وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجًا ﴿ ﴾، وباب قوله: ﴿فَسَيّعْ بِحَمّدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرهُ إِنَّامُ كَانَ قَوَّابًا ﴿ ﴾، وسنن الترمذي: ٥/ ٤٥٠ (٣٣٦٢) في التفسير، باب ومن سورة (النصر).

<sup>(</sup>٢) هو: رفيع بن مهران، أبو العالية الرياحي مولاهم، البصري، أدرك الجاهلية، وأسلم بعد وفاة النبي على بسنتين، ودخل على أبي بكر، وصلى خلف عمر، مات سنة (٩٠هـ)، قال ابن معين وأبو زرعة والصحابى: «ثقة».

ترجمته في: التهذيب: ٣/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٤٥١، ٤٥٢ (٣٣٦٤، ٣٣٦٥) في التفسير، باب ومن سورة (الإخلاص).

<sup>(</sup>٤) هو: شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله (١٠٠) سنة.

ترجمته في: التقريب: ٢٦٨.

الذي انتهى سؤدده (١).

النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: «يقول الله ﷺ يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه إيايً، فقوله: إن لي ولداً، وأما تكذيبه، فقوله: ليس يعيدني كما بدأني».

وفي رواية: قال: «قال الله ﷺ: كذبني ابن آدم، ولم يكن له ذلك، وشتمني، ولم يكن له ذلك، وشتمني، ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إيايً، فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون عليً من إعادته، وأما شتمه إيايً، فقوله: اتخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد»(٢).

800 عن ابن عباس رفيها أن رسول الله على قال: «قال الله تعالى: كذبني ابن آدم، ولم يكن له ذلك، وشتمني، ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إيايً، فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إيايً، فقوله: لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولداً»(٣).

#### سورة المعوذتين

٤٠٦ ـ أخرج البخاري عن زِر بن حبيش (٤) كَثَلَتُهُ قال: سالت أبي بن

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٣/ ٣٣٤ تعليقاً في تفسيرة سورة ﴿ فَلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ الْحَدُ اللَّهِ اللَّهِ ال قوله: ﴿ اللَّهُ الصَّكَدُ ﴿ ﴾، قال ابن حجر في فتح الباري: ٨/ ٧٤٠: قد وصله الفريابي من طريق الأعمش عنه، وجاء أيضاً من طريق عاصم عن أبي وائل فوصله بذكر ابن مسعود فيه.اه.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/١٩٢ (٤٤٨٢) في تفسير سورة (البقرة)، باب ﴿وَقَالُوا اتَّخَلَدُ اللَّهُ وَلَدُأُهُ [اللقرة: ١١٦].

<sup>(</sup>٤) هو: زر \_ بكسر أوله وتشديد الراء \_، ابن حبيش \_ مصغراً \_، الأسدي الكوفي، ثقة جليل مخضرم، مات سنة (٨١ه).

ترجمته في: التقريب: ٢١٥.

كعب عن المعوذتين، قلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول: كذا وكذا<sup>(١)</sup>، فقال: سألت رسول الله على فقال: قيل لي، فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله على وفي أخرى: مثلها، ولم يذكر فيه ابن مسعود (٢).

٤٠٨ ـ وأخرج البخاري، عن ابن عباس و قال: الوسواس: إذا وُلدَ خنسهُ الشيطان، فإذا ذكر الله ذهب، وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. ذكره البخاري بغير إسناد (٤).

وفي رواية: قال: قال رسول الله ﷺ: «الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس»(٥).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ٨/ ٧٤٢: قوله: كذا وكذا، هكذا وقع هذا اللفظ مبهماً، وكأن بعض الرواة أبهمه استعظاماً له، وأظن ذلك من سفيان، فإن الإسماعيلي أخرجه من طريق عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان كذلك على الإبهام، وكنت أظن أولاً أن الذي أبهمه البخاري؛ لأنني رأيت التصريح به من رواية أحمد، عن سفيان، ولفظه: قلت لأبي: إن أخاك يحكها من المصحف، وكذا أخرجه الحميدي عن سفيان، ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج، وكأن سفيان كان تارة يصرح بذلك وتارة يبهمه.اه.

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري: ٣/ ٣٤ (٤٩٧٦) في تفسير سورة ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ﴾، و٣/ ٣٥٥) في تفسير سورة ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النّاسِ﴾.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٤٥٢/٤ (٣٣٦٦) في التفسير، باب ومن سورة (المعوذتين)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣/ ٣٣٥ تعليقاً في تفسير سورة ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾.

<sup>(</sup>۵) تفسير الطبرى: ۱۵/۳۰/۵۵%.

# فهرس الموضوعات

| سفحة | ضوع الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المو |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | لنوع الرابع والأربعون بعد المائة: علم معاني الأدوات التي يحتاج إليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 *  |
| ٦    | لمفسرلمنسر المنسر المنسر المنسر المنسر المنسر المنسر المنسر المنسر المنسر المستران المس | i    |
| ٨    | ١ ـ الهمزة١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ١٢   | ٢ ـ أجل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| ١٢   | ٣ ـ أحد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,    |
| ١٥   | ٤ ـ إِذْ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ۲.   | ٥ ـ إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 77   | مسألة في «إذا» الفجائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| ۲۸   | ٦ _ إذاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| ٣٣   | ۷ ـ أُصبح۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    |
| 37   | ٨ ـ أف٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 30   | ٩ _ أل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ۳Å   | ۱۰ ـ «ألا» بالفتح والتخفيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ٤٠   | ١١ ـ أَلَّا اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ٤١   | ۱۲ ـ «إلَّا» بالكسر والتشديد، على أوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ٤٣   | ۱۳ _ الآن۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ٤٤   | ۱٤ _ إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 73   | ١٥ ـ اللهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 23   | ١٦ ـ أم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| ٤٩   | ١٧ _ أمَّا١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| ٥٠,  | ۱۸ ـ وأما (أمًا) المفتوحة، فلم ترد في القرآن، ولها معنيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ٥١   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 07   | ٢٠ ـ إِنْ، بالكسر والتخفيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ۲٥   | ۲۱ أنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |

| صفحة | <u> </u>       | الموضوع                                 |
|------|----------------|-----------------------------------------|
| 09   | إِنَّ          | _ 77                                    |
| 15   | أنًا           |                                         |
| 15   | أَنَّىٰأَنَّىٰ | _ 7                                     |
| 75   | أو             | _ ۲٥                                    |
| ٦٨   | أولى           | _ ۲7                                    |
| ٧٠   | _<br>إيْ       | _ ۲۷                                    |
| ٧٠   | أَيْأَيْ       | _ ۲۸                                    |
| ٧٠   | أَيُّأَيُّ     | _ ۲۹                                    |
| ٧٢   |                | _ ٣٠                                    |
| ٧٢   | أيانأيان       | _ ٣١                                    |
| ٧٣   | أينأين         | _ ٣٢                                    |
| ٧٣   | الباء المفردة  | _ ٣٣                                    |
| ٧٨   |                | _ ٣٤                                    |
| ٧٩   | بل             |                                         |
| ٧٩   | بلیب           |                                         |
| ۸۲   | بِئْسبئس       | _ ٣٧                                    |
| ۸۲   | ر              |                                         |
| ۸۲   | التاءا         | _ ٣٩                                    |
| ۸۳   | تبارك          |                                         |
| ۸۳   | تعال           | _ {1                                    |
| ۸۳   | د<br>د         | _ { } { } { } { } { } { } { } { } { } { |
| ۸٥   | ئم             | _ ٤٣                                    |
| ГЛ   | جعل            | _ { } { }                               |
| ۸۸   | حاشی           | _ {0.                                   |
| ۹.   | حتى            |                                         |
| 97   | حسب            | _ {V                                    |
| ٩٣   | حيث            | _ {\Lambda}                             |
| 9 8  | حين            |                                         |
| 97   | ٠<br>دون       | _ 0 •                                   |
| 97   |                | ٥١                                      |

| صفحة | 31<br><del>-</del>                 | لموضوع |
|------|------------------------------------|--------|
| ٩٧   | روید                               | _ 07   |
| ٩٧   | رب                                 | ۳٥ _   |
| ٩٨   | زعم                                | _ 0 {  |
| ١    | السين                              | _ 00   |
| ١٠١  | -<br>سوف                           | ٥٦ _   |
| ١٠١  | -<br>سواء                          | _ 0V   |
| 1.7  | ساء                                | _ 0 \  |
|      | سبحان                              |        |
| ۳۰۱  | صار                                | _ ٦•   |
| ۲۰۳  | طفق                                | ۱۲ _   |
| ١٠٤  | ظن                                 | _ ٦٢   |
| 1.0  | ظل                                 | ۳۲ _   |
| 1.0  | علىعلى                             | _ 78   |
|      | عن                                 |        |
|      | عسى                                |        |
|      | علم                                |        |
|      | ،                                  |        |
|      | غير غير                            |        |
|      | الفاءالفاء                         |        |
|      | فى                                 |        |
|      | قَبُلُ<br>قَبُلُقَبُلُقَبُلُقَبُلُ |        |
|      | .ي<br>قلا                          |        |
|      | فَطُ                               |        |
|      | الكاف                              |        |
|      | کاد                                |        |
|      | كانكان                             |        |
|      | كأنًّ                              |        |
|      | كأيِّرْكأيِّرْ                     |        |
|      | حين كذاكذا                         |        |
| 174  |                                    | ۸١     |

| الصفحة             | الموضوع |
|--------------------|---------|
| كلا وكلتاكلا وكلتا | _ ^٢    |
| كَلَّا ١٣٢         |         |
| گئم ۱۳۳            | _ \     |
| ر<br>کئی کئی       |         |
| ي<br>کيف کيف       |         |
| اللَّام١٣٤         |         |
| ٧٣٨ ٧٣٨            |         |
| لات١٤١             |         |
| ٧ جرم١٤٢           | _ 9 •   |
| لْكِنَّلكِنَّ      |         |
| لٰکِنْ ١٤٣         | _ 97    |
| ٩٤ ـ لدى، ولدن ٩٤  | ، ۹۳    |
| لعل لعل            | _ 90    |
| لم ٢٤١             |         |
| لَمًّا             | _ 9V    |
| لن ١٤٨             | _ ٩٨    |
| لو ١٥٠             | _ 99    |
| _ لولا ١٥٤         | ١       |
| _ لوما             |         |
| _ ليت ٢٥١          |         |
| _ ليس ٢٥٦          |         |
| _ ما               |         |
| _ ماذا ۱۲۱         | 1.0     |
| _ [متى             | 1.7     |
| _ مع               | ١٠٧     |
| ـ مِنْ             |         |
| <i>ـ مَنْ</i> ١٦٦  |         |
| _ مهما ١٦٦         |         |
| _ النون ١٦٧        |         |
| _ التنوين ١٦٨      | 117     |

| الصفحة                     | لموضوع                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 179                        | ١١٣ ـ نَعَمُ                                |
|                            | ١١٤ ـ نِعْمَٰ                               |
| 179                        | ١١٥ ـ الهاء                                 |
|                            | ١١٦ ـ ها                                    |
| ١٧١                        | ۱۱۷ ـ هات                                   |
| ١٧١                        | ١١٨ ـ هل                                    |
|                            | ١١٩ _ هَلُمَّ                               |
| ١٧٢                        |                                             |
|                            | ١٢١ ـ هيت                                   |
| ١٧٢                        | ۱۲۲ _ هیهات                                 |
| ١٧٣                        | ١٢٣ ـ هو                                    |
| ١٧٣                        | ١٢٤ ـ الواو                                 |
| \vv                        | ۱۲٤ ـ ويل ١٢٤.                              |
|                            | ١٢٧ ـ يا ً                                  |
| في قواعد مهمة يحتاج المفسر | النوع الخامس والأربعون بعد المائة: علم      |
|                            | إلى معرفتها                                 |
| 1A1                        | قاعدة في الضمائر                            |
| 1AY                        | مرجع الضمير                                 |
| ٠٨٦ ٢٨١                    | ضمير الفصل                                  |
| ١٨٧                        | ضمير الشأن والقصة                           |
| 197                        | قاعدة في التذكير والتأنيث                   |
| 190                        | قاعدة في التعريف والتنكير                   |
| 199                        | قاعدة أخرى تتعلق بالتعريف والتنكير          |
| ۲۰۳                        | قاعدة في الإفراد والجمع                     |
| ت منه ۲۱۳                  | قاعدة في الألفاظ التي يُظن بها الترادف وليس |
| Y1A                        | قاعدة في السؤال والجواب                     |
| YYE 3YY                    | قاعدة في الخطاب بالاسم والخطاب [بالفعل      |
|                            | قاعدة في المصدر                             |
|                            | قاعدة في العطف                              |

| الصفحا      | لموضوع   |
|-------------|----------|
| <del></del> | <u> </u> |

|       | الصحيحة         | بالأحاديث               | م تفسير القران                          | بعد المائة: عل                          | النوع السادس والأربعون |
|-------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 7 2 2 |                 |                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | الواردة عن النبي ﷺ     |
| 7 2 2 |                 |                         |                                         |                                         | الواردة عن النبي ﷺ     |
| 777   |                 |                         |                                         |                                         | سورة آل عمران          |
| ۲۸۳   |                 |                         |                                         |                                         | سورة النساء            |
| ٣.٧   |                 |                         |                                         |                                         | سورة المائدة           |
| ۳۱۸   |                 |                         |                                         |                                         | سورة الأنعام           |
| ۲۲۱   |                 |                         |                                         |                                         | سورة الأعراف           |
| 377   |                 |                         |                                         |                                         | سورة الأنفال           |
| ۲۲٦   |                 | · · · · · · · · · · · · |                                         |                                         | سورة براءة             |
| 337   |                 |                         |                                         |                                         | سورة يونس ﷺ            |
| 780   |                 |                         |                                         |                                         | سورة هو <b>د</b> ﷺ     |
| ٣٤٨   |                 |                         |                                         | • • • • • • • • • •                     | سورة يوسف              |
| 459   |                 |                         |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | سورة الرعد             |
| ٣٥.   |                 |                         |                                         | • • • • • • • • • •                     | سورة إبراهيم           |
| 401   |                 |                         |                                         |                                         | ة الحج                 |
| 404   |                 |                         |                                         | · · · · · · · · · · · · ·               | سورة النحل             |
| 302   |                 | · · · · · · · · ·       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | رو<br>سورة بني إسرائيل |
| 409   |                 |                         |                                         | • • • • • • • • • • •                   | سورة الكهف             |
| ٣٦٧   |                 |                         |                                         |                                         | سورة مريم ﷺ            |
| ٣٧٠   |                 |                         |                                         |                                         | سورة الحج              |
| ۲۷۲   |                 |                         |                                         |                                         | سورة قد أفلح           |
| ٣٧٣   |                 |                         |                                         |                                         | سورة النور             |
| ۳۹۳   |                 |                         |                                         |                                         | سورة الفرقان           |
| 498   |                 |                         |                                         |                                         | سورة الشعراء           |
| 499   |                 |                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | سورة النمل             |
| ٤٠٠   | · · · · · · · · |                         |                                         |                                         | سورة القصص             |
| ٤٠١   |                 |                         | • • • • • • • • • • • •                 |                                         | سُورة العنكبوت         |
| ٤٠٢   |                 |                         |                                         |                                         | سورة الروم             |
| ٤٠٤   |                 |                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | سورة لقمان             |

| الصفحة<br> |              | موضوع |
|------------|--------------|-------|
| ٤٠٤.       | السجدة       | سورة  |
| ٤٠٥.       | الأحزاب      | سورة  |
| ٤١٦.       | سبأ أسبأ     | سورة  |
| ٤١٩.       | فاطر         | سورة  |
| ٤٢٠.       | يس           | سورة  |
| ٤٢١.       | الصافات      | سورة  |
| ٤٢٢ .      | ص            | سورة  |
| ٤٢٣ .      | الزمر        | سورة  |
| ٤٢٦.       | حم: المؤمن   | سورة  |
| ٤٢٦ .      | حم: السجدة   | سورة  |
| ٤٢٧ .      | حم عسق       | سورة  |
| ٤٢٨.       | حم: الزخرف   | سورة  |
|            | حم: الدخان   |       |
|            | حمٰ: الأحقاف |       |
|            | الفتحا       |       |
|            | الحجرات      |       |
| ٤٣٨ .      | ق            | سورة  |
|            | الذاريات     |       |
|            | الطور        |       |
|            | النجم        |       |
|            | القمر ٰا     |       |
|            | الرحمن       |       |
|            | الواقعة      |       |
|            | «الحديد»     |       |
|            | المجادلة     |       |
|            | «الحشر»      |       |
|            | الممتحنةا    |       |
|            | الصف         |       |
|            | الجمعةا      |       |
|            | المنافقين    |       |

| . فحة       | الصـ               |           | الموضوع |
|-------------|--------------------|-----------|---------|
| ٤٥٤         | ٤                  | التغابن   | سورة    |
| ٤٥٥         | ٥                  | الطلاق    | سورة    |
| ٤٥٥         | م                  | التحري    | سورة    |
| 173         | ۲                  | ن         | سورة    |
|             | ٣                  |           |         |
| ٤٦٤         | ٤                  | الجن      | سورة    |
| ٤٦٥         | ٥                  | المزمل    | سورة    |
|             | ٦                  | _         |         |
| ٤٦٧         | V                  | القيامة   | ٠ سورة  |
| ٤٦٨         | لات ٨              | المرسا    | سورة    |
| ٤٦٨         | ساءلون             | عم يت     | سورة    |
| ٤٦٨         | ۸                  | ،<br>عبس  | سورة    |
| ٤٦٩         | سمس کور <i>ت</i> ۹ | إذا الش   | سورة    |
| ٤٦٩         | ىين٩               | المطفة    | سورة    |
|             | سماء انشقت ا       |           |         |
| ٤٧٠         | •                  | البروج    | سورة    |
| ٤٧٠         | •                  | ا سبح     | سورة    |
|             | ١                  |           |         |
| ٤٧١         | ن                  | الشمس     | سورة    |
| <b>٤٧</b> ٢ | ى                  | الضح      | سورة    |
| ٤٧٢         | ٢                  | اقرأ .    | سورة    |
| ٤٧٣         | •                  | ة القدر   | سورة    |
| ٤٧٣         | *                  | ، الزلزلة | سورة    |
|             | E,                 |           |         |
| ٤٧٤         | E                  | ة أرأيت   | - سورة  |
| ٤٧٤         | E                  | ة الكوثر  | سورة    |
| ٤٧٧         | ′ <sub>.</sub>     | ة النصر   | سورة    |
| ٤٧٨         | رص                 | ة الإخلا  | سورة    |
| १८४         | ذتين               | ة المعو   | سورة    |
|             | ن <b>يه عات</b>    |           |         |